المات المنافقة المنا

تأين دَّعَيْد مَعِة الْانسُنَّاد الدَّمَوْرُنسُهُ يَبل لَصَّ

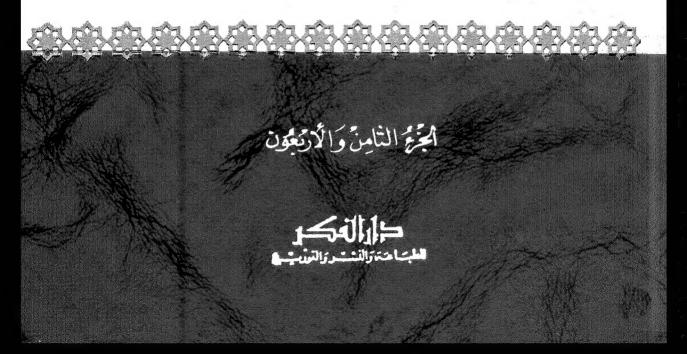

المسألة، وأجابوا بأن الافادة التي عملت لم تكن صحيحة، حسبها جرى عرضها، وأن هذه المطالب لاينبغي الاستجابة لها، وبناء عليه جرت مناقشة القضية قانونياً، وبعد الإصغاء بعناية إلى مرافعات كل من الطرفين، وبعد مداولات، وبناء على نصيحة إخواننا، إننا في نهايتها نصدر مرسوماً، بأنك مقبول بكل حرية للقيام بالزيارات التفتيشية للعميد، وللهيئة الكهنوتية، وكذلك إلى الكهنة، وإلى رجال الدين في جوقة المنشدين، وإلى القساوسة، وحجاب الكنائس، والكهنة العائدين إلى الكنائس المتقدمة الذكر، وأن تقوّم أيضاً أغلاطهم، وأن تصلح عاداتهم، وعلى كل حال سوف لن تقدم نفقات مالية من قبل الهيئة الكهنوتية في الكنيسة الكاتدرائية، من أجل الزيارات التفتيشية، وأخطاء كهنة الكنيسة الكاتدرائية، التي جرت العادة بتقويمها من قبل الهيئة الكهنوتية، سوف يجري تقويمها من قبلها، وفقاً لعرف الكنيسة، الذي جرت مراعاته حتى الآن بسلام، وأن يجري تعيين ذلك لهم بناء على دعوتك وأوامرك، وأن يكون ذلك من قبلك ومن قبل خلفائك في مدد مناسبة، وإنه منذ ذلك الوقت سوف تقوم أنت أو خلفاؤك، وقد وضعتم الرب القدير أمام أعينكم، بتقويمهم بالروادع الكنسية، وذلك حسب ما تتطلبه معالجة النفوس.

ونحن نأمر أيضاً الكهنة المتقدم ذكرهم بمراعاة الطاعة الكهنوتية، وأن يقدموا الاحترام لك، وهم ليسوا على كل حال مرغمين على ربط أنفسهم لهذا بيمين، أو بإعطاء أيديهم، أو بالوعد، حيث لست مخولاً بهذا العرف، وبالنسبة لقضايا ما طلبته بإلتهاسك، نحن نحلل العميد المتقدم الذكر والهيئة الكهنوتية، وبناء عليه، ما من أحد سوف يسمح له بالاعتداء على هذا،أو أن يقاومه بطيش، أي ما جاء في كتابتنا المحددة، وإذا ما حاول أي واحد الاقدام على فعل من هذا القبيل، هو سوف يجني غضب الرب القدير، والرسولين المباركين: بطرس، وبولص. صدر في ليون، في هذا اليوم الخامس والعشرين من آب، في السنة الثالة من بابويتنا».

#### موت جون أسقف هارتفورد

في الرابع عشر من تشرين الأول من هذا العام، دفع جون أسقف هار تفورد دين الطبيعة ذلك أنه عاش ثلاثين سنة، منذ أن حرم من أسقفيته بناء على أمر من البابا، إنها احتفظ —على كل حال— بمرتبته الأسقفية، ولدى اغلاقه لحياته السعيدة الفانية، لم ينس إضفاء بعض المنافع على كنيسة القديس ألبان، فترك في وصيته إلى تلك الكنيسة كتبه، وبعض الزينة الكنسية، ولذلك كوفى بنيل حصة في جميع الأعمال الجيدة التي عملت فيها، وكأنه كان راعي دير آخر، وقد دفن هناك فيها، أمام مذبح القديس أمفيبالوس Amphibalus مع كل المهابة المستحقة.

## موت وولتر راعي دير بورغ

في الثاني والعشرين من كانون الأول من هذا العام، وبعد كثير من الارهاق غير المستحق والاضطراب ومرض ثقيل، حصل في بلاط روما بسبب تلك القضية، غادر وولتر، راعي دير بورغ Bourg طريق الجسد ، مما سبب خسارة كبيرة واضطراباً لكنيسته.

#### الخديعة اللطيفة والتقوية للملك الفرنسي

مع اقتراب حلول عيد ميلاد مولانا، وهو الوقت الذي اعتاد فيه النبلاء على توزيع ألبسة وغيارات جديدة من البقايا —وهو ما ندعوه بالعادة بشكل عام، الثياب الجديدة — على آل بيوتهم، كان الملك الفرنسي، هو الذي تولى حمل عمل الصليب، وجعل من نفسه المسؤول عن التبشير، والوكيل المسؤول عن قضية الصليبية في شكل جديد، لأنه أمر بصنع أردية مع ملحقاتها، بأعداد كبيرة، أكثر مما هو معتاد، بأن تصنع من أغلى الأقمشة، مع جلود مختلفة فيهم، وصلبان تعمل من أفضل أعمال الذهب، حتى تخاط على جزء الكتف من الأردية، وأمر بصنع هذا كله بسرية فاعلة، وفي الليل، والصباح الباكر، أمر الفرسان بارتداء أرديتهم الملكية، ليظهروا معه في الكنيسة لسماع القداس،

الأمر الذي فعلوه في الصباح الباكر، حتى لايتعرضوا للنقد بالكسل أو التراخي، وفيها هم على نية القداس:

وعبر العالم الشمس المرحة

بدأت ثانية تسير في مسارها

ووفقاً لمثل بيرسيوس Persius:

كل واحد يرى المخلاة على ظهر جاره.

فقد حمل كل فارس شارة الصليب، وهي معمولة على كتفي جاره، وبعد لأي اكتشفوا بأن الملك مارس هذه الخديعة التقوية عليهم، وقد دخلوا الآن على طريقة جديدة، لم يسمع بها من قبل حول التبشير بالصليبية، وأصبحوا مبشرين بالأفعال أكثر منهم بالأقوال، وبها أنه بدا أنه غير لائق ومهين، وكذلك غير جدير بهم، أن يضعوا جانباً هذه الصلبان، قاموا مع ابتسامة، لم تكن —على كل حال— من دون رغبة، ومع فيض من دموع الفرح، فأطلقوا على الملك الفرنسي —بسبب هذه الواقعة — اسم «صياد الحجاج» و«صياد سمك جديد».

#### مختصر أخبار السنة كلها

كانت هذه السنة مدهشة ووافرة بالقمح، وزادت بخصبها العظيم عر السنة المتقدمة كثيراً حتى أن مقياس القمح هبط سعره إلى شلنين فقط، ولكر بسبب اضطراب الفصول وسوء أحوال المناخ في الصيف لم تنتج أشجار الفواكه أية ثمار، وكانت أحداث السنة منتجة للازدهار وللزيادة خاصة في فرنسا، وكان هناك اضطراب وخسارة بالنسبة لانكلترا، وللأرض المقدسة، عدوانية وخطر، وبالنسبة للايرلنديين متاعب وإنهاك، وبالنسبة للويلزيين دم وسوء حظ، وللبواتيين سوء معاملة، وكأنهم أولاد جاءوا من زوجة الأب، وجعلت هذه السنة الامبراطورية كلها وبلاط روما يرتجفان.

# عام ألف ومائتين وستة وأربعين غضب البابا ضدّ الإنكليز بسبب أنهم تجرأوا على الشكوى في المجمع

عام١٢٤٦، الذي هو العام الثلاثين من حكم الملك هنري الثالث، وفي عيد الميلاد لهذا العام كان الملك المذكور في لندن، بصحبة عدد كبير من نبلاء المملكة، ومع أخيه الايرل رتشارد، والملكة، وأختها كونتسة كورنوول، الذين جميعاً، بعدما عانوا من إرهاق اليوم وحرارته مع الملك، في ويلز، احتفلوا بعيـد الميـلاد مـع كثير من البهجـة، وهكذا فإنّ هؤلاء الذين كانوا رفقاء في الاضطراب، كانوا الآن شركاء في السرور والبهجة، لكن حدث في هذه الآونة، في سبيل أن لايبتسم السرور على الفانين من دون أن يمتزج بالحزن، أن راجت شائعة مريبة، وصدر عن هذه كثيراً من الشكوك، حيث تحدثت عن أن البابا مايزال يحتفظ بمشاعر الحقد في قلبه، مع أنه لم يبق هناك سبب منطقي لفعله ذلك، وفي الحقيقة كمان هو غماضهاً كثيراً، وشرع بتهديد الملك والمملكة الأنكليزية بكثير من الطرق المتنوعة، وأعلن أنه إذا استطاع اخضاع الامبراطور فردريك، فلسوف يطأ بعد ذلك الشموخ المتمرد للانكليز، الذين كانوا يتحركون ضده، لأنهم قاموا بالشكاية في المجمع ضد مظالم البلاط الروماني، وبشكل خاص حول الجزية، لأنَّه بدا بالنسبة له أنَّ الانكليز التعساء، ينبغي عدم السماح لهم بالبكاء أو التنهد تحت تأثير المضار المضاعفة التي أنزلت بهم، فخلال المؤتمر السري والطويل، الذي عقده مع الملك الفرنسي في كلوني، سعى لاقناع ذلك الملك، ولتحريضه للقيام بانتقام كاف بسبب هذا الأذى، ويكون بالهجوم على الملك الانكليزي الضعيف، وبتجريده من ميراثه، أو على الأقل معاقبته بطريقة تجعله ينحني، شاء أم يشأ، أمام إرادة البلاط الـروماني، وفي هذا المؤتمر قال قداسته بأن السلطات البابوية سوف تساعده بأقصى جهودها، وهذا كما يقال بأن الملك الفرنسي قد رفض بكل إصرار فعله، لأن الملكين كانا أقرباء، وملكاتهما أختين، ولأن الملك الفرنسي لم يكن لديه إدعاء واضح في مملكة انكلترا، ومجدداً لأنه كانت هناك هدنة بينهما، وأن هذه الهدنة كان المطلوب إطالتها بسبب حجه، بدلاً من نقضها بشكل خياني، وبسبب أنه كان هناك عدو أكثر قوة، ينبغي تدجينه، وهو عدو أكثر إيذاء للكنيسة الرومانية، وكان ذلك العدو هو فردريك، كما أنه لن تكون الدماء المسيحية قليلة هي التي سوف تسفك، قبل أن تذعن المملكة الانكليزية للفرنسيين، ولأن الصليبيين في الأرض المقدسة كانوا عرضة للعسف وللتنكيل من قبل المسلمين، ويتوقعون قدومه، مثل عرضة للعسف عرضة للغرق، وينتظرون ريحاً أكثر لطفاً ومواءمة.

# غضب ملك إنكلترا من الأذى الذي الذي لخق به من كونتسه بروفانس

قبل عيد الغطاس ومع الفراغ من الاحتفالات المهيبة لعيد ميلاد الرب، وصلت تقارير من بروفانس أزعجت الملك وأقلقته إلى درجة عالية، ذلك أن بيترايس كونتسه بروفانس، وأم الملكة، التي كانت تتسلم منذ خمس سنوات مبلغاً سنوياً مقداره أربعة آلاف مارك، من أجل تحصين ست عشرة قلعة في بروفانس، كانت عائدة إلى الملك بحكم زواجه، قد قامت دون تذكر للعدل، ولاخلاصها ولاتفاقيتها، وناسية للتشريفات، وللكرم الذي أضفي عليها عندما ذهبت إلى انكلترا، فتخلت عن بروفانس وتنازلت عن قلاعها إلى الملك الفرنسي، دون أن تذكر حقوق ملك انكلترا، أو اتفاقياتها معه، وأعطت ابنتها الصغرى، تذكر حقوق ملك انكلترا، أو اتفاقياتها معه، وأعطت ابنتها الصغرى، لتتزوج من ابنه شارل، وبهذا خرقت الكونتسه المذكورة عهدها بدرجة سيئة، وذلك بقدر ما كانت قد وعدت الملك الانكليزي بشكل ثابت صغلص، بأنها سوف لن تسلم القلاع المذكورة إلى أي كان، ولا بشكل

من الأشكال، إلاّ له، ولم يقابل الملك —على كل حال— بالتعاطف أو بالمواساة من قبل أي واحد من أجل خسارته واهانته، لأن الكونتسه بيترايس عندما قدمت منذ بعض الوقت إلى انكلترا في أبهة عظيمة، قام الملك من دون تقدير لما ينبغي ولما هو موائم، وبطريقة غير اعتيادية وغير مستقيمة، باخضاع نفسه وأتباعه وممتلكاتهم إلى انفاق كبير جداً، حسبا ذكرنا من قبل في المكان المناسب، وبناء عليه، يقال أن الكونتسه المذكورة، بعدما وزنت بمكر أعمال الملك وكلامه، قالت: «أنا آسفة لأنني أعطيت ابنتي (اللتين دعتها حسب التعابير العامية في بروفانس: ولديها) بالزواج لهذا الملك ولأخيه».

#### الملك الفرنسي يطلب تمديد الهدنة

ومع اقتراب حلول عيد القديسة هيلاري، كان الملك الفرنسي مشغولاً في التحضير لحجه، ولذلك كان قلقاً بأن جميع القضايا ينبغي متينها، وترتيبها سلمياً في مملكته، حتى أنه عندما سينطلق في حملته لن يترك أي مشكلة معلقة خلف ظهره، ولذلك سأل من أجل تمديد الهدنة التي كان قد عملها في بواتو بينه وبين ملك انكلترا، كما قيل بأنه عرض أيضاً بشكل سري، بعض العروض للسلام، وهي عروض، تردد ملك انكلترا، على كل حال، في قبولها، وكانت هذه العروض، تتضمن إعادة الكلترا، على كل حال، في قبولها، وكانت هذه العروض، تتضمن إعادة الانكليزي، وذلك باستثناء نورماندي، تعاد بشكل حر إلى ملك انكلترا المذكور، على أساس أن يتخلى عن نورماندي، التي اعتقد أن للمملكة المذكور، على أساس أن يتخلى عن نورماندي، التي اعتقد أن للمملكة الجزء الأول من هذه الرسالة، لكنه ترك الجزء الآخر من أجل مداولات المتوجاً، فعلى الجزء الأول أعلن بأنه سوف يكون راغباً وعلى استعداد لمنح هدنة أطول إلى الملك الفرنسي، وذلك حسب رغبة هذا الستعداد لمنح حدى لايظهر هو، أي الملك الانكليزي، معيقاً لمسألة الملك، وذلك حتى لايظهر هو، أي الملك الانكليزي، معيقاً لمسألة الملك، وذلك حتى لايظهر هو، أي الملك الانكليزي، معيقاً لمسألة الملك، وذلك حتى لايظهر هو، أي الملك الانكليزي، معيقاً لمسألة المها المها و الملك الانكليزي، معيقاً لمسألة الملك، وذلك حتى لايظهر هو، أي الملك الانكليزي، معيقاً لمسألة الملك، وذلك حتى لايظهر هو، أي الملك الانكليزي، معيقاً لمسألة المائلة الانكليزي، معيقاً لمسألة الملك، وذلك حتى لايظهر هو، أي الملك الفرية وذلك حسب رغبة هذا الملك، وذلك حتى لايظهر هو، أي الملك الانكليزي، معيقاً لمسألة المائلة الانكليري الملك المؤلى المائلة ا

الحملة الصليبية، إنها على شرط أن لايقوم الملك الفرنسي بإيذائه، بل عليه أن يتخلى له بسلام عن ذلك الجزء من بروفانس، مع القلاع الست عشرة، التي تقدم ذكرها، والتي هي عائدة له بسبب الزواج المعقود بينه وبين إليانور ابنة ريموند، كونت بروفانس، المتوفى أخيراً.

## إعفاء تمّ الحصول عليه من قبل رئيس أساقفة كانتربري

وفي حوالي الوقت نفسه، صدرت الرسالة التالية عن أسقف لنكولن، من أجل إخبار أفضل إلى الناس حول المسائل المتقدمة: «إلى جميع أبناء الكنيسة الأم، الذين إليهم سوف تصل هذه العروض، من روبرت، الذي هو بفضل الرحمة الربانية، أسقف لنكولن، صحة دائمة بالرب: ليكن معلوماً إليكم بشكل عام، أننا قمنا بفحص أمر وصاية من البابا، ليست عرضة للإزالة أو للإلغاء أو إبطال بأي حال من الأحوال، وصيغتها هي كما يلي»: «من أنوسنت الأسقف، وعبد عبيد الرب، إلى إخوانه المبجلين: الأساقفة، وإلى أبنائه المحبوبين كثيراً، رعاة الديرة، ورؤساء الرهبان، والشهامسة، والعمداء، والحجاب، والقساوسة الآخــرين، ورجـال دين الكنائـس في جميع أرجـاء المدينة، والأسقفيـــة، َ ومنطقة كانتربري، صحة ومباركات: إن عمق الخطط اللاهوتية، هي التي رتبت كل شيء بشكل دقيق ومحكم وحكيم، وهي ليست من دون أساسات مؤكدة وربانية، حيث تتولى تغيير مظاهر الأعمال، مثل أنها قد تقدم في وقت من الأوقات العون الضروري من الأدنى مرتبة إلى الأعلى مرتبة، وتقدم في وقت آخر العون الضروري من الأعلى مرتبة إلى الأدنى مرتبة، في سبيل أنه بهذه التغييرات يمكن لبني البشر أن يروا عدم الاستقرار في أوضاعهم، وأنهم بتعاطفهم، وبمسَّاعدة أحدهم الآخر، من الممكن تنفيذ قانون المسيح وتطبيقه، الذي به قد أمر كل واحد بمحبة جاره، وأن يحمل أثقال أتباعه، وبها أنه بناء عليه، قد عرض علينا أخونا المحترم، رئيس أساقفة كانتربري بأن كنيسة كانتربري الآن،

وكذلك كانت فيها مضى في أيام أسلافه، الذين عانوا من اضطرابات لاتحصى، وأزعجوا بعدم تحسن عدد كبير من الضروريات، ومثل هذا أيضاً خلال الفراغ الطويل الذي عاشته تلك الكنيسة، والذي خلاله خرج كل من الأصدقاء والغرباء سواء عن طريقهم، لنهب ممتلكاتها وتجريدها منهم، ولذلك ضغط عليهاكثيراً بدين كبير وثقيل جداً لم تتمكن إلاّ بصعوبة بالغة من تحرير نفسها منه، وبعد الاستعانة بالحكمة المتوفرة في الكرسي الرسولي، و قـد توجهت الآن بتواضع بالرجاء إلينا، بأن نتلطف بلطفناً المعتاد فنقدم المساعدة إلى الكنيسة المذكورة، خشية أنه من خلال تضاعف الفائدة، سوف تصبح خسائرها أكثر قسوة، وتصبح في وضع لايمكن انقاذها منه، هذا وإن كنيسة كانتربري المذكورة، هي فوق جميع الكنائس الأخرى في العالم، وهي بحكم احتلالها لمثل هذه المكانة، ينظر إليها بنظرة عاطفة مخلصة، بمثابة أنها الابنة المحبوبة والمتميزة بعلامات الحظوة المنفردة، من قبل الكنيسة الرومانية، برائحة طيبـة منعشة، تعيـدها إلى حالة الهدوء، والتقـدم بازدهار، ودعونا أيضــاً نعامل كنيسة كانتربري المذكورة، بذلك الامتياز الخاص من الحظوة والنعمة، وبناء عليه، إننا بتجاوب مع الطلب المستعجل للكنيسة المذكورة، وبشكل رئيسي بتقدير لرئيس الأساقفة المذكور، الَّذي هو ابن مخلص، وطرف نبيل للكنيسة متحمس في تقواه، وفي سلوك بالحياة، ومتميز بنبالته، ويحتل لدينا التقدير الأعلى والتعاطف، وكذلك من قبل إخواننا، وإننا بناء على نصيحة إخواننا نعطى موافقة طيبة لالتماساته، ونعطى برسائلنا هذه، أوامر إلى أخينا المبجّل، أسقف هيرفورد، بأن يقوم لَّدةسبعة أعـوام، وليس أكثر، فيجمع موارد السنة الأولى من جميع المنافع اللاهوتية، التي سوف تصبح من هذا الوقت شاغرة: في مدينة، وفي أَسقفية، ومقاطعة كانتربري، إلى أن يصل المبلغ إلى عشرة آلاف مارك، لكن إذا جرى جمع المبلغ قبل انتهاء الأعوام السبعة، ما من شيء يجري طلبه بعد، وكذلك عليه أن يجمع ألفي مارك سنوياً من موارد

رئيس الأساقفة المذكور، وعليه أن يستخدم تلك المبالغ المتقدم ذكرها باخلاص، من أجل دفع ديون الكنيسة المذكورة، شريطة أن يخصص ذلك الأسقف المذكور حصة كافية من تلك الموارد، ليجري تعيينها إلى الأشخاص الذين يقومون بواجبات المنافع المذكورة، لـ لانفاق عليهم، حتى لا يجري حرمانهم من المنافع المستحقة لهم، إذا ما حدث وكانت موارد المنافع المذكورة للسنة الأولى عائدة -وفقاً لعادات البلاد- إلى أشخاص يموتون، سوف يقوم الأسقف المذكور بجمع محصلات هذه المنافع في السنة التالية، وأن يُضبط جميع ألسنة السوء بسلطتنا، وبناء عليه، إننا نرجو، ونحذر، ونحث، وبهذه الرسائل الرسولية نأمر جماعتكم كلها، بإيلاء الانتباه إلى حقيقة أن من الموائم لحالة الضرورة للأم، أن تلقى التفريج بوساطة ثروات أولادها، حيث عليهم باخلاص، وبلطف دعمها في أعبائها، وأن يظهروا أنفسهم متحمسين وجاهزين بالكلمة وبالفعل لجمع الموارد المذكورة، ودفعها إلى الأسقف المذكور، حتى تتمكنوا هكذا في مستقبل الأيام، أن يكون لديكم ادعاء لنيل الحظوة والارادة الطيبة من رئيس الأساقفة المذكور، وأن تجذُّوه على أساس هـنه المسألة أكثـر استعـداداً، لرفع شأن منافعكم، ومنافع كنائسكم. صدر في ليون، في اليوم السابع والعشرين من آب، في السنة الثالثة من حبريتنا، وكشاهد على هذا، جعلنا خاتمنا يجري وضعه وتثبيته على هذه العروض».

## غضب الملك ثم هدوئه فوراً

عندماوصلت هذه الأشياء إلى علم الملك، أصيب بالدهشة أولاً، ولأنه أثير كثيراً وغضب، عبّر عن مشاعره بصوت مرتفع قائلاً: «أنا مستغرب أن بونيفيس، رئيس أساقفة كانتربري، الذي أنا رقيته ورفعته إلى هذا المقام، قد تسبب بهذا القدر من النفقات إلى مملكتي، ولم يقنع بأنه قام بشكل وقح، فاقتلع من الأسقفية في شيكستر روبرت باسلو،

الذي أنا اخترته، والذي توليت ترقيته، بل إنه منخرط بالحرب يومياً، مثل قاطع طريق، وهو يعمل الآن على ابداع خطط ضدي، في سبيل إلحاق الحسارة بي، والحط من كرامتي في بروفانس، وكذلك في انكلترا، فها هنا الآن استخراج للهال لم يسمع بمثله حتى الآن من قبل، ما أكثر المصائد العائدة للصيادين، التي نصبت لخداع البسطاء من رعاياهم، فبهذه الآلية، جرى خداع نبلائي الذين إلى رعايتهم تعود الكنائس، فقد جردت الأرض من مواردها، ويخشى من تكرار وقوع مثل هذه الاستخراجات»، وعندما أخيراً، وبعد لأي همس إلى الملك أن لديه روبرت المذكور، بسبب حرمانه الكسية، حيث وجد ضعيفاً، وأيضاً بسبب أن إلغاء انتخابه كان مفيداً ومربحاً له، أي الملك، لأن روبرت كان الآن مستخدماً نفسه بنشاط يومي من أجل تعويض ملكي، مثل امرأة، وأن قراره بمعارضة هذا الإجراء قد دمر، وكها قيل هو كان ضعيفاً بكل مهانة بالاتصال الجنسي مع النساء، وهو لذلك يدعى امرأة، فأنه جلب الويل والضعف إلى الرجل.

كما أن الملك (وياللعار أقول ذلك) لم يقف بشجاعة، كما ينبغي من أجل حماية الكنيسة لأنه كان من الواضح أن كنيسة كانتربري كانت مظلومة إلى درجة عالية من قبل رئيس الأساقفة ادموند بشكل خاص فيما يتعلق بالفائدة، كما أنه لم يقف بشجاعة من أجل حماية مملكته، أو في سبيل صون كرامة الأحبار المقدسين لكانتربري، بل إنه أعطى الاذن لبونيفيس رئيس الأساقفة المذكور لكي يتسلم الاسهام المذكور من قبل في جميع أرجاء انكتلرا، وأصدر على كل حال، في الوقت نفسه أمراً منع فيه أي واحد قدم من البلاط الروماني، بناء على أمر البابا، ويحمل فيه أي واحد قدم من البلاط الروماني، بناء على أمر البابا، ويحمل الكنيسة الانكليزية، ومن إفقار مملكته، وبعدم السماح لهم بالتجول في الكنيسة الانكليزية، ومن إفقار مملكته، وبعدم السماح لهم بالتجول في

البلاد على الأساقفة، وأن أي واحد سوف يمسك وهو يفعل ذلك، ينبغي أن يعتقل، ويحبس في سجنه الملكي، كما أنه أمر بحراسة الموانىء، وبفرض هذا الأمر على مدرائهم، وشجع هذا بعض الشيء قلوب الانكليز التعساء، الذين عرفوا عدم استقرار الملك، وعلموا بالتجارب المتوالية بأنه كان يقلع عن أي قرار، بالسهولة نفسها التي أقنع بها لعمل القرار.

#### كيف فرضت غرامة على اللندنيين

وحوالي هذا الوقت نفسه، مع أن المناخ الربيعي الهادىء قد ابتسم لبعض الناس، مع ذلك فإن العالم المعارض قد أزعج أوضاعهم، لأن سكان لندن، الذين كانت الرحمة الملكية ملزمة بحفظهم تحت جناحيها، في حمايتها السليمة، قد أرغموا، مع مرارة بالقلب، ومع تعرضهم لأذى كبيراً لأنفسهم ولانقاص لممتلكاتهم، أرغموا على انقاذ أنفسهم، بدفع ألف مارك، تحت عنوان «حساب»، ووافق كثير من الناس تماشياً مع نبوءة ميرلين Merlin, وكانوا شهوداً على صدقها، وأعلنوا بأن الملك هنري كان حقاً: «وشقا (حيوان) يخرق كل شيء بعينيه»، أي أن أن تقول يبصبص في حافظات نقود الجميع ويخرقها.

## اجتهاع جميع نبلاء إنكلترا

وفي الوقت الذي كان فيه نهر الزمان يقيس عمر الانسان، أصدر الملك رسائل، استدعى فيها جميع نبلاء المملكة إلى الاجتماع في لندن، في اليوم الذي يغنى به «لتبتهج القدس»، أي في منتصف الصوم الكبير، لترتيب شؤون المملكة بشكل عام.

#### طموح رهبان دومينيكان

وحوالي الوقت نفسه تجاوز الرهبان الدومينيكان حدود الفقر، الذي أقروه، وآمنوا به مؤخراً، وشرعوا بالصعود إلى مراتب أعلى، وشجعهم

على ذلك كونهم كانوا محترمين، ويخشى جانبهم من قبل القساوسة اللاهوتيين، وتطلعوا نحر أن لايكونوا واعظين فقط، بل معترفين كـذلك، واغتصبـوا لأنفسهم واجبـات المعمديـن، الذين جعلوهم ينظر إليهم نظرة ازدراء، وكأنهم كانوا ضعفاء وغير أكفاء بالعلم والقدرة على حكم شعب الرب، ومن ثم الامساك بأزمة الكنيسة، وبهذه الاجراءات، ظهروا لكثيرين على أنهم رجال مستقيمين، ليتولوا بشكل كبير احداث الاضطراب في ترتيبات الكنيسة العالمية، حسبها كانت قد تأسست مر قبل القديسين الرسل والعلماء اللاهوتيين المقدسين، من أسلافنا، الذين كانت قداستهم ظاهرة إلى جميع العالم، ولقد وضح أنه لاطائفة القديس بندكت، ولا طَائفة القديس أوغسطين قد تدمرتا بوساطة هذه التجاوزات خلال سياق سنوات كثيرة، لأن طائفة هؤلاء الدومينيكان، قد زرعت أغصانها في انكلترا خلال هذه السنوات الثلاثين، وبعد مضي سنوات قليلة، حصلوا على امتياز لم يسمع بمثله، من البابا غريغوري، الذي كان معتنياً بهم بشكل خاص، وحصلوا الآن، في الأيام الحاضرة على امتياز آخر من البابا، وجاء هذا الامتياز الجديد لتمتين الأول، مما ألحق خسارة كبيرة وأذى بالمعمدين.

#### إمتياز الدومينيكان الأول

"من غريغوري، الأسقف، وعبدعبيد الرب، إلى إخوانه المبجلين: رؤساء الأساقفة، والأساقفة، والأبناء الأحباء رعاة الديرة، ورؤساء الرهبان، والقساوسة، والعمداء، ورؤساء الشهامسة، ورؤساء الكهنة، ورجال الدين الآخرين للكنيسة، الذين إليهم سوف تصل هذه الرسائل، صحة، ومباركات رسولية: بها أن الظلم بات كثيراً، والاحسان الصادر عن كثير من الناس بات بارداً، إنظر إن الرب جلب إلى الحياة، طائفة رهبان الدومينيكان المحبوبين كثيراً من قبلنا، الذين لايطلبون ماليس لهم، بل الذي هو عائد إلى المسيح، في سبيل وضع نهاية للهرطقات،

ومحق الأوبئة الأخرى المميتة، وأن يكرسوا أنفسهم بالتبشير بكلمة الرب، في فقر تطوعي شديد، وإننا بناء عليه، في سبيل معاونة قصدهم المقدس، وإحاطة قداساتهم الضرورية برعايتنا، نعهـد بهم احسانكم إليهم، وبموجب هذه الرسائل الرسولية نأمركم، بحكم تبجيلكم للرب، أن تقبلوا بلطف أولادنا المحبوبين، رهبان هذه الطائفة، لأداء واجبات الوعظ، التي من أجلها أنيبوا، وأن تسمحوا للناس المعهود بهم إلى تقواك، أنّ يتلقوا بـذور كلمـة الرب من أفواههم، وأن يعترفوا إليهم، بحكم أنه مسموح لهم بموجب سلطاتنا أن يسمعوا الاعترافات، وأن يفرضوا العقوبات، ونحن نحثكم أن تقوموا بشكل مواظب، بموجب احترامكم لنا، وللكرسي الرسولي، أن تساعدوهم بكرم في ضرورياتهم، وأن يكون الناس مستعدين، بموجب حثكم، على استقبال المتقدم ذكرهم، علهم يكونوا مثل أرض خصبة، بدأت لتقدم حصاد الفضائل عوضاً عن الأشواك وعليق الشرور، وأن يتمكن الرهبان المذكورين بالتعاون معكم من إكمال عمل الخدمات الدينية، الذي تعهدوا به، وأن يجنوا الثهار المرجوة والمنتظرة، لجهودهم، أي جهود انقاذ النفوس، هذا وبالنسبة للشرور التي غالباً ما تدخل بشكل سري تحت قناع يشبه الفضائل، فغالباً ما يبدل الملاك الشيطان شكله إلى شكل ملاك الضياء، ولذلك إننا بموجب سلطات هذه العروض نعطى أمراً، أي أن أي واحد يقول بأنه من طائفة المبشرين، سوف يتولى التبشير في مقاطعاتكم، مغيراً منهجهم إلى طلب الحصول على المال، الذي بموجبه سوف تتعرض عقيدة الـذين آمنوا بالفقر إلى الإهانة، عليك على الفور إلقاء القبض على مثل هؤلاء، ومعاقبتهم بحكم كونهم مبشرين زائفين. صدر في أناني Anagni في الثامن والعشرين من أيلول، في العام الأول من حبريتنا.

## الإمتياز الثاني تثبيتاً للأول

«من أنوسنت الرابع، الأسقف، وعبد عبيد الرب، إلى الإخوة المبجلين أساقفة: وينكستر، وووركستر، ونورويك، صحة ومباركات رسولية: بما أن بعض الناس يتمتعــون بالشرور، أي بكسرهم لأغــلال التقشف، حيث أنهم يمنحون حرية الحركة للأعمال اللاقــانونية، ويضعون جــانباً كل خـوف من الرب، ويقدمـون على إهانة الرهبان بطرق متنـوعـة ومضاعفة، ولذلك عملت الكنيسة الأم المتعاطفة ممارسة للاحسان، لمساعدة هؤلاء الأشخاص ضد مثل هذه الشرور، بمنحهم وسائل الدفاع، بحيث يمكن بذلك ضبط طيش هؤلاء المفسدين، وينبغى أن يبقى هؤلاء الأشخاص بسلام، كما ينبغي حرمان الآخرين من وسائل اقتراف اعتداءات مماثلة، وبناء عليه، بها أن رؤساء الرهبان الاقليميين، ورهبان طائفة الدومينيكان في انكلترا (حسبها ذكر لنا باسمهم) يعانون من أضِرار مضاعفة من بعض الذين لايخافون من تناول اسم الرب عبشاً، نحن نرغب بحماية هؤلاء ضد المحاولات الوقحة لمؤلاء الأشخاص ذوي العقول الشريرة، فبوساطة هذه الكتابات الرسولية نأمر إخوتكم، بموجب حماية حظوظكم، أن تقوموا بشكل فعال بمساعدة رئيس الرهبان المذكور والرهبان، ضد جرأة الناس الأشرار، وبأن لاتسمحوا لهم بتعذيبهم بشكل غير جائز، بوساطة أية معارضة للامتيازات المنوحة لهم من قبل الكرسي الرسولي، وايقاف جميع مثل هذه الاضطهادات لهم، دون الاهتام بمرسوم رحلة اليومين، الذي صدر في المجمع العام، فهو لم يعد له فعالية بعد مدة عشرة أعوام، وإذا لم تتمكنوا جميعاً أن تكونوا حاضرين أثناء وضع هذه القضايا موضع التنفيذ، يتوجب على اثنين منكم مع هذا، أن يشرف على تنفيذهم. صدر في اللاتيران، في اليوم السابع عشر من أيار، في السنة الأولى من حريتنا».

#### جواب رئيس شهامسة كنيسة القديس ألبان

وفرح الدومينيكان وتشامخوا بوساطة هذا الامتياز، فقدموا بصلف أنفسهم إلى مختلف أساقفة الكنائس، ورؤساء الشمامسة، أثناء الترؤس لمؤتمراتهم، حيث توفر كثير من الرجال ذوي النفوذ، مثل العمداء، والكهنة، والنواب، وقساوسة الكنائس في الاجتماع، وأروهم بشكل معلن هذين الامتيازين اللذين منحا لهم، وطلبوا بوقاحة وعناد أنه تتـوجب دعـوتهم، وأن يستقبلوا باحترام، وأن يوصى بهم في كنائسهم، وأنه يتوجب قبول الرهبان الدومينيكان أنفسهم من دون أي اعتراض، ليقوموا بالوعظ بين الناس في المجامع المقدسة، وفي الكنائس الأسقفية، وكأنهم نواب بابويين، لابل كأنهم ملائكة للرب. وبتصرفات وقحة، كانوا يسألون باستمرار كل واحد، حتى شمل رجال الدين: «هل اعترفت؟»، وإذا جاء الجواب بالتأكيد، كان الدومينيكان يسألونهم: «من قبل من»؟ وإذا جاء الجواب: «من قبل كاهني»، كانوا يضيفون: «من هو ذلك الأحمق، هو لم يصغ قط إلى اللاهوت، وهو لم يدرس قط المراسيم، وهو لم يتعلم قط حل أي سؤال، إنه من قوم عميان، وقادة عميان، تعالوا إلينا، نحن الذين نستطيع أن نميز مجذوم عن آخر، والذين إلينا جرى منح التعب، والمصاعب وأبيحت الأسرار الخفية للرب، اعترفوا من دون خوف إلينا، نحن الذين كما سترى وتسمع، قد منحت إلينا سلطات كبيرة».

وبناء عليه، فإن كثيراً من الناس، ولاسيها النبلاء، وزوجاتهم، استخفوا بكهنتهم وقساوستهم وعملوا اعترافاتهم إلى الدومينيكان، وبذلك غدت مكانة وأحوال المعمدين، ذات تقدير صغير، وفي وضع سيء جداً ومضطرب، وقد انزعجوا كثيراً لأنهم باتوا في حالة الرفض هذه، ولم يكن ذلك من دون سبب واضح، لأنهم شاهدوا بأن التنظيم اللاهوي قد اضطرب كثيراً، وهو النظام الذي كان يسير منذ زمن

إلى الرب كثيراً من القديسين لدى مغدادرتهم هذا العالم، والذين كما أعتقد، أنه من العيب الشك بقداستهم، ولقد نظروا أيضاً إلى ذنوبهم الكنسية بجرأة ووقاحة، لأنهم عـرفوا أنهم سوف لن يتعـرضوا للإهانة ٰ أمام كاهنهم، عندما يعترفون بذنوبهم، التي عدت ذات خطر كبير، ومهينة بالقدر نفسه، ومسببة قدراً من الأضطراب أثناء الاعتراف بشكل رئيسي، وفي الجزء الأكبر من التوبة، ولذلك عندما كانوا على وشك اقتراف أي ذنب، كان أحدهم يقول همساً إلى الآخر: «دعونا نفعل أي شيء يبدو إلينا ممتعاً وشهوانياً، وبعد فعلنا لما رغبنا به، سوف نعترف من دون أي ازعاج إلى بعض الدومينيكان أو الفرنسيسكان، عندما يعبرون من قربنا، وهم الذين لم نرهم قط بعد، وسوف لن نراهم ثانية»، وهكذا، بما أن المعمدين وتلاميذهم قد أهملوا، تراكمت الذنوب، وبينها كان العالم آنذاك، مثل البحر هائجًا ومضطرباً بمثل هذه الحركات، امتلك بعض الدومينيكان الجرأة، وهم مزودون بامتيازاتهم، فدخلوا إلى كنيسة القديس ألبان (حيث كان رئيس شهامسة تلك الكنيسة - كها كانت العادة - عاقداً اجتماعاً كما هو متوجب)، وعرضوا امتيازاتهم، التي زودوا بها بسلطات جديدة، لم يسمع بمثلها، وكذلك بمراتب، وطَّالب أحدهم، الذي بدا أنه صاحب سلطات أكبر من الآخرين، بالتزام الصمت، لأنه مقبل على الوعظ، وبناء عليه رد رئيس الشهامسة قَـائـلاً: «تصرف بنفسك بلطـف أيها الراهب، وانتظر قليـلاً ريثها أشرح لك وجهة نظري: نحن أناس بسطاء، قد اعتدنا على العادات القديمة المصادق عليها، ونصاب بالدهشة أمام هذه البدع المفاجئة، وليس عجباً أن تنتج مثـل هذه البـــدع الجديدة التي لم يسمـع بها العجب والخوف، فلهاذا أنت تعدّنا هكذا بعناد أننا غير جديرين، أو غير أكفاء للقيام بواجبات المنصب الذي جرى تعيينه لنا؟ وهل تعتقد أنك وحـدك من بين هذه الأعداد، الذي سوف تنجو؟ لأن الرسول يقول: «ما من انسان

يعرف هل هو يستحق الكراهية أم المحبة»، وأنتم الآن مقحمين أنفسكم، ليس للتبشير فقط، وفقاً لاسمكم «المبشرين»، لكنكم تتلقون الاعترافات أيضاً، أو بالحري تستخرجونها، أي أنه بإمكانكم إضافة لقب جديد لأنفسكم وهو «الرهبان المعترفين»، يا إخواني، أنا لا أعتقد أنه من الحكمة ترك ماهو مؤكد من أجل ماليس مؤكداً، وأن تتراجع عما اعتدت أن تفعله، لتتبنى مالم تعتد أن تفعله، من دون المزيد من التداول والمشاورات مع رئيسكم، وأنا سوف لن أسمح لكم بالتبشير، أو بتلقي الاعترافات، من الذين أنا معين عليه بموجب أوامر راعي الدير، لأنه واضح إلى جميع الكنيسة، بأن المراسيم التالية، التي سوف أريك إياها، وأريها إلى جميع الذين من حولك، قد عملت وتأكّدت من قبل المجمع العام، الذي عقد في أيام انوسنت الثالث، في سنة النعمة ألف ومائتين وخمس عشرة، الذي كان حاضراً فيه أوائل الجماعة المسيحية كلها: واحد وستون رئيس أساقفة، وأربعهائة واثني عشر أسقفاً، وثمانهائة راعي دير ورئيس رهبان، وكانت هذه المراسيم أوامر تتوجب مراعاتها من دون تردد في جميع الأوقات»، ثم إنه فتح الكتاب، وأشار إلى مارسم حول هذه القضية وقرأه.

## المراسيم حول القضايا المتقدم ذكرها

"على جميع المسيحيين من الجنسين، عندما يصلون إلى سنوات الرشد، الاعتراف بشكل سري بذنوبهم، على الأقل مرة و احدة في السنة، إلى كاهنهم الخاص، وعليهم، بقدر مايمتلكون من قدرة السعي إلى تنفيذ العقوبة التي فرضت عليهم، ولسوف يتلقون باحترام قداس القربان، على الأقل في الفصح، مالم —بناء على نصيحة كاهنهم — ربما يرون أن من الموائم التمنع عن استلامه لبعض الوقت، لسبب ما معقول، وإذا ما رفضوا فإنهم سوف يمنعون —طالما هم أحياء — من الدخول إلى الكنيسة، وعندما يموتون لايسمح لهم بدفن مسيحي، ولقد رسم هذا

بشكل صحيح، لذلك يتوجب نشره تكراراً في الكنائس، خشية أن يقوم أي واحـد، صـدوراً عن العمى، أو عـن الجهل، فيتخـذ لنفســه حجــاباً بعض الأعذار، وإذا ما رغب أي واحد -لسبب ما صحيح- أن يعترف بذنوبه إلى كاهن غريب، لابد له من أن يسأل أولاً الحصول على إذن من كاهنه، لأنه إذا ما لم يفعل هذا، لايمكن للكاهن الغريب تحليل المغلول، ويتوجب أن يكون الكاهن مستقيماً وحذراً، أي أن يكون مثل طبيب بارع، يمكنه أن يصب الزيت والخمرة في جروح الرجل المصاب، ويبحث بعناية في ظروف المذنبين، والذنب، وبذلك يستطيع أن يفهم كيف يمكنه اعطاء الرأي المفيد إلى الشخص المعترف، وحسبها ينبغي أنْ يتسلم، وأن يستخدم نوعاً من العلاج، وأن يقوم بتجارب متنوعة لشفاء الرجل المريض، وعليه أن يتخذ كل الاحتياطات المكنة والعناية الفائقة، بأن لايخون المذنب، لابالكلمة أو بالاشارة، أو بأي شكل من الأشكال مهم كان نوعها، وإذا ما احتاج الكاهن النصيحة من أي شخص أكثر حكمة، ليقم بالسؤال بحذر، من دون أن يذكر اسم الشخص، وكل شخص سوف يقدم على كشف أي ذنب أبيح إليه، عند منصة الاعتراف، هو لن يخلع فقط من وظيفته اللاهوتية، بل سوف يلقى به أيضاً في واحد من الديرة القاسية، ليعاني من عقوبة دائمة.

## موت داود أمير شالي ويلز

وفي حوالي بداية الربيع من هذا العام، عندما كان هؤلاء (الانكلية وفي حوالي بداية الربيع من هذا العام، عندما كان هؤلاء (الانكلية مع الويلزيين) على وشك الاشتباك بالحرب، التي كانت بالعادة أكثر عجلة، وفي أثناء العمل على صنع الترتيبات الضرورية، مات داود، أمير شهالي ويلز، وحفيد الملك، من جهة الأخت، وكان رجلاً حانثاً لليمين وقاتلاً لأخيه، وكان قد تلاشى تعباً بسبب مختلف الاضطرابات، فلقد غادر وادي الفانين إلى وادي الموت، بعد معاناة لما لايحصى من الأحزان بالعقل، وبعد رؤيته لدمار أراضيه، وشهوده لمختلف المذابح،

وآلام رعيته من الجوع، وهو الآن قد ترك ويلز في حالة اضطراب، وفي أوضاع مأساوية مزعجة، وفي محله انتخب الويلزيون ابن غريفين ليكون مقدماً لهم، الذي عندما سمع جذا، ترك على الفور ملك انكلترا، وهرب بشكل مفاجىء مثل أرنب بري، إلى أوكار اختباء الويلزيين، مع أن الملك المذكور، كان قد تلقاه في صدر رحمته، ورباه بشكل مشرف لمدة طويلة من الوقت الذي مضى، وارتقى به إلى المراتب.

#### عقد بارلمان في لندن

في هذا العام، عملت بعض القوانين، مع زيادة بالقسوة ضد جميع الذين اقترفوا بشكل سري أعهالاً آذوا بها الحدائق أو المطارد التابعة للآخرين، وقد أعطي وصف كامل لهم في كتاب الرسائل، بعد عملية التفتيش المتعلقة بالتجاوزات المرتبطة بالغابات.

وفي حوالي منتصف الصوم الكبير، وفي التحديد في اليوم الذي يغنى به: «لتبتهج القدس»، اجتمع جميع النبلاء من كل أرجاء انكلترا، بها في ذلك الأساقفة، ورعاة الديرة، ورؤساء الرهبان، والقساوسة، وكذلك الايرلات، والبارونات، في بارلمان عام في لندن، بناء على دعوة ملكية، لعمل ترتيبات فعالة، حسبها تقتضي الحاجة، لشؤون المملكة، التي كانت الآن في أوضاع متأرجحة، لأن الشعب كان متأذياً من الظلم الذي لا يحتمل، والذي مورس ضدهم بدون انقطاع من قبل البلاط الروماني، والذي لم يعد بإمكانه تحمله أية مدة أطول، من دون نيل تهمة الجبن، ومن دون جلب الدمار على أنفسهم، وقد أصيبوا بقسوة أكبر في نفوسهم، لأن البابا حنث بوعوده، وعسف بهم وظلمهم يومياً، بشدة أعظم مما كان من قبل عملهم شكواهم، وفيها يلي الوعود التي كان قطعها البابا في مجمع عملهم شكواهم، وفيها يلي الوعود التي كان قطعها البابا في مجمع ليون:

### إمتياز آخر

"من أنوسنت، إلخ، إلى جميع الأساقفة بشكل عام، وإلى كل من الكنائس الكاتدرائية والكنائس الأخرى، وإلى رعاة الكنائس من رجال الدين والعلمانيين في جميع أرجاء انكلترا، صحة ومباركات رسولية: إنه بالنسبة لبعض الأضرار التي لحقت بكم من قبلنا من دون إرادتنا، أي من قبلنا أنفسنا، أو من قبل الآخرين بموجب سلطاتنا، مع أن المتوجب علينا هو أن نسعى —حسبها هو واجبنا— لحمايتكم من ازعهاجات بعض الناس، لذلك ليكن معلوماً لديكم بمروجب فحرى هذه العروض، أنه إذا كان ولدنا المحبوب كثيراً، المعلم مارثن، كاهن حجرتنا، قد تولى بموجب أمرنا تعليق أي واحد منكم عن تناول المنافع فرضها من أجل بعض الأشخاص، الذين قررنا —على كل حال— أن فرضها من أجل بعض الأشخاص، الذين قررنا —على كل حال— أن المقتصر عددهم على اثني عشر، شريطة أن لايعــ تبينهم أياً من المنافع المتقدمة الذكر التي منحت، أو الذين لديهم رسائل تتعلق باستحواذهم من أولياء نعمتهم، أو من الذين الممتلكات عائدة إليهم».

#### آخر

"من أنوسنت، إلخ، إلى الإخوة المبجلين، رؤساء الأساقفة، والأساقفة، في جميع مملكة انكلترا، صحة ومباركات رسولية: بها أن الكرسي الرسولي متأثر بعاطفة كبيرة نحو الانكليز، إلى حد أنه ينوي أن يرفعهم فوق إخوانهم بعطايا مضاعفة، وأن يشرفهم بعلامة خاصة ذات إرادة طيبة، وإن رغبتنا العظيمة والمخلصة، هي أن يستمر الانكليز المذكورين بشكل متواصل في الاستمرار بتقواهم، وأن يرفعوا عالياً ممارسة أعمال الرب الصالحة، حتى يحتلوا بذلك بين البقية الجدارة والقبول، وبناء عليه نحن نرجوكم، ونحثكم، وبهذه الكتابات الرسولية نأمر جماعتكم، بتحريض سريع ومستمر، بأن تقنعوا رجال الدين في نأمر جماعتكم، بتحريض سريع ومستمر، بأن تقنعوا رجال الدين في

مدنكم، وأسقفياتكم، والذين يمكن أن يعدّوا بين الفرسان الكهنوت، وبشكل خاص أبناء النبلاء، والرجال ذوي المراتب، بأن يهارسوا بشكل ظاهر، الأمانة بالسلوك، وأن يستثمروا معارف الكتابة والفضائل، وأن يدرسوا بكل يقظة حتى يجعلوا من أنفسهم شاكرين، وموائمين للمطالبة بنيل حظوة الكرسي المتقدم ذكره، والرغبات الطيبة للآخرين، وجائزة لاستقامتهم، لأننا على استعداد بكرم لفتح يد العناية اللاهوتية، إلى رجال الدين الانكليز المستحقين لذلك عن جدارة، وأن نوزع منافع ذاتية، على الذين أكثر نبلاً وأفضل أخلاقاً، من الذين نعرف أنهم يستحقون حصة أكبر من حظوتنا».

#### آخر

"من أنوسنت، إلخ، إلى جميع رؤساء الأساقفة، والأساقفة في جميع أرجاء مملكة انكلترا، صحة ومباركات رسولية: إن اخلاصكم يستحق عن جدارة، أن يقوم الكرسي الرسولي بتقويتكم بمعروف مناسب، وأن يرفع من شأنكم بامتياز نعمة خاصة، ولذلك نحن نميل إلى تزويدكم، ونرغب بالحفاظ على حقوقكم دون تعرض للأذى، وننصحكم، ونحذركم، ونحثكم، وبوساطة السلطات الرسولية نأمر جماعتكم، وبوساطة السلطات المسولية نأمر جماعتكم، بكم حراً، ومن دون معارضة، بأن تمنحوا المنافع اللاهوتية في عطاياكم، عندما يصبحون شاغرين، وأن تعطوهم إلى الأشخاص عطاياكم، عندما يصبحون شاغرين، وأن تعطوهم إلى الأشخاص المناسبين، الذين يمتلكون الرغبة وكذلك القدرة على القيام بواجبات تقدمهم. ولذلك لاتدعوا أحداً، إلخ».

#### آخر

«من أنوسنت، إلى أبنائه رعاة جميع الكنائس في جميع أرجاء ملكة انكلترا، صحة ومباركات رسولية: إن الاخلاص الحار للانكليز،

يتوجب أن يقوم الكرسي الرسولي باحتضائهم بذراعي عاطفة الأمومة لديه على أنهم أولاده المحظيين، وأن يرفع من شأنهم بامتياز النعمة الخاصة، ولهذا نحن نميل نحو التهاساتكم، ونرغب بالحفاظ على حقوقكم دونها خرق، وبناء عليه نمنحكم إذنا —بقدر ما هو متعلق بكم — حراً ومن دون اعتراض، بأن تقدموا إلى المنافع اللاهوتية التي لكم حق الرعاية عليها، أينها صارت شاغرة، الأشخاص المناسبين، الذين سوف يمتلكون الرغبة وكذلك الإرادة، والقدرة على أداء واجب ازدهارهم، ولاتدعوا أحداً، إلخ».

#### آخر

«من أنوسنت، إلخ، إلى ملك انكلترا اللامع، إلخ، إلخ، نحن نرجو أن نخبر معاليكم، بفحوى هذه العروض، وهي مع أن الذين تولوا حمل الصليب من أجل مساعدة الأرض المقدسة قد أعفيوا من أشياء كثيرة، نحن لانرغب في أن يكون الذين في مملكتكم، الذين حملوا شيارة الصليب من أجل تلك الغاية، أن يكونوا معفيين من مراعاة العادات المرعية للمملكة المذكورة، بل أن يكونوا ملزمين مثل الآخرين بمراعاتها».

#### آخر

«من أنوسنت، إلخ، إلى الملك المشهور لانكلترا، إلخ، إلخ: نحن نرجو بفحوى هذه العروض أن نخبر معاليكم، بأننا رسمنا مؤخراً، عمايياً مع المجمع المقدس، بوجوب تعيين الجزء العشرين من جميع الموارد اللاهوتية لمساعدة الأرض المقدسة، وأن شطراً مساوياً من وارد بعض الكنائس —حصة الثلث من بعض الأشخاص، وحصة العشر من بعضهم الآخر— ينبغي أن يعطى لانقاذ الامبراطورية الرومانية (حسبها جرى تبيان ذلك بشكل كامل في القرارات التي نشرت حول

هذه القضية)، ولقد كان رسلك، الذين بعثتهم إلى المجمع المذكور باسمك، وباسم المملكة كلها، قد عارضوا بشدة جميع المراسيم من هذا النوع في ذلك المجمع».

وكان سبب هذه المعارضة، هو أن البابا قد رسم بأن يعطى منصب جباية هذه الضربية لأي واحد سوف يختاره، وهذه حالة أصبحت موضع شك.

#### آخر

وكتب مرة أخرى إلى الملك، بادئاً رسالته بقوله: «بموجب فحوى هذه العروض نرغب بأن يكون معلوماً لديكم، بأنه مع أن الإذن قد منح حتى الآن، من قبل الكرسي الرسولي إلى بعض أساقفة الكنائس، بحرية الاحتفاط لبعض الوقت بالمنافع اللاهوتية التي كانت بحوذتهم قبل ترقيتهم، إننا لاننوي من الآن فصاعداً القيام بمنح مثل هذه المنافع».

وإضافة إلى ذلك منح امتياز واحد هو: «ينبغي أن يخلف إيطاليا ايطالي على الفور»، وقد جرى منح هذا بسبب غش الذين قاموا إثر موت أشخاص منتفعين، بشكل سري، بتعيين آخرين مكانهم، لكن جميع هذه المراسيم ومراسيم أخرى قد جرى اضعافها بسبب العثرات المعيقة، بعبارة «دون الاهتهام»، إلخ. «فأين هو الصدق؟ وأين هي الحقوق التي جرت العادة بتأكيدها بالكتابات»؟ لقد نفيت.

## كيف سعى الملك الفرنسي إلى مصالحة الإمبراطور مع البابا

في هذه الآونة عندما كان بحر الدنيا هائجاً بهذه العواصف، أخذ فـردريك، ربما بعـد قليل من ردات الفعل والتأمل، وربما لشعـوره بالانذار، ولخوف من حملات من الألمان، وكذلك من الايطاليين، ومن رعاياه أيضاً، ومن جيرانه، وربما لـرعـايتـه عقيـدة الخوف من غضب

الرب، تغيرت مشاعره نحو الأحسن، وقد منح روح التواضع من قبل الذي قال من خلال نبيه داود: «املاً وجوههم بالحياء، وهم سوف يطلبون اسمك، أيها المولى»، ولذلك عرض بعمل استغفار لذنوبه إلى البابا، وفي هذه المسألة عيّـن الملك الفرنسي ليكون وكيله ووسيطاً، وقد بذل هذا الملك جهوده، وذهب إلى البابا الذي كان مقيماً في ليون، والذي قدم إلى كلوني لدى قدومه، للقائمه، ولعمل ترتيبات في سبيل إقامة سلام، إذا ما جرى تقديم أية عروض له، وقد عرض الامبراطور فردريك بأن يغادر إلى الأرض المقدسة، وأن لا يعود أبداً، أي أنه سوف يمضي حياته هناك في سبيل القتال من أجل المسيح، و سوف يبذل جهوده كلها في سبيل إعادة المملكة كلها إلى العبادة المسيحية، على شرط أن يوضع ابنه مكانه في المنصب الامبراطوري، وأن يجرمي منحــه غفــراناً وتحليلًا، أي إلى فردريك المذكور، مع مسامحة كاملة عن ذنوبه التي اقترفها، وبـُذلك يتم استرداد اسمه للسمعـة الطيبة تماماً، وبذلـك أيضاً يمكنه التحول من كُونه خائناً إلى ابن للمصالحة، وعلى هذا العرض ردّ البابا قائلاً: «كم من مرة عمل الشيء نفسه، لابل إنه تقدم بوعود أعظم، فكل ذلك عمل من قبله، وجّرى تثبيته بالأيهان من قبله، وهي أيهان ُلم يكتف بخرقها فقط، ورفض أن ينفـذها، لكنه أضافَ إليها ذنوبًّا لاتعد ولاتحصى»، ثم إنه نظر بتواضع نحو الملك، وقال: «مولاي ملك الفرنسيين، والابن المحبوب كثيراً، إنها ليست قضيتي التي هي مـوضع البحث، بل إنها أيضاً قضية جميع المسيحيين أيضاً، وليَّقم جَّلالتَّك بتقدير كم من مرة جرت دعوته وكيف كان ذلك بتواضع، في سبيل تحقيق مقصد المصالحة، في حين كان المجمع كله منتظراً، لكنه لم يقدم، مع أنه دعي من أجل الالتزام بالقرار الصحيح للمجمع، وليس للمحاكمة من قبل حكام، وكيف أنه رفض الوفاء بهاكان قد وعد به من قبل، وأقسم عليه بنفسه، مقابل المخاطرة بروحه، ومن خلال وسطائمه، الذين أيضاً أقسموا بروحه، ولذلك تعرضوا جميعاً للعار، وهي وعود —علاوة على ذلك — أودعها كتابة، وصدّق عليها بختمه الامبراطوري اللازوردي. فكيف لي أن أتمكن من ربط بروتوس هذا المتقلب دوماً؟ لقد جعل نفسه غير جديرة بالثقة في كل شيء».

وعلى هذا رد الملك الفرنسي التقي قائلاً: «أوليس مكتوباً في الانجيل، ياصاحب القداسة: (سبعون مرة سبع مرات) ينبغي فتح صدر الرحمة إلى الذي يطلب المسامحة؟ قدر كم هي هذه الأوقات شريرة، الأرض المقدسة في خطر، وليست هناك من سبل لتحريرها مفتوحة أمامنا، مالم يقم هو -بعد الرب- بمساعدتنا، فهو الذي يمتلك السلطات على الموانيء، والجزر، وعلى الأرض الواسعة قرب شواطيء البحر، وهو الذي يعرف جميع الأشياء، التي سوف تكون مفيدة لنا، نحن الذين على و شك الانطلاق في حجنا، وقد عمل وعوداً كبيرة، وإنني أطلب منك وأنصحك، باسمي، ونيابة عن الآلاف الكثيرة من الآخرين الذين على وشك القيام بالحج، والذين ينتظرون الفرصة الموائمة لعبـور البحر، أو بالحري نيابة عن الكنيسة العالمية، وعن المسيحية كلها، في أن تقبل مثل هذا التواضع من جانب مثل هذا الأمير العظيم، متبعاً خطوات المسيح الذي أنت نائبه على الأرض، والذي - كما قيل- تواضع بنفسه حتى الخضوع للموت على الصليب»، لكن بها أن البابا كان عنيداً، فقد رفض، ولم يقبل الاستجابة لهذا الطلب، وغادر الملك الفرنسي غاضباً، ومنزعجاً، لأنه وجد فقط قليـلاً من التواضع، عند الذي أمل بأن يكون «عبد عبيد الرب».

# كيف سعى الداوية والاسبتارية لفداء إخوانهم الذين كانوا بالأسر

في الوقت الذي كان فيه دولاب الحظ يدور وسط مسيرة الشعب في هذا الجانب من الألب، وصل بدورانه أيضاً مسبباً تقلبات كثيرة إلى

الصليبيين في مقاطعات ماوراء البحر، وحيث أن الداوية والاسبتارية شعروا بتعاستهم، فتفكروا حول ذلك فيها بينهم، مع أن ذلك جاء متأخراً، فقرروا تنفيذ صلوات خاصة، والتزموا بصيام أكثر من المعتاد من أجل انقاذ الأرض المقدسة، مدركين -علاوة على ذلك- بأن مقدميهم مع بعض فرسان الداوية وآخرين كانوا محبوسين وهم أحياء بمشابة أسرى، في ظل سلطة سلطان مصر، ولهذا أرسلوا بعضاً من فرسانهم الرهبان الذين عرفوا أنهم أكثر حكمة من البقية إلى السلطان المذكور للتباحث معه بشكل فعال، من أجل اطلاق سراح الأسرى المذكورين مقابل فدية، مهما كان المبلغ المطلوب كبيراً، وأمروهم أن لايوفروا ذهباً أو فضة في الوصول إلى هدفهم، وكان هؤلاء الرهبان المبعوثين قد حصلوا على هدنة وأمان، وقد قدمُ وا في المقام الأول هدايا ثمينة إلى أعيان رجال السلطان، ورجوهم بحرارة للتدخل بشكل فعال لصالحهم لدى السلطان، لإقناعه، لقبول مبلغ من المال، بقدر ما سيختار ويطلب، يكون بمثابة فدية مقابل اطلاق سراح مقدميهم مع بعض إخوانهم، وعندما سمع السلطان بهذا وجّه اللوم إلى هؤلاء المتوسطين، وانتقد الداوية والاسبتارية المذكورين قائلاً: «كم هم تعساء هؤلاء المسيحيين الذين ندعوهم داوية، واسبتارية، ذلك أنهم خارقين بالفعل لقانونهم ولنظامهم، ذلك أنهم رغبوا في المقام الأول، قبل عدة سنوات مضت، أن يقوموا بشكل خياني، بخيانة امبراطورهم فردريك، عندما كان في حجه في خدمة المسيح، لكن بفضل تقديرنا للعدل قمنا بحمايت، ولذلك لم ينجحوا في محاولاتهم، ومجدداً، إن هؤلاء الناس الملزمين بشكل متبادل بحب إخــوانهم مثل حبهم لأنفسهم، وأن يساعدونهم في وقت الحاجة، قاموا الآن، ولمدة خس سنوات، بشن الحرب فيما بينهم، ورعوا مشاعر للبغضاء الشديدة، أحدهم ضد الآخر، كما أن الايرل رتشارد أخو ملك انكلترا، الذي عدّ الأكثر تميزاً بين جميع المسيحيين، لم يستطع تهدئتهم، ولقد قام هؤلاء الداوية بشكل وقح

بخرق الهدنة التي أبرمت بحكمة من قبله، نظراً لكراهيتهم له، أي للايرل رتشارد المذكور، الذين سموه صبياً، وجاء ذلك بمثابة ازدراء لإخوانهم الاسبتارية، وكذلك في الآونة الأخيرة، في المعركة التي حوربت بيننا وبينهم، كان مقدمهم وحامل الراية (الذي يدعونه Balcanifer) قد تصرفا بشكل معاكس لنظام طائفتهم، فقد كانا أول من انسحبا هاربين من المعركة، وأضافوا الآن شرأ إلى شرور، وكدسوا خرقاً على خرق لأنظمة طائفتهم، بسعيهم لشراء تحرير مقدميهما، واخوانهما الذين هم أسرى، بدفع مبلغ كبير من المال، وذلك في الوقت الذي نعلم فيه، أنه وفقاً لأنظمة طائفتهم، يمكنهم فقط اطلاق سراحهم بوساطة حزام محدد أو غطاء رأس، وبالنظر لانتهاكاتهم المضاعفة، هكذا ألقى الله بهم أسرى بين أيدي اللذين يكرهونهم"، ثم إنه مع نظرة حادة عابسة أمر أولئك الوسطاء بالمغادرة معلناً أن أوضاعً الأسرى سوف تكون أسوأ بالنسبة للمستقبل، وعندما أبلغت نتيجة هذا الطلب إلى الرسل، قالوا بأسف إلى الندين توسطوا من أجلهم: «ماالذي علينا فعله في حالة الطوارىء هذه؟ هل أعطيناكم الهدايا من دون غاية، مشاهدين كُم كانت الثقة التي وضعناها بكم؟ انصحونا وبينوا لنا بشكل فعال، الوسائل التي يمكن بها اطلاق سراح إخواننا الأسرى، الذين نحن نطلبهم»، وقد أجابهم المترجم قائلًا: «صحيح أنكم أعطيتمونا هدايا فاخرة، لسوف نعيدها إليكم، مع نصيحة صادقة، فكل الذي يمكنكم فعله هو التالي: أقنعوا الامبراطور فردريك، الذي يجبه مولانا، ويحترمه فوق جميع الناس، بأن يرسل رسالة شفوية مع رسول، أو رسالة مكتوبة بأكثر عبارات الالتماس لطفاً، وكل هؤلاء الذين تطلبونهم سوف يطلق سراحهم بامتنان»، فرد الرسل قائلين: «لن نوافق مطلقاً مادمنا أحياء على خطة من هذا النوع»، وهكذا بعدما تعرضوا لنقد حاد، غادروا وهم مضطربين، من دون أي أمل في تحرير أسراهم، ومن هذه الواقعة يمكن استنتاج كم كانت الصداقة عظيمة، التي جمعت

بين الامبراطور فردريك والسلطان المذكور.

## اجتهاع جميع نبلاء إنكلترا

فيها يتعلق باجتهاع النبلاء في بارلمان سلف ذكره، في اليوم الذي ينشد فيه «لتبتهج القدس»، قام الملك في المقام الأول بمخاطبة الأساقفة، بفمه، منفردين، ثم خاطب بعد ذلك الايرلات والبارونات، وأخيراً رعاة الديرة ورؤساء الرهبان، حول القضايا التي من أجلها بعث برسله الخاصين إلى المجمع في ليون، وأراهم بعض الغفرانات، والرسائل البابوية التي تقدم ذكرها في هذا الكتاب، وهي الرسائل التي جلبها الرسل معهم لدى عودتهم، وأخبرهم كيف أن البابا قد عمل كثيراً من الرسل معهم لدى عودتهم، وأخبرهم كيف أن البابا قد عمل كثيراً من الملك قد شعر، حسبها سمع فيها بعد واكتشف، أنه حتى بعد الغفرانات المذكورة والوعود، ألقى البابا يده بثقل أكثر، وعمل، وكأنه متحدياً، المذكورة والوعود، ألقى البابا يده بثقل أكثر، وعمل، وكأنه متحدياً، مزيداً من المطالب، أكثر مما هو معتاد، تقدم بها نحو المملكة بوساطة ظلمه للكنيسة، وأراهم بنوداً تتعلق بالمظالم والأذى الذي مورس ضد الكنيسة وضد مملكته، وكان فحواهم هو كها يلي:

#### الأذى الذي لحق بمملكة إنكلترا

«ظلمت المملكة بسبب أن البابا لم يقتنع بالمورد الذي أطلق عليه اسم «بنس القديس بطرس»، بل استخرج اسهامات ثقيلة من جميع رجال الدين في انكلترا، ومازال يسعى لمارسة استخراجات أعظم، وقد عمل هذا من دون رضى أو موافقة الملك، بشكل معاكس للعادات القديمة، والامتيازات والحقوق الخاصة بالمملكة، وذلك على الرغم من المرافعات والالتياسات من قبل قساوسة الملك والمملكة في المجمع العام.

بند: إن الكنيسة وكذلك المملكة قد تعرضتا للظلم، بسبب أن رعاة الكنائس لم يمتلكوا السلطة لتقديم رجال دين موائمين لهن، عندما يشغرن، وهو ما منحه البابا لهم في رسائله، بل إن الكنائس قد أعطيت إلى الرومان، الذين هم جاهلين تماماً باللغة الصحيحة للمملكة، مما يعسرض أرواح الناس إلى الخطر، وهؤلاء الرومان يحملون المال إلى خارج المملكة، وبذلك يفقرونها إلى أبعد الحدود.

بند: إنها مظلومة بموجب القرارات المعمولة من قبل البابا لاستخراج أموال بشكل معاكس لفحوى رسائله، التي أفاد فيها، أنه من دون الأخذ بجميع الإجراءات التي عملت في انكلترا، إنه ينوي منح اثنتي عشرة منفعة، ونعتقد أنه بعد كتابة تلك الرسائل المذكورة، قد جرى منح كثيراً جداً من المنافع، وكثيراً من العطاءات عملت بعد ذلك من قبله.

بند: إنها مظلومة، لأن إيطاليا خلف إيطاليا، وبسبب أن الانكليز، قد سحبوا إلى خارج المملكة، بموجب السلطات الرسولية، وانتزعوا من بين قضاياهم، على الرغم مما قضت به أعراف المملكة، وعلى عكس الشرائع المكتوبة، لأنه لا يجوز أن يحشروا بين خصومهم، وعلى عكس الغفرانات التي منحت إلى ملك انكلترا، من قبل البابوات المتقدمين.

بند: إنها مظلومة بموجب إعادة تكرار، وظهور تلك العبارة غير الشهيرة في الرسائل وهي «دون المبالاة»، التي بموجبها أضعفت روابط الإيهان ودمرته، مع العادات القديمة، وقوة الكتابات المقدسة، والسلطة بمنح استثناءات وتأسيس قوانين وامتيازات، وبذلك فإن أعداد كبيرة من الناس في انكلترا، قد عسف بهم بحدة، وتضرروا، كها أن البسابا نفسه، في إعادته النظر بسلطاته، قد ألزم نفسه بالتعامل مع مملكة انكلترا بشكل معتدل ولطيف، كها أنه قد وعد بشكل مؤكد بحهاية مملكة انكلترا.

بند: إنها مظلومة بموجب الضرائب العامة التي جرت جبايتها

وأحذها، حيث أن ذلك جاء من دون موافقة الملك ورغبته، وعلى الرغم من مرافعة ومعارضة قساوسة الملك وجماعة انكلترا.

بند: إنها مظلومة، بسبب أنه في منافع الايطاليين، انعدمت مراعاة الشرائع، ورعاية الفقراء، وتقديم الضيافة، كما أن التبشير بكلمة غير حاضرة، ومثل ذلك انعدام استخدام زينة الكنائس، ومثل ذلك أيضاً لم تعد معالجة النفوس، والقداسات، تمارس بالكنائس، كما ينبغي ووفقاً لعادات البلاد، بل في أبنيتهم، انهارت الجدران مع السقف، وتدمرت نهائياً».

وبعد إيلاء هذه البنود العناية، وافق الجميع، أنه صدوراً عن الاحترام للكرسي الرسولي، عليهم أن يحاولوا ثانية بالرسائل وبالرسل الخاصين، التوجه بالرجاء إلى البابا، ليضع حداً لمثل هذه الأضرار التي لاتحتمل، وأن يرفع هذا النير الذي لايحتمل عنهم، وبناء عليه كتبوا إلى البابا كما يلى:

# شكوى جميع الإنكليز من المظالم المذكورة

"إلى أبينا المبجل في المسيح، انوسنت الذي هو بنعمة الرب، الحبر الأعظم، من نواب الأساقفة في منطقة كانتربري، مع التوصية بتقبيل قدميكما المباركتين: إن لطف الكرسي الرسولي الذي وضعنا في صدر إكرامه، مع عاطفة خاصة، عندما كنا مؤخراً في مجمع ليون، وسمو هذا الكرسي الذي أظهر نحوونا في كثير من الجوانب عطفاً كبيراً على تواضعنا، قد دفع عقولنا في حماسها الطفولي، في أن تتحمس من أجل كرامة وازدهار أمنا الكنيسة المقدسة، مظهرين بأننا راغبين بالعمل من أجلها، ومن أجل كرامتها، وللحفاظ عليها بسلام، كما هو متوجب علينا أن نفعل، وكلما ازددنا حماسة بالحصول على نتائج اخلاصنا، كلما وجدنا أن علينا أن نزيد بقوة من الاحسان إلى شعبنا، ولمملكتنا بالاتحاد

مع الكنيسة الأم، لكن هذا لايمكن أن تكون له فعالية من قبلنا، من دُون مِساعدة خاصة من الكرسي المذكور، وكنا في المؤتمر الذي عقد مؤخراً في منتصف الصوم الكبير من قبل رئيسنا وملكنا، والذي كنا فيه حضوراً، قد سمعنا بعض الأشياء، نحن نقوم بتكرارها لقداستكم مع الأسف: وكانت هذه الأشياء هي أن اللك والنباد، وبالفعل الشعب بشكل عام، كانوا غير راضين، ويتحررون الشكاوي، أنه بالنسبة لتوزيع المنافع، التي عملت بالفعل من قبل أصحاب العقود في انكلترا، أنهم هم والمملكة، وكذلك الشعب بشكل عام قد عوملوا باستخفاف، وبظلم لايحتمل من قبل النبلاء ومن قبل آخرين، قد استدعيوا للمحاكمة خارج المملكة، بشكل مضاد لإمتيازاتهم ولإمتيازات المملكة، وأيضاً بوساطة أشياء أخرى مغضبة عديدة، نحن نعتقد أنهم ينوون إخبار قداستكم بتفصيل أكبر، ولدى إدانة هذه الأشياء بشكل مكشوف أعلنوا، وكأن ذلك كان صادراً عن قلوبهم، بأنهم بالحري يفضلون الموت على تحملهم أية مدة أطول، حيث يبدو أنهم يزدادون كل يوم أكثر فأكثر، وبشكل خاص لأن هذه المظالم المذكورة تعسف بهم، حسبها أكدوا، بثقل أعظم، وبشدة أكبر، غير عابئة بوعد تخفيفهم، الذي قيل بأنه قطع لقساوستهم من قبل قداستك، في المجمع المذكور أعلاه، وعــ لاوة على ذلك إن الشكاوي الصاخبة والهائجة لعــ دد كبير من الأشخاص الأقوياء جداً، هي خطيرة، وثقيلة لايمكن تحملها بالنسبة لنا، والايمكن لنا تهدأتها بأية وسيلة من الوسائل، مع أننا نعمل بكل مثابرة ونستخدم كل الوسائل التي نعرفها للوصول إلى هذا المقصد، وإذا مااستمرت الأمور تسير هكذا، نحن نعتقد ونخشى، سوف يشكلوا بداية لمآسي، ومصدراً لكثير من الشرور في انكلترا، ولذلك نلقي بأنفسنا عند قدمي قداستكم، وبدموع نلتمس منكم ونرجوكم بمنح الانتباه إلى الإيمان المشوقد لدى الأنكليز، وأن تقدروا بأن مملكة انكلترا قد برهنت عن نفسها بأنها مخلصة بشكل خاص إلى الكنيسة

الرومانية المقدسة، وأن تنظروا بحق تبجيلكم للرب إلى الشعب المذكور بروح مواساتكم الأبوية في هذه القضايا التي تفضي إلى سلامته وأمنه.

ونحن أيضاً، بها أننا نرغب بحرارة بخلاصهم وأمنهم، سوف نبذل مساعينا للمحافظة عليهم معاً، في وحدة إيهان واخلاص للكنيسة، في سبيل —مع عون المسيح— أن تتحول لتشريف الرب، والكنيسة، وأنتم أيضاً شخصياً، أيها الأب المقدس، وبالاضافة إلى هذا، لعله يرضي قداستكم تهدئة عقلي أميرنا المذكور مع أخيه رتشارد، ايرل كورنوول، بموجب بنود مشرفة، ذلك أنها قد أكدا قد أوذيا بشكل متبادل، وأعلنا أن الايذاء المذكور هو حظوة غير صحيحة أظهرتها الكنيسة الرومانية إلى الفئة المضادة».

#### رسائل رعاة ديرة إنكلترا إلى البابا

"إلى الأب الأعظم قداسة في المسيح، والمولى المحبوب كثيراً، انوسنت، الذي هو بنعمة الرب الحبر الأعظم للكنيسة العالمية، من أبنائه المخلصين: رعاة الديرة، ورؤساء الرهبان والرهبان في ديرهم في مقاطعتي كانتربري، ويورك، صحة وقبلات لقدميه المقدستين: إن حكمة الجلالة اللاهوتية، قد وزعت كل الأشياء، بالعدد، والوزن، والمقياس، وأرست قواعد الكنيسة، وقرينها على صخرة قاسية، أي على بناء أساس ثابت، تقوى كثيراً بملاط دم ابنه، حتى يتمكن من أن يرتفع البناء بسهولة أعظم، وبازدهار أكبر، فالكنيسة العالمية قد نبعت من دم المسيح، الذي صرخ عالياً من أجل المسامحة وليس من أجل الانتقام، وهي بتدبير من قرينها، قد حكمت من قبل أب واحد وراع واحد في الوقت نفسه، وفق طريقة سفينة نوح، التي انتهت إلى ذراع، واقتيدت فوق مياه الفيضان، والمسيح —أنا أقول— الذي هو فضيلة الرب وحكمته، قد وجد نفسه مع الكنيسة العالمية، على أنها قرينته الوحيدة، بسبب أنها حمامته الوحيدة، مع الكنيسة العالمية، من قبله، والتي مع أنها مقسمة إلى أجزاء خاصة،

يتوجب عدم فصلها عن العبادة اللاهوتية، وقد أظهرت كنيسة انكلترا نفسها بدون توقف مجيدة إلى قرينها، الذي دخل معها في اتفاق في الرحم العذراوي، من دون تلطيخ أو وصمة، وإلى الأوقات المتأخرة قد قيلت أشياء مجيدة كثيرة عن مدينة الرب، أي الكنيسة الانكليزية، التي بحكم كونها عضواً من الكنيسة الرومانية المقدسة، فإن جبال لبنان، والكرمل، وصهيون، يقومون دوماً برعاية واجباتها اللاهوتية، ومع نقاء الطهارة يتدفق قلبها مثل الماء، وهي ترفع يديها النقيتين إلى آلرب، وتوجه بشكل مستمر أريج صلواتها إلى كرسي الحكم للثليث، ومع أنها لم تمل بأدنى الدرجات ولم تقصر في تأدية واجباتها، هي حزينة، وتبكي، ومضطربة بشأن الاستخراجات، والمظالم، والضرائب المضاعفة، التي وقعت ثقيلة عليها، لأننا كما علمنا من تأكيد النبلاء، وكذلك من صرخات الناس، فإن الريح المندفعة من الصحراء، قد هاجمت بعنف، وهزت الأركان الأربعة للكنيسة المذكورة، مثل بيت أيوب، ولذلك غيرت بهجتها إلى نحيب، وسرورها إلى بكاء، لأن روحها في وضع مرير، مالم يحصل بفضل من جلالتكم، بعث الرأس الواهن الآن، ورفعه ثانية، وإليكم -بناء عليه - أيها الأب المبجل، تلجأ الكنيسة الانكليزية، بحكم كونكم بمثابة عمود قد ثبته الرب، وليس الانسان، وهي آملة بثقـة بالرب، الذي أعماله هي الخير، بأنك سـوف تستخدم علاجاً صحيحاً ضد مظالمها، وأنك سوف تعطى بحق العدالة التي تتجلى من السهاء، وتتطلع نحو الأسفل من خلال وحدة الرب مع الانسان، إلى كل واحد حقوقه، وأن تحفظ الجميع في عدالتهم، وبناء عليه، بها أننا أبناء مؤمنين ومخلصين للكنيسة الرومانية المقدسة، قد رأينا بشكل صحيح، أنه حتى يكون الأذى الصادر عن السهم الذي سلفت رؤيته أدنى درجة، إحالة القضايا المتقدم ذكرها إلى الكرسي الرسولي، مشاهدين أن مخاطر مضاعفة محيقة بها، وأنه في كثير من النقاط، مالم يتم تقديم العلاج الناجع من قبلكم، سوف يكون هناك سبب للخوف من

وقوع اضطراب بين الناس، سوف تنجم عنه فضائح، ولسوف ينتج كثيراً من الانشقاقات، لأن الناس مثارين ضد الملك، وعلى استعداد للتخلي عن ولائهم، مالم تتم مواجهــة المرض المحيق بسرعـة من قبل السلطة الملكية، لأن النبلاء والرجال ذوي المناصب قد أعلنوا بأن الكنائس المعطاة من قبلهم إلى ديرة، سوف تعطى إلى رجال دين ايطاليين، إنهم يمتلكون الحق لاسترداد هذه الكنائس والمنافع الأخرى، ووضعها بين أيديهم، لأن الموارد الناتجة عنهم، يتوجب حقاً استخدامها لصالح الأشخاص الفقراء والحجاج، لأن هذه كانت نية المانح، وسبب المنح، فهل -بناء عليه- يرضى قداستك عمل ترتيب يقضي بعدم الفصل بين المملكة والكهانة، ولابائي نوع من الأنواع، لأنه إذا ما حدث للكنيسة -التي عدّت فيها مضى، فخار جميع العصور، ووفقاً لقول النبي أرض عمالقة - وقيام انفصيال هكذا بين المملكة والكهانة، فإنها سوف تجر إلى الدمار، كما أن الشعب سوف يكون غير راض، ومثل ذلك الكهانة، ولسوف يتبع ذلك من دون شك مقتل كثير من الناس، وفيها يتعلق بالأضرار التي يتشكى منها النبلاء والرجال ذوي المناصب، فإن الرسل الحاملين لهذه العسروض سموف عنهما يخبرونكم، ذلك أنه بتقويم يأتي مباشرة إثر شعورهم بالأسى، من المكن تحويل أساهم إلى سر ور».

#### رسالة من الجهاعة العامة لإنكلترا إلى البابا

«إلى الأعظم قداسة، إلخ، إلخ، من أبنائه المخلصين: رتشارد ايرل كورنوول، وسيمون دي مونت فورت ايرل ليستر، ودي بوهون ايرل هيرفورد وايسكس، ور. R لي بيغود ايرل أوف نورفولك، ور. R ايرل أوف غلوستر وهيرفورد، ور. R ايرل أوف وينكستر، و.و. W ايرل ألبميرل ألبميرل ألف المحادد، ومن آخرين في جميع أرجاء انكلترا كلها، من بارونات الكسفورد، ومن آخرين في جميع أرجاء انكلترا كلها، من بارونات

ونبلاء، وكذلك نبلاء الموانىء الساكنين قرب شاطىء البحر، ومثل ذلك أيضاً من رجال الدين والناس بشكل عام، صحة، وتبجيل جدير بجميع احترامات مثل هذا الحبر العظيم: إن الكنيسة الأم ملزمة تمام الالزام برعاية أبنائها، وأن تجمعهم تحت جناحيها، حتى لايقصروا في واجباتهم نحو أمهم، بل أن يبذلوا جهوداً كبيرة وقوية لصالحها، إذا كان ذلك ضرورياً، وأن يشهروا السيف، ويحملوا الترس، فإنهم قد يعرضون أنفسهم إلى كل خطر في الدفاع عنها، وهي التي من حليبها استمدوا المواساة، أثناء تعلقهم على صدرها ذي العواطف المليئة بالأمومة، ثم إن على الأم أن تتذكر أولاد رحمها، خشية أن يتصرفوا بشكل معاكس، وينسحبوا من التغذي بحليبها، وبذلك تظهر وكأنها قد غدت زوجة الأب، والأب الذي يسحب عواطفه عن أبنائه، ليس بأب، بل ينبغى دعوته -لسبب صحيح- الأب زوج الأم، لأنه يعد أولاده الطبيعيين، أولاداً غير شرعيين، أو أولاد الزوجة، وعلى هذا الأساس أيها الأب المحترم، يامن أنت «عربة بني اسرائيل وقائدها»، نحن نلوذ بثقة إلى ملجأ عاطفتكم، ونحن نصرخ بصوت مرتفع خلفك، وندعو باخلاص لك، على أمل نيل تعويض رباني، فقم بالأصغاء برحمة إلى أصوات الذين يصر خون من خلفك، وقدم لهم علاجاً ناجعاً لأثقالهم وأضرارهم، ومظالمهم المتوالية التي فرضت على مملكة انكلترا، ومورست عليها، وإذا كان الأمر عكس ذلك فإن مولانا الملك، سوف تدفعه الفضيحة التي ستقوم، وسوف تحرضه، مثلما حرضتنا نحن أنفسنا، بوساطة صراح الناس، وعلى هذا إنه لمن الضروري بالنسبة لنا —أنه مـالم يتم تحرير الملك والمملكة على الفور من المظالم التي مـورست عليه وعلى المملكة — أن نعرض أنفسنا بمثابة سور لبيت الرب، ومن أجل حرية المملكة، وهذا بالفعل قد أجّلنا عمله حتى الآن، وذلك صدوراً عن الاحترام للكرسي الرسولي، لكننا لن نتمكن من الإخفاء بعد عودة رسلنا الذين أرسلوا حول هذه القضية إلى الكرسي الرسولي،

ولا التمنع عن تقديم نجدة —بقدر ما نمتلك من قوة — إلى رجال الدين، وكذلك إلى شعب مملكة انكلترا، الذي لن يستطيع بأي حال من الأحوال تحمل مثل هذه الإجراءات، ويتوجب على قداستك أن تتأكد تماماً، أنه مالم يتم اصلاح القضايا المتقدم ذكرها، بكل سرعة من قبلك، سوف تكون هناك أساسات منطقية للخوف، بأن مخاطر كبيرة سوف تحيق بالكنيسة الرومانية، وكما بين مولانا الملك إنه لن يكون من السهل تقديم علاج لهذه القضايا، لاسمح الرب».

## رسالة الملك إلى البابا من أجل تحرير إنكلترا من المظالم البابوية

«إلى الأعظم قداسة، إلخ: يعلم الذي ليس بجاهل بأي شيء، أننا دوماً نحتفظ بمشاعر صادقة نحو أمنا، الكنيسة الرومانية المقدسة، وذلك بقـــدر مــا هو متوجب علينا أن نحبها، فهي التي نطير إليها ونحن واثقين في أوقات الحاجة الملحة، مثلما يفعل الولد حين يطير إلى أمه، التي أرضعته من صدرها، والتي عليها أن ترعاه عندما يقاتل تحت حمايتها الخاصة، غير أننا لايمكننا عدم سماع صرخات الشكوى غير الاعتيادية لنبلاء انكلترا، ولرجال الدين فيها، ومثل ذلك إلى الشعب، وذلك مهم كانت عظيمة المشاعر التي نحملها نحو أمنا المذكورة، وهو ما ننوي - بعون الرب ورعايته - بالاستمرار باظهاره نحوها، ذلك أن النبلاء قد أصبحوا، أكشر مما هو معتاد، رافعين الأصواتهم في شكاويهم، متوجهين بالدعاء إلينا من أجل استرداد حقوقهم وامتيازاتهم من المظالم، التي جرى حتى الآن لفت انتباهكم إليها بوساطة رسل خاصين، لكن هذه المظالم ما انفكت سيئة كما كانت تشكل الآن عبئاً أعظم ثقلاً عليهم، وبناء على ذلك أرسل النبلاء المذكورين -محقين- رسولهم الخاص إلينا، ولذلك نلتمس بحرارة من قداستكم، الاستجابة إلى التاساتهم بطريقة يمكن بها أن تحولنا نحن الأبناء، إلى راغبين كثيراً ومخلصين لأمنا ولك، ونخشى،

إذا فعلت غير ذلك، أن نوضع نحن، وكذلك الكنيسة الرومانية في أخطار كبيرة (نرجو الرب برحمته منعها) إلى حد أننا لن نكون قادرين أبداً على تحرير أنفسنا منها».

#### رسالة أخرى منه نفسه إلى الكرادلة حول القضية نفسها

إلى الآباء المحترمين أفراداً وكلية في المسيح، الذين هم بنعمة الرب كرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة، من هنري، الذي هو بالنعمة نفسها ملك انكلترا، إلخ، صحة، وعواطف خالصة: مهم كانت درجة حبنا للكنيسة الرومانية، ورغبتنا بازدهارها ورفعة شأنها، نحن لانستطيع المرور متعامين بصرخات الشكوى الصادرة عن نبلاء انكلترا، وعن رجال الدين، وكذلك عن الشعب، فهؤلاء أصبحوا أكثر إلحاحاً مما هو معتاد في رفع أصواتهم عالياً ضد المظالم، التي جرى من قبل لفت انتباه الباباً إليها، ولفت انتباهكم أيضاً، في وقت متقدم، بوساطة رسلهم الخاصين، ولذلك إنهم يلتمسون بتواضع وبإخلاص بأن يتنازل بالإصغاء إلى التماساتهم المنطقية التي قدمت إليه بوساطة رسل متوالين، لأنه بذلك سوف يحولهم إلى أكثر محبذين ومخلصين إلى الكنيسة المذكورة، وإلينا، وسوف نمنعهم من أن يصبحوا بعيدين عن ولائهم، ونحن نرجوكم أيضاً باخلاص، بحكم عاطفتكم الأبوية، ببذل جهودكم، في سبيل أن رسل النبلاء المذكورين الذين أرسلوا ثانية، يمكن أن يصغى إليهم بعناية من قبل البابا، وكذلك من قبلكم أنفسكم، حتى لايسقط الخطر الهائل الذي هو الآن معلق فـوق الكنيسة المذكورة -التي نحن مرتبطون بإظهار الخضوع لها إلى الأبد - علينا وعليها، مع أن هذا مخشي منه بدرجة كبيرة من قبل كل واحـــد، لابـل من قبـل الجميع في مملكتنا. شهـــدت بنفسي في ويستمنستر، في اليوم الشامن والعشرين من أيار، في السنة الثلاثين من حكمنا».

#### كيف تكدست الشكاوي فوق الشكاوي

تواصل الآن، قدوم كثير من الناس الذين تضرروا من قبل البلاط الروماني، بالقدوم إلى الملك، مع روايات عن الوقائع اليومية للمظالم التي تقدم ذكرها أعلاه، (ولذلك تضاعفت الشكاوي في جميع الاتجاهات) أملين أن يبقى الملك ووكلائه ثابتين في توجهاتهم، وبشكاويهم أعادوا إلى ذاكرته وقائع كثير من المضار التي لحقت بهم، وإلى ذاكرة مستشاريه، والأضرار التي لم تكن قد ذكرت من قبل، أضيفت الآن إلى قائمة شكاويهم المتقدمة، والتي لم يكن ضررها قليلاً بالنسبة إلى الملك والمملكة، مثل مايلي:

#### شكاوي ضدّ البلاط الروماني

"صدرت مؤخراً رسائل عن الكرسي الرسولي، تتضمن قضايا على درجة عالية من الأذى إلى الملك وإلى المملكة، وهي أن على بعض الأساقفة تزويد قداسة البابا، بعدد محدد من الفرسان، بعضهم بعشرة، وبعضهم الآخر بخمسة، وبعض الآخرين بخمسة عشر، وعلى هؤلاء الفرسان الاستمرار في خدمة الكنيسة الرومانية لمدة سنة كاملة، وأثناء قيامهم بالخدمة، من المتوجب أن يكونوا تحت الدفع من قبل هؤلاء الأساقفة، كها أنه من المتوجب تزويد هؤلاء الفرسان بشكل جيد، وبها فيه الكفاية من الخيول والسلاح، وأن يكونوا حيث يرى البابا أنه مواثم، لكن مثل هذه الخدمات العسكرية لاتجوز تأديتها إلى أي انسان، عطائم، لكن مثل هذه الخدمات العسكرية لاتجوز تأديتها إلى أي انسان، قط، حتى وقتنا الحالي، أنها فرضت من قبل أي واحد، ولاحتى إنه إذا ما رغب البابا في فرض أي شيء من هذا النوع من دون موافقة الملك، أو إذا أراد تسلم مبلغ كبير من المال، مقابل الاعفاء من هذه الخدمة، فإن هذا لايحق له، ولا بأي شكل من الأشكال، يضاف إلى هذا، ولكي فإن هذا لللك وسائل احترازية ضد هذا العمل، جرى تدبر ذلك

بشكل مخادع من قبل بعض رسل الكنيسة، وصدر أمر من قبلهم إلى كل واحد من الأساقفة، أنه لايجوز لهم الإباحة بخبر هذا الإلزام، إلى أي واحد تحت طائلة التعرض إلى عقوبة الحرمان الكنسي، أو دفع فدية ثقيلة عوضاً عنها، وذلك في اطار مدة نصف سنة، ومجدداً، مما أحدث أضراراً كبيرة وأذى عظيها إلى جميع رعاة الكنائس الانكليزية، جرى في هذه الآونة، عمل منحة إلى رئيس أساقفة كانتربري، بوجوب إعطائه جميع موارد ومنتجات المنافع التي من المكن أن تصبح شاغرة في مقاطعة كانتربري، أي إلى رئيس أساقفة كانتربري المذكور، لمدة سنة».

## كيف تعافت الأرض المقدسة قليلاً من مظالم المصريين

وفي هذه الآونة، كان الخوارزمية الممقوتين قد أكملوا أعمالهم الشريرة في الأرض المقدسة، ولذلك طالبوا بصلف وبإلحاح أن يقوم سلطان مصر بالوفاء بالوعود المحددة والاتفاقات التي عقدها معهم مقابل خدماتهم بالحرب، وذلك من دون تأخير أو معارضة، غير أن السلطان المذكور رفض بقسوة الاستجابة إلى مطالبهم والإذعان لهم، وأوضح أنهم استغنوا بما فيـه الكفـاية وصـاروا أثرياء من أســلاب المهـزومين، وقالت الخوارزمية، صحيح أنهم نالوا بعض الغنائم، لكن مع ذلك قد سلموا إلى السلطان أشخاص النبلاء الأسرى، الذين سوف يفادى بهم بأسعار عالية، ومن هنا نشبت خلافات تبادل للملامة، وتخلوا عن السلطان وتركوه وهم مغضبين، مع تهديدات غاضبة، وعملوا على الفور اتفاقاً مع سلطان دمشق، ودخلوا في حلف معه ودعموه، وقام هذا السلطان، في سبيل ايذاء المصريين وتدميرهم، فأعطى ابنته بالزواج إلى مقدم الخوارزمية، ومنذ ذلك الوقت استردت دمشق أنفاسها، واعتهاداً منها على مساعدة الخوارزمية المذكورين، قامت بهجوم حاد على المصريين، الذين هم أعظم أعداء الصليبين، ولدى سماع الصليبين بهذه الظروف المستجدة، شعروا بنوع من الآمال والمواساة من الخلاف فيما

بين المسلمين، والسيما من الانقسام فيما بين أعدائهم.

#### كيف برأ الإمبراطور فردريك نفسه من تهمة الهرطقة

وفي حوالي الوقت نفسه، قام الامبراطور فردريك الذي لم تسمح الكنيسة له بأن يعد امبراطوراً، وفي سبيل استرداد سمعته، التي شعر بأنها تضررت كثيراً بتهمة الهرطقة، بإرسال الرسالة التالية إلى نبلاء انكلترا، الذين أمل بأن يقفوا جميعاً مع الملك، بجرأة ضد إلحاف البلاط الروماني.

#### رسالة الإمبراطور

«من فردريك، إلخ، إلى أساقفة الكنيسة، وإلى الايرلات، والبارونات، والنبلاء بشكل عام، في جميع أرجاء انكلترا، وإلى جميع الذين سـوف تصل إليهم هذه العروض، بحكم أنهم أصـدقاءه المخلصين، صحة مع كل التمنيات الطيبة: مع أننا نعتقد أنه قبل التفوه بالاعلان عن السمعة العامة، وقبل حمل الشهادة الصادقة لرسل مختلف البلدان إلى علم جماعتكم، عن عدالة قضيتنا، بسبب -مع أن الأذى الذي يصل إلى الأذن أبطأ في إثارة العقل، من الذي يصل إلى أعين المسيحيين - أننا نحن نضع أمامكم الحقيقة النقية والمجردة، حول الاجراءات، التي قام بها حتى الآن، الحبر الأعظم، ضدنا، لأن بحثاً كاملاً ودقيقاً لَمَّا - مُع أَن أَشْخَاصاً قَدْ جَرَىٰ تعيينهم في كثير من الأوقات، للبحث والتقصي في شؤوننا- نحن نثق بأن عواطفكم يمكن أن تعطي وقتاً ثابتـاً وكافياً، يمكنكم خـلاله أن تقدروا بآرائكم، فيما إذا كان لدى حبرنا تقدير صحيح للنزاهة الحبرية، وفيها إذا كان يجوز حرماننا من دفاع محق عن أنفسنا، نحن الذين أثرنا من قبل كثير من الأذى الكبير كثيراً، وفي الحقيقة فيها إذا كـان نائب المسيح قد قـام حقـاً بواجبات المسيح، وفيها إذا كان هؤلاء الخلفاء لسلفهم بطرس، قد اتبعوا

المثل الذي ضربه، وعليكم أيضاً أن تقدروا تحت أي عنوان، ينبغى وضع هذا النوع من الاجراءات ضدنا، أو بأي اسم يمكن تسمية القرار -إذا كان من المكن تسميته كذلك- الذي سوف يعلن من قبل قاض غير كف، لأنه مع أننا -على الرغم من تقديرنا الصحيح للإيهان الكاثوليكي— نقترح ونعترف بشكـل واضح تمامـاً ونعتقـد بأنَّ سلطة كاملة في القضايا الروحية قد منحت من قبل الرب للكاهن الأعلى للكرسي الروماني المقـدس، فمهما كان هذا الكاهـن مذنبـاً كبيراً (السمح الربّ) يمكن لما سوف يربطه على الأرض أن يربط أيضاً في السهاء، ولكل ما يحله أيضاً سوف يحل، ومع هذا نحن لم نقرأ في أي مكان بأن السلطة قد منحت له، في القانون اللاهوتي أو البشري، لأن يقوم بتحويل الامبراطوريات كما يشاء، أو أن يقرر إلقاء عقوبات دنيوية على الملوك أو الأمراء، بتجريدهم من ممالكهم أو أراضيهم، ومع أن واجب تكريسنا عائد إليه بعرف وعادات أجدادنا، فإن واجب حرماننا من الشيء نفسه، أو خلعنا ليس عائد إليه، أكثر من عودته إلى بعض أساقفة المالك، الذين وفقاً للعادات يكرسون ملوكهم ويمسحونهم، ولنفترض أنه من دون موقف عدواني مسبق، هو مستحوذ على مثل هذه السلطة، فهل انطلاقاً من تمام سلطته، يمكنه أن يعاقب كل الذين يعلن أنهم خاضعين لسلطته، من دون مراعاة أو تقدير مطلق للقانون والنظام؟، لأنه قام مؤخراً، كما ذكر، بإجراءات ضدنا، ليس بوساطة وسائل نظامية بتوجيه الاتهام، لأن ما من اتهام أو متهم صحيح قد ظهر، وما من إجراء كتابي تقدم على ذلك، كما لم تكن هناك إجراءات استدعاء وفقاً للقانون، والبوساطة طريق الأستجواب، والبوضع الإدعاءات وعرضها مسبقاً، وبها أنه لم تكن هناك نسخة عن إجراءات الاستجواب قد عملت لنا وقدمت، وبها أنه لم يكن هناك شيئاً من هذا القبيل قد عين للاستجواب من قبل قاض مثل هذا، فقد أعلن أن كل شيء كـان واضحاً، وهو مـاننكر بشكل معلن أنه كـذلك، كما لم يتبرهن

أنه واضح من قبل أي عدد قانوني من الشهود، لأنه بموجب هذه الطريقة أي قاض يمكنه -بوضعه جانباً كل المراعاة للقانون- أن يدين بنفسه أي واحد بموجب إعلانه فقط أن الجريمة واضحة، وقد قام هناك ضدنًا (كما أخبرنا) في المجمع بعض العدد القليل من الشهود غير المستقيمين، كان واحداً منهم أسقف كالفي Calvi, الذي كان لديه سبب مسوغ لشعوره بالكراهية ضدنا، بسبب بعض قراباته، أي بسبب أخيه وحفيده، اللذان أدينا بشكل قانوني، وقضى عليهما من قبلنا بالشنق، بسبب جريمة الخيانة، والذي شهادته ينبغي أن ترفض بشكل صحيح، بناء على هذا الأساس، وآخرين قدما من أقصى مناطق اسبانيا، وهما أَسقفي تاراغونا Taragona, و کو مبو ستیلا Compostella, اللذان هما معاديان لقضيتنا بسبب بعد بلدهما المحلي، وهو ايطاليا، وبسبب التأثير المسم الذي مورس عليها، وعلى أتباعها، وعلاوة على ذلك، إذا كان المدعي والقاضي قد تصرفا بشكل قانوني بالنسبة لما أدلى به الشهود، هناك فريق ثالث مازال مطلوباً، كان من الممكن أن يدان لو أنه كان موجوداً، وأن يدان إذا كان غائباً من خلال التمرد، لأنه مع أننا قد استدعينا أثناء وعظه في ليون - كما سمعنا - مع أن ذلك كان بشكل غير رسمي، أي كان علينا أن نظهر إما بشخصناً، أو من خلال آخرين أكفاء للأجابة عنا، ولتقديم العدالة للذي استدعانا، أو لآخرين لم تكن هناك عبارة واضحة حول الشخص أو القضية، وحاضرين لم نكن هناك بشكل مؤكد، لكن غيابنا قام على أسس جيدة، ولنبرهن أياً كان وكلاء القانونيين، لم يسمح لنا بذلك، كما أننا لم نكن غائبين صدوراً عن التمرد، بقدر ما كان هناك إلى جانب ذلك، أي استدعاء إلى أي واحد، لأنه كما ذكرنا من قبل، لم يحدد الاستدعاء أي وقت محدد، حسبها تتطلب الاجراءات القانونية، كما أن صيغ الاستدعاءات التي ترسل إلى الأمراء والأساقفة،، تظهر بوضوح الذي يتكون منه تمردنا، بالاضافة إلى هذا كنا بريئين تماماً بوساطة رسالة

المعلم ثاديوس دي سوسا، الذي هو من رعيتنا المحبوبين، كما أنه القاضي المخلص في محكمتنا العليا، والذي لم تضعف سلطاته بأي حال من الأحوال بوساطة الاجراءات ضدنا، لأنها لم تكن مدنية، بل ذات صفة إجرامية، وفي هذا النوع الأخير لايمكن لوكيل أن يعمل، بما أن فحوى الاستدعاءات التي وجهت إلينا أو إلى وكيلنا سوف تبرهن العكس، أي كان من المتوجب القيام بالاجراءات ضدنا ليس بطريقة تجريمية، بل في قضية مدنية، محدودة بكل الخصوصيات المتقدمة الذكر، من دون مواقف عدوانية مسبقة لحقنا العادل، وعلى افتراض أننا كنا متمردين بشكل مكشوف، إنه لا يجوز قانونياً إصدار عقوبة بالتمرد، على شخص أخبر أنه متمرد، أو اتهم بالتمرد، وادانته بحكم محدد، قبل محاكمته بشكل إجرائي صحيح، ومن دون البحث في قضيته في محاكمة خاصة أو عامة، لأنّ لمثل هذه القضايا هناك عقوبات أخرى، تصدر بحق الأشخاص المتمردين، حسبها جاء في الأحكام المدنية والقانونية، وأخيراً لنفترض أن جميع الاحتياطات العدلية المتقدم ذكرها قد اتخذت، فذلك بلا جدوى، مع أنهم قد يكونوا قد استخرجوا من قضيتنا، ذلك أن فحوى ذلك الاعلان، بأن الحكم لم يصدر ضد وكيلنا الذي كان حاضراً، بل صدرت الإدانة ضدنا مع أننا كنا غياباً، وهو حكم تعلن بعض القوانين والحقوق أنه باطل وفارغ، والدليل على الظلم في جميع مسار الإجراءات قد ظهر أيضاً، في الأسباب التي أدخلت في قرار الحكم، والتي ضدها قد جرى الدَّفاع عنا بموجب حقيقة نقية، وبموجب وثائق معلنة، مثل الرواية الصحيحة لحملة هذه العروض، ومثل ذلك ماتظهره بكل وضوح محتويات تلك الوثائق، علماً بأن جميّع القضايا المتقدم ذكرها، غير كافية لإصدار قرار حكم ضدنا بمثل هذه العقوبة القاسية (وذلك إذا كان من الممكن تسميته قرار حكم) وهو القرار الذي قد قذف ضدنا، نحن الامبراطور الروماني، ومن الواضح تهوره، ومن عقله المليء بمشاعر الكراهية أظهر أنه عمل وفقاً لذلك في

القضايا المتقدمة الذكر، لأنه لم ينتظر حتى لمدة ثلاثة أيام لوصول أسقفنا المحبوب كثيراً، المبجل أسقف فريزنغيو Frisingue, وهـ. H دى فينيا، قاضى رئيس دير اسبتارية التيوتون، والمعلم ب. P المحكمة العليا، وهم من رعايانا المحبوبين كثيراً لدينا، كنا قد أرسلناهم مؤخراً إلى المجمع لإكمال بنود مفاوضات السلام، كما أنه لم ينتظر وصول المعلم وولتر دي أوكرا، الذي هو قسيسنا، والكاتب بالعدل لدينا، ومن رعايانا المخلصين، وكان قد أرسل من قبلنا، وذلك بمعرفة من الحبر الأعظم ومن بعض الكرادلة، وكان من المتوجب انتظار وصوله لمدة عشرين يومياً، أي إلى ماقبل يومين فقط، قبل أن تأخذ الإجراءات المتقدم ذكرها مكانها وتحدث في ليون، مع أن النبلاء والأساقفة كانوا يتطلعون إلى وصوله وينتظرونه، هذا وهناك عدوانية كبيرة واضحة في شدة القرار الذي أنزل على غلطتنا، والذي بموجبه تمت إدانة الامبراطور الروماني، الحاكم الامبراطوري، والسيد المعلن لها، بجريمة الخيانة، وبذلك جعل بشكل مضحك خاضعاً للقانون، وهو الذي بموجب مرتبته الامبراطورية متحرر من القانون كله، ذلك أن العقوبات الدنيوية لا يجوز أن تنزل عليه من قبل الانسان، بل من قبل الرب، لأنه لايوجد رئيس له بين البشر، ثم إن العقوبات الروحية التي نحكم بها، ينبغي أن تكون بمثابة أعمال توبة يتم تحديدها لنا من قبل الكهنة، ونحن بالنسبة لرفض المفاتيح، ومثل ذلك التجاوزات البشرية الأخرى، سوف نستقبل باحترام، وسنطبق باخلاص العقوبات التي ليس فقط يجري فرضها من قبل الحبر الأعظم (الذي بالنسبة للقضايا الروحية نحن نعترف بـ على أنه أبانا ومولانا، وذلك مادام راعياً لرأي تجاهنا بمثابة ابنه)، لابل حتى من قبل كاهن من الكهنة، ومن هذه الأشياء كلها، إنه واضح تماماً، أنه قال بأننا ينبغي أن نكون موضع شك في ابتعادنا عن الإيمان الكاثوليكي، منطلقاً من رَّغبة في تـوجيه الإهانة، وليس انطلاقاً من أرضيات عادلة، وفي هذا الشأن، نحن نؤمن بأن

الذي هو في عليين هو قاضينا، ونحن بفكر واحد نطبق معتقدين كل قراراته، وفقاً للنظام العام، وللأعراف المقررة للكنيسة الرومانية، ونحن نترك إلى حكمتكم حتى تقرروا فيها إذا كان الحكم المتقدم الذكر -الذي هو ملغى في ذاته- وفيها إذا كانت الإجراءات -التي هي من وجهة نظر القانون لاغية - من المتوجب رعايتها، ليس فقط لزيادة إلحاق الضرر بنا، بل وبجميع الملوك، والأمراء، وبجميع الأعيان الدنيـويين، والذي هو قـرار حكم، مـا من واحد من أمـراثنا في ألمانيـا، الذين عليهم يعتمد حملنا لمرتبتنا، ووظيفتنا نفسها، والذي عليهم يعتمد خلعنا، قد قام بتثبيته بحضوره أو برأيه، وقدروا أيضاً أُمراً آخر، وهو ماهي النتيجة المتوقعة من مثل هذه البدايات، إنها بدأت بالفعل معنا، لكن البقيــة من المؤكــد أنها ســوف تنتهي مع بعض الملوك والأمــراء الآخرين، حيث أنهم يتفاخرون أنهم لايخشون منهم أية مقاومة، وذلك إذا (لاسمح الرب) ماتمكنوا من وضع سلطتنا تحت أقدامهم ووطئوها في المقام الأول، وبناء عليه، أيها الملوك، دافعوا عن عدالة قضاياكم من خلال الدفاع عن قضيتنا، وتزودوا وأعدوا من أجل شعوبكم ومن أجل ورثتكم، ونحن لن نتردد، بكل ثقة، اعتماداً على رابط عــلاقتنا، في أن نطلب دعم تماسككم الملكي، بداية بعدم الإصغاء إلى أي شيء يمكن أن يكون مفيداً إلى خصمنا، من الممكن أن يذكره بوساطة رسله أو نوابه البابويين، سواء بشكل معلن، أو بشكل سري، بل الذي عليكم بالحري هو أن تقوموا، بكل جرأة وقوة، مستخدمين كل الوسائل المتوفرة لديكم، بتقديم المساعدة لنا، وبعدم قبول أي رسول أو نائب بابوي يمكسن أن يحاول نشر أي شيء لإلحاق الضرر بنا بين الناس، الموضوعين تحت إدارته، وكونوا متأكَّدين، أنه بموجب الشروع بمثل هذا العمل الطائش ضدنا، تستهدف السلطات البابوية من ذلك حرماننا، لتمد آفاق عملها، ومع ذلك إذا كانت اليد اليمني لملك الملوك، التي تعين دوماً العدالة، سوف تقدم العون لنا، إننا سوف نواجه

هذه البدايات، شرط أن لايقوم الملوك والأمراء المهتمين بقضيتنا، بمعارضتنا، لأنكم أنتم مع أشخاص كبار آخرين على الأرض، يمكن أن يشعروا محقين بالخوف من مثل هذه المحاولات المتخذة ضدنا، ونحن نفعل هذا غير راغبين، والرب هو شاهدنا، غير أننا مكرهين على ذلك، عندما نرى بأن المسيحية مداس عليها في أيامنا هذه، ونحن نأمل، حسبا كتبنا مؤخراً إلى جلالة الملك، بالتعاون معكم في الحفاظ على قضيتها، نرجو أن يقوم الرب فيقضي بيده على هذا الذي يقدم الوقود إلى دمار المنفعة المسيحية العامة، وعلاوة على ذلك إن كل الذي سوف يقوله لكم هوغ كابوشي Gabuche فارسنا المحبوب كثيراً ورسولنا المخلص، يقوله لكم باسمنا حول ما يتعلق بالقضايا المتقدمة ورسولنا المخلص، يقوله لكم باسمنا حول ما يتعلق بالقضايا المتقدمة قبل... من آب، في الإشارة الثالثة.

#### كيف نأت عواطف مختلف الأمراء وابتعدت عن البابا

وعندما وصلت هذه الرسالة إلى علم كثير من الأمراء، نأت تماماً بعواطفهم عن البابا، فهم قد خافوا من تشامخ البلاط الروماني، إذا ما رضخ فردريك له.

# البابا يتدبر انتخاب لاندغريف أوف ثورونجيا إلى المنصب الإمبراطوري

ثم إن البابا في جهوده المتواصلة ومساعيه المستمرة للرفع من شأن قضيته، سوغ موقفه من القضية، ورغبته في سحق فردريك المذكور بشكل ماحق، فحصل على انتخاب لاندغريف أوف ثورونجيا إلى المرتبة الامبراطورية، والاعتراف بانتخابه من جميع الكنائس، ولهذه الغاية وعد اللاندغريف المذكور بمساعدة وافرة في كل من المال والعساكر، وبناء عليه كتب رسالة إلى رئيس أساقفة كولون، وإلى الأساقفة الآخرين،

وإلى نبلاء ألمانيا، لجلب هذا العمل إلى نهاية سريعة، وإلى هذا استجاب كثيرون، وبشكل خاص رئيس الأساقفة، كما أنه أرسل إلى امبراطوره —اللاندغريف— مبلغاً كبيراً من المال ليمكنه من شن الحرب بنشاط وفعالية ضد فردريك، وقام الأخير بنصب كمين إلى الأشخاص الذين كانوا جالبين لذلك المال مع بعض الهدايا الملكية، في سبيل تحويل ذلك لصالح استخداماته، وإلحاق الأذى باللاندغريف، الذي هو منافسه، وكذلك بالبابا.

## كيف أرسل الإمبراطور كونراد ضدّ الإمبراطور المنتخب حديثاً

ثم وجد الامبراطور، أن خصمه، اللاندغريف المذكور، قد جرى الاعلان عنه في ألمانيا، بفضل امكانات البابا، وذلك للحط من شأنه ولتدميره، وأنه قد سمن تماماً اعتهاداً على أموال البابا، وأيضاً أن كثيراً من نبلاء ألمانيا قد ارتبطوا به بقوة، ولذلك أصيب بالدهشة والحزن، وبناء عليه أرسل ابنه كونراد مع قوة كبيرة للقتال ضده، لكن حدث في يوم القتال، أن الذين كانوا ملتزمين بمساعدة كونراد المذكور، قد انتشرت الأخبار، بأنهم أفسدوا بوساطة أموال البابا، وبدناءة تخلوا عن سيدهم في ميدان القتال، وانهزموا، أو بالحري انضموا إلى جانب أعدائهم، ونتيجة لذلك عاد كونراد المذكور إلى أبيه مهزوماً يحمل العار.

# زواج شارل الأخ الأصغر لملك فرنسا من الابنة الصغرى لكونت بروفانس

وفي هذا العام، جرى تحرير الابنة الصغرى لريموند كونت بروفانس المتوفى، من وصاية الملك الفرنسي، بوساطة تدخل أمها بيترايس، وبإرادة من الملك المذكور وترتيب، جرى إعطاء كونتيه بروفانس إلى أخيه الأصغر شارل، واقترنت الابنة المذكورة للكونت به بالزواج، لكن في هذا لم يكن هناك كثيراً من السرور قد ظهر بين النبلاء، ولذلك بات

شارل المذكور غاضباً ويقال بأنه قال لأمه وهو غاضب ومنزعج: «لماذا لم يكن في هذا الاحتفال العام كثيراً من مظاهر الفرح بين النبلاء، مثلها كان أثناء زواج أخي الملك، وذلك في حين انني ابن ملك وملكة، بينها هو لم يكن كذلك؟»، وقد قال هذا لأن شارل المذكور، قد ولد بعد وفاة فيليب الملك الفرنسي الأخير، وتتويج لويس ملكاً، وغدوه ملكاً على الفرنسين، في حين كان فيليب حياً قبل زواج لويس، ويتوافق هذا الكلام مع ماقاله هنري الأصغر، ملك انكلترا، وذلك عندما قام والده هنري الثاني بخدمته، أي بخدمة هنري الأصغر، حيث قال له: «إنك لست مهاناً بخدمتك لي، لأنك أنت ابن ايرل، بينها أنا ابن ملك وملكة»، لكن دعونا ننتقل من هذا الاستطراد، ونكمل حكايتنا، فقد قام الملك الفرنسي، في سبيل أن لايمتلك فردريك القدرة على إلحاق أي ضرر به، أثناء غيابه في حجه، وأن لايمنعه من الوصول الحر إلى مينائها، قام ببناء ميناء موافق جداً في بروفانس، مقابل نفقات كبيرة، على البحر المتوسط، وبحكمة بني من حوله قلاعاً قوية.

# البابا يأمر بصنع شراريب ذهبية مثل الشراريب التي يرتديها الإنكليز حتى ترسل إليه

وحدث في هذه الآونة أن رأى البابا الشراريب الذهبية الجميلة بين الزينة اللاهوتية التي ارتداها بعض الأشخاص الانكليز فوق أرديتهم وفوق ألبسة الرأس، فسأل عن مكان صنعها، ولدى اجابته: "في انكلترا" قال متعجباً: "حقاً إن انكلترا هي حديقة بهجتنا، وصدقاً هي بئر لاينضب، فيها أشياء كثيرة وافرة، ومن أشيائها الكثيرة، كثير هو الذي يمكن استخراجه"، وبناء عليه أرسل على الفور رسائله المقدسة المختومة بختمه إلى جميع ديرة طائفة السسترشيان المقيمين في انكلترا، المندن إلى صلواتهم عهد بنفسه مؤخراً، في الهيئة الرهبانية للسسترشيان، الذين إلى صلواتهم عهد بنفسه مؤخراً، في الهيئة الرهبانية للسسترشيان، آمراً إياهم، أن يقوموا من دون تأخير وكأنهم سوف يحصلون

عليهم مقابل لاشيء بارسال بعض الشراريب الذهبية المنتقاة ليزين بها ثيابه وأرديته للقداسات ولجوقة الانشاد، وهو أمر لم يرض المرتزقة اللندنيين، لأنهم قد أعدوهم للبيع، وقد باعوهم بالأسعار التي ارتضوها، غير أنها أصابت كثيرين بالقرف، بمثابة بينة على شره الكنيسة الرومانية.

## الحملات التي قام بها التتار على المسيحيين

قام في هذا العام التتار، ذوي الذكرى المقيتة جداً بحملة مرعبة داخل المناطق المسيحية، فبعدما أخضعوا كثيراً من الأمراء المسلمين — لأن الرب كان معادياً لبني البشر— جعلوا ملك أرمينيا، وأمير انطاكية، وعدداً كبيراً آخر من النبلاء المسيحيين، يدفعون الجزية إليهم، وبعد ذلك باتوا يأملون بمزيد من حسن الحظ، فتجرأوا مجدداً على غزو مقاطعات هنغاريا، وقد بدت إليهم، وكأنهم لم يخضعوها من قبل، مع أنها كانت قد هجرت بشكل مشين من قبل سكانها، وارتعب ملك تلك البلاد لدى وصولهم، فانسحب مع السكان من الأماكن الضعيفة من أراضيه، وهرب إلى الأماكن الأكثر حصانة (وهذه الأماكن بدت حتى بالنسبة له غير آمنة تماماً)، وانتظر هناك نشوب معركة دموية، كما أنه أرسل رسالة إلى البابا كي يستخدم غاية مساعيه لحمايته وحماية جميع المسيحيين، من مثل هذا الوباء الجارف، لكن حتى بهذا لم ينصرف البابا عن إدمانه وتشوقه واستخدام كل جهوده لجمع المال، كما سنرى في الصفحات التالية.

# تعيين روجر بيغود مارشالاً

في هذا العام، وبعد وساطات متوالية، جرى منح مرتبة المارشال، مع المنصب والتشريفات العائدة إليه، إلى الايرل روجر بيغود، بسبب أن الكونتسة زوجته، كانت الابنة الكبرى لوليم الكبير، ايرل مارشال.

#### كيف تفجرت حروب متنوعة في جميع أرجاء ألمانيا

وفي العام نفسه أيضاً تفجرت الحرب في كثير من الأماكن من ألمانيا، وفي كثير من المناطق المجاورة لها، لأن كثيراً من النبلاء، ولاسيها من العلمانيين، تبنوا قضية فردريك، في حين وقف إلى جانب البابا، رئيس أساقفة كولون مع كثير من الأساقفة، ومثل ذلك بعض العلمانيين، الذين نعموا، أو بالحري أتخموا بأعطيات الكنيسة، وبالاضافة إلى هذا، نشب خلاف بين أبناء كونتسة فالاندرز، قاد إلى حرب مدمرة، تفجرت فيها بينهم، وذلك بسبب الابن الأكبر ل «بوكارد Buchard, الذي لم يكن شرعياً، ولكن منح الشرعيـة من قبل البابا، فطالب بتملك بعض الميراث، غير أن الآبن الشاني، الذي كان شرعياً، أعلن عن نفسه بحق أنه الوريث، وأعلن أن كل شيء هو عائد له، بموجب حق الوراثة، لذلك تورط في أعمال سلب ونهب واغتصاب، واكتسب الآن عرفاً جديداً أرضيته لدى البلاط الروماني، قضى أنه عندما تنشب الحرب بين أي نبلاء، يتبنى البلاط الروماني قضية الطرف الذي التجأ إليه طالباً المساعدة، محللاً هذا الطرف، ومصدراً حكم الحرمان الكنسي على الطرف الآخر، وعلى هذا فإن الطرف الذي استعان بوسائله، عد في جميع مستقبل الأيام مرتبطاً به، وقد تبرهن هـذا بوضوح في قضيـة داود أمير شمالي ويلز، كما أدخلت عادة أخرى مقيتة، وهي أن أي كاهن كانت لديه وفرة من الموارد الغنية، وانتخب أسقفاً، قد سمح له بحرية -بموجب غفران بابوي جاء الحصول عليه عن طريق الوساطات والهدايا-بمارسة نهمه للاحتفاظ بالموارد التي كانت من قبل بين يديه، وكذلك بالأسقفية، وهذا واضح وقد تمثل بقضية وليم الأسقف المنتخب لبلنسية، كما أن هناك أعرافاً أخرى شقت طريقها إلى البلاط المذكور، بذكرها شعرت قلوب رجال مقدسين بالحزن العميق.

#### كونت سافوي يقدم الولاء إلى ملك إنكلترا

وفي حوالي الوقت نفسه، قام أماديوس Amadeus, كونت سافوي، الذي شعر عن حق بتقدير كبير نحو ملك انكلترا، بحضور بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري، وبطرس أسقف هيرفورد، ونبلاء آخرين، وأصدقاء وأقرباء الكونت المذكور، وكذلك الملك، بتقديم الولاء إلى الملك المذكور، على يدي رئيس الأساقفة، الذي شغل مكان الملك أثناء غيابه، وقام الكونت عن طواعية من ذاته، وبارادة شخصية الملك أثناء غيابه، وقام الكونت عن طواعية من ذاته، وبارادة شخصية فتسولى تثبيت الولاء الذي عمله فيها يتعلق بورثة الطرفين، بتعهده بإيهانه وباليمين الذي لارجعة فيه، بمراعاة الشيء نفسه، ثم إنه تسلم اقطاعاً من الملك تعلق بسوزا Suza مع قصرها، وفيلانا -Veil المعلق باردو القديس موريس دي شابلي Chablis وقلعة باردو المعرف عمل هذا الولاء بشكل آمن من دون خرق لمصداقيته، أو تسبيب الأذى إلى الامبراطور، أو الامبراطورية، لأنه لم يكن بين يديه شيئاً من الامبراطورية إلاّ الماء، وحق عبورها.

#### كيف أن الاستخراجات المعتادة قد خففت شدتها

وفي هذه الآونة، تم بوساطة وكلاء ملك انكلترا في البلاط الروماني عمل ترتيبات قضت أنه مع أن البابا يتولى حسب رغبته ومن دون تمييز في كل مكان إعطاء المنافع الكنسية لفائدة الايطاليين، حتى وإن أدى ذلك إلى إلحاق الضرر الذي لايحتمل بمملكة انكلترا، ومع ذلك هدأت —بنعمة الرب— العاصفة في ذلك الطرف، لأنه ترتب انه كلما رغب بإعطاء منفعة هناك إلى أي إنسان، أو إلى أي واحد من أقربائه، أو إلى أقرباء الكرادلة، يتوجب عليه —أي البابا— وكذلك على الكرادلة، أن يطلبوا إذن الملك، وبناء عليه إن كان ما يرضيه سوف يجرى تنفيذه.

## كيف أصبح الدومينيكان والفرنسيسكان رسل البابا

ووجد فردريك في هذه الآونة أن البابا لديه كميات وافرة من المال الانكليزي، ولذلك مركز حرساً وكهائن، على الطرقات، وعلى الجسور، وفي الموانىء، لمنع أي واحد من جلب المساعدة من البابا إلى خصمه اللاندغريف، وبناء عليه أرسل البابا رسائل مواساة ومساعدات أخرى إليه بوساطة الدومينيكان والفرنسسيكان وهم متخفين، ومن جانب آخر تدبر فردريك إرسال مؤن إلى الأرض المقدسة.

# ملك مان يتسلم مرتبة الفروسية

احتفل الملك في هذا العام بعيد الفصح بأبهة عظيمة في لندن، وفي يوم الفصح منح شرف مرتبة الفروسية إلى هارولد Harold ملك مان Man.

وفي تلك الآونة أيضاً، رغب بعض مقدمي النبلاء الويلزيين، بإقامة سلام مع الملك، فأرسلوا سفارة إليه، ورجوه بأكثر الالتهاسات تواضعاً، أن يمنحهم بنود سلام.

#### مغادرة رسل الجهاعة في إنكلترا إلى روما

وفي اليوم التالي لعيد الفصح، انطلق النبيلان اللذان عهد إليها بواجب حمل الرسالة المهمة المتقدم ذكرها إلى البابا، وهما: المعلم وليم دي بوويرك Poweric, وكان رجلاً بارعاً في القانون، وهنري دي لى مير Mare, وكان فارساً، انطلقا برحلتها إلى روما، يحملان الرسائل التي تقدم ذكرها من قبل، وقد ألقي ثقل الأعمال على كل حال على كتفي رئيس رهبان وينلوك Wenlock, الذي كان قد ذهب إلى البلاط الروماني ضد أسقف روكستر، بسبب بعض الأذى الذي لحق به من قبل ذلك الأسقف.

## حول الأضرار التي تسبب بها الصقيع والثلج

في نهار وخلال ليلة عيد القديس مرقص الانجيلي، غطى الصقيع والثلج الأرض وربطها ببرد ثقيل جداً، وبذلك أضعف نمو أغصان الأشجار مع أوراقها، ولهذا زوت الأوراق وكذلك النباتات بشكل لايمكن تعويضه.

# إعادة بارونيته إلى أسقف شيستر

وفي تلك الآونة لان جانب الملك بوساطة توسلات الأصدقاء، وبلطف أعاد بسلام إلى روجر أسقف شيستر تملك بارونيته، لأنه كان رجلاً لطيفاً في مسلكه، وكان يحظى برعاية جميع الأطراف.

# مرسوم جديد وغير اعتيادي للبابا

وسمع البابا في هذه الآونة بأن بعض الكهنة في انكلترا، قد ماتوا أغنياء ومن دون وصية، وكان من بينهم المعلم روبرت هيل Hales, رئيس شيامسة لنكولن، الذي مات قبل عدة سنوات مضت، من دون وصية، وخلف عدة آلاف من الماركات، وبعض الكؤوس من الفضة، آلت إلى ملكية عليانيين، وكذلك ألماريك Almaric, رئيس شيامسة بدفورد، الذي مات مخلفاً مبلغاً كبيراً من المال، بطريقة غير معتادة، وأخيراً المعلم جون دي هوتوفب Hotofp رئيس شيامسة نورثامبتون، الذي أصيب بمرض مفاجىء، وبشكل غير حكيم، وغير معتاد، مات من دون وصية، مخلفاً حوالي خسة آلاف مارك، وثلاثين كأساً من الذهب والفضة، وكميات ضخمة جداً من الجواهر، ولذلك أصدر قداسته مرسوماً جديداً، لم يسمع بمثله في انكلترا، إنها ليس من دون نيل تهمة الشره، وقضى هذا المرسوم، أنه من ذلك الوقت فصاعداً، إذا مات أي كاهن من دون وصية، فإن من ذلك الوقت فصاعداً، إذا مات أي كاهن من دون وصية، فإن

الدومينيكان والفرنسيسكان بتنفيذ هذا المرسوم، لكن عندما سمع الملك بهذا، وفي مقته لمضاعفة شره البلاط الروماني، منع من تطبيق المرسوم، مشاهداً أنه يزيد من أذى المملكة، وذلك إضافة إلى الاضرار به.

وفي هذه الآونة تحرر المعلم روبرت أوف آروندل Arundel, الذي كان رجلاً بارعاً تماماً باللغة العبرية، والذي قام بصدق بترجمة كثير من الكتابات من اللغة العبرية إلى اللاتينية، تحرر من المشاكل البشرية، وقام بوداع العالم.

# إصابة معلم أبناء الملك بالسكتة الدماغية

في أسبوع الابتهالات أمر الملك باتخاذ المزيد من الإجراءات الأمنية بشأن شعب المقاطعات القائمة على ساحل البحر، وفي سبيل ذلك ذهب إلى دوفر، ومن هناك إلى كانتربري، ولدى عودته من هناك، أصيب نبيل من حاشية بيته اسمه هوغ غيفارد Giffard, وكان معلماً لأبناء جلالته، فجأة بسكتة دماغية، وسقط على الأرض، ولفظ أنفاسه، وفي حالة ألم كبير، وقد قال بعضهم بأن هذه الحادثة قد وقعت انتقاماً من القديس ادموند المعترف، الذي كان رئيس أساقفة كانتربري، ذلك أنه بالموت المفاجيء لواحد من جانب الملك، يمكن أن ينذره، ويدفع به للقيام بعمل ترضية لكثير الأذى الذي أنزل بكنيسة كانتربري، وبشكل رئيسي بسبب أنه أسرع بشكل طائش بترقية بونيفيس إلى مرتبة رئيس الأساقفة، دون أن يسمح لرهبان بترقية بونيفيس إلى مرتبة رئيس الأساقفة، دون أن يسمح لرهبان كانتربري بموجب حقهم بامتلاك سلطة حرة بانتخاب الذي يختارونه، لأن بونيفيس المذكور، بتوريطه نفسه بطرق غير معتادة وغير موائمة في الحروب في القارة، دونها ضبط، بل القيام فقط بافقار كنيسته، قد تولى بشكل مهين الانحراف عن طرق أسلافه.

# كيف منع ملك إنكلترا دفع الضريبة إلى البابا

وفي هذه الآونة أيضاً، أصدر الملك رسائله الملكية، محظراً على الأساقفة دفع الضريبة إلى البابا.

وكتب إلى السيد راعي دير القديس ألبان، وإلى الآخرين كذلك، الرسائل التالية: «من هنري، الذي هو بفضل الرب ملك انكلترا، إلى المحبوب لديه كثيراً في المسيح راعي دير القديس ألبان، تحيات: لقد سمعنا بأن الأب المبجل فولك Fulk, أسقف لندن، يرغمكم على دفع ضرائب من أجل استخدام البابا، وقد دهشنا لذلك كثيراً وانزعجنا، لأنه كان قد تقرر بشكل جماعي أثناء الاجتماع المتقدم ذكره، من قبل الأساقفة المذكورين، والنبلاء، عدم فعل أي شيء يتعلق بتلك الضريبة، قبل عودة الرسل من البلاط الروماني، الذين إليه قد أرسلوا، كما تعلمون، بمهمة خاصة تتعلق بمملكتنا كلها، وبناء عليه نحن نأمركم، وبكل دقة نمنعكم من محاولة القيام بأي شيء معاكس لما تقدم الأمر به، أي بناء على أمر الأسقف المذكور، أو أي واحد آخر، مادمتم تؤثرون المحافظة بسلام على امتلاككم لبارونيتكم، التي هي بحوزتكم منا، لأننا لن ولايمكننا أن نتحمل أية محاولة من هذا النوع. شهدت بنفسي في ويستمنستر، في هذا اليوم الأول من نيسان، في السنة الثلاثين من حكمنا».

## رسائل بابوية لاستخراج الأموال أرسلت إلى أساقفة إنكلترا

وحوالي الوقت نفسه، ولكي لاتتوقف جباية الضرائب المزعجة من الانكليز، عمل البابا أكثر الطلبات سرعة وإلحاحاً، من أجل مبلغ كبير جداً، واضعاً ثقته في الذهب والفضة، معاملاً بازدراء كل محاولات التذمر والشكوى الصادرة عن ملك انكلترا والجاعة كلها في تلك المملكة، والذين كانوا يكتبون ويتشكون، ولم يصغ إلى القول الصحيح

والسليم: «بورك الرجل الذي لم يخرج عن طريقه سعياً وراء الذهب، والذي لم يضع ثقته في مخازن المال»، وقد عيّن بمثابة وكلاء لاستخراج هذه الضريبة وجمعها، وولتر أسقف نورويك، مع بعض الآخرين، قد أنابهم ليكونوا رسلاً خاصين لهذه الغاية، وبناء عليه كتب أسقف نورويك إلى راعي دير القديس ألبان، ومثل ذلك فعل أيضاً بالنسبة لبعض الآخرين بالعبارات التالية الحاوية لما جاء في رسالة البابا:

«من وولتر، الذي هو بنعمة الرب أسقف نورويك إلى راعي الدير المبجل والمجمع الرهباني لدير القديس ألبان، صحة دائمة: لقد تلقينا وصاية من مولانا البابا محتواها هو كما يلي»:

«من أنوسنت، الأسقف، وعبد عبيد الرب، إلى أخويه المبجلين أسقفي وينكستر ونورويك، صحة ومباركات رسولية: كنا من قبل، كما نذكر جيداً، قد كتبنا إلى إخواننا المبجلين، أساقفة لنكولن، وووركستر، ولندن، وكوفنتري، بها يلي: بها أنه تم مؤخراً، قبل عودتكم إلى انكلترا من عند حضرتنا، قد رتبنا معكم، أنه بالنسبة لتقديم مبلغ الستة آلاف مارك، الذي هو مطلوب من الكنائس الانكليزية، لصالح الكرسي الرسولي، يتوجب جمعه، تحت توجيهكم، من بين أسقفيات انكلترا، ونحن في هذه الكتابات الرسولية نأمر أخوتكم، أن تخبروننا بأقصى سرعة ممكنة في رسائلكم، حتى نعهد إلى حاملي هذه العروض، بالذي من المكن أن تفعلوه، أو ربها بالذي قد فعلتموه، حول هذه القضية، وأن تذكروا لنا أيضاً، وقت ومكان الدفع، وإذا كان من غير الممكن أن لاتكونوا جميعاً حاضرين أثناء تنفيذ هذه القضايا، ليقم على الأقل ثلاثة أو اثنين منكم، بدون تقاعس، بالاشراف على تنفيذ هذه القضايا، وبها أنه لم يصل إلينا منذ ذلك الحين أي شيء حسول هذه المسألة، نحن نحذركم باخلاص، وبهذه الكتابات الرسولية نأمر اخوتكم، أنه فور تسلم هذه الرسائل، بإعطاء انذار إلى الأساقفة المذكورين، الذين سوف

يكونوا موجودين في انكلترا، وأن تأمروهم بموجب سلطاتنا، بالالتقاء بكم في اليوم العشرين بعد استلام هذه العروض، في أي مكان محدد، ترون من المناسب إقراره، من أجل ترتيب قضية ذلك الاسهام، وعليكم في ذلك اليوم، وقبل مغادرتكم من هناك، أن تعدوا خطة تقسيم مع الأساقفة الذين يحدث أن يكونوا موجودين هناك، وإذا حدث على كل حال أنه لم يكن أي واحد منهم حاضراً، وحول تلك القضية ما من إجراء تم اتخاذه، يتسوجب عليكم خلال إطار شهر واحمد من ذلك الوقت، أن تتدبروا أن يدفع إليكم شخصياً، أو إلى رسلكم، في أي مكان ترونه مناسباً لاختياره لتلك الغاية، دفع مبلغ المال الذي تقدم ذكره، من أجل استخدامات الكرسي الرسولي، وفقاً للترتيبات التي عملت من قبل في تلك البلاد، اعتماداً على سلطة ولدنا المحبوب كثيراً، المعلم مارتن، كاهن حجرتنا، وهو الأمر الذي أرسلناه الآن إليكم تحت ختمناً، واضبطوا جميع المعارضين بوساطة الروادع الكنسية، وضعوا جانباً كل التهاس، وأي غفران، وأي امتياز، أو المرسوم المتعلق برحلة اليومين، الذي صدر في المجمع العام، فهذا لاتولوه الأهتمام، وعليكم أن ترسلوا إيصًا لا إلَّينا من دون تأخير، وأن تخبرونا بالذي عمل، أو الذي من المكن عمله حول هذه القضية، وليكن ذلك بوساطة ولدنا المحبوب كثيراً ليناسيوس Linasius, كاتبنا والحامل لهذه العروض، وأظهروا أنفسكم بالنسبة للقضايا المتقدم ذكرها، أنكم على درجة عالية من اليقظة، حتى لاتتهموا بالاهمال بالنسبة لها، لابل بالحري أن يثنى عليكم بالنسبة ليقظتكم، وإذا لم يكن من المكن حضور اثنين أثناء هذا العمل، واحد منكم، مع هذا يمكنه القيام به».

«وعلى هذا إنه بموجب سلطة هذه الوصاية، نحن ننذركم ونحثكم، باسم المولى، ونفرض عليكم بكل دقة، وبموجب فضيلة الطاعة التي أنتم مرتبطون بها إلى الكرسي الرسولي، وأنه بالنسبة لما يتعلق بحصة

البابا المحددة لكم، فإن رسلنا سيجلبون إليكم رسائل موثقة تتعلق بدفع هذه الحصة، ولسوف يتلقون ترضية منكم خلال ثلاثة أسابيع، تحسب من بعد عيد الفصح، وعليكم إظهار كل يقظة خول هذه القضية الحالية، حتى نمتلك سبباً بأن نثني على اخلاصكم إلى الحبر الأعظم، وحصتكم هي ثمانية ماركات استيرلينية، وداعاً في الرب. صدر في لندن في الرابع والعشرين من آذار سنة ألف وماثتين وخمس وأربعين، ونحن قد كتبنا إليكم وحدكم، لأن أخينا المبجل وزميلنا أسقف وينكستر، قد اعتذر لبعض الوقت».

#### الملك يمنع دفع الضريبة إلى البابا

ولدى وصول خبر هذه الوصاية إلى مسامع الأساقفة والنبلاء، سببت إثارة كبيرة، وقلقاً في قلوب الذين سمعوا بها، وبشكل خاص أن رسل الجماعة الانكليزية قد اشتكوا من مثل هذه المظالم في مجمع ليون، وبعد ذلك في البرلمان الذي عقده من قبل ملك انكلترا، الذي آجتمعت فيه كل جماعة رجال الدين، ومثل ذلك كتلة الفرسان، حيث تقرر آنذاك -بصرف النظر عن احترام البابا- وجوب بعث رسل آخرين من الجماعة إليه، لإقناعه باستخدام يد التصحيح لمثل هذه المضار، وليس اليد المثقلة بالمظالم، ولذلك غلبتهم الدهشة، ففي الوقت الذي كانوا فيه متوقعين إنهاءً لاضطراباتهم، أعيقت آمالهم، ونالوا المزيد من الظلم، ولذلك عندما وصل خبر الرسالة المتقدم ذكرها إلى علم الملك، انفجر غاضباً بعنف، وكان مندهشاً، فكتب إلى أساقفة انكلترا بها يلي: «من هنري الذي بنعمـة الرب، إلح، إلى الأب المبجل بالمسيح، الأسقف كذا وكذا، تحيات: مع أننا كنا قد كتبنا إليكم في أوقات متقدمة، مرة أولى، ثم مرة ثانية، ومرة ثالثة، بوساطة رسائل خاصة، وكنذلك بوساطة رسائل موثقة، نأمركم بعدم الاستخراج، لاستخدام البابا، أو أي انسان آخر، أية ضرائب أو أموال مساعدة من

الرهبان، أو الكهنة أو الرجال العلمانين، لأنه ما من ضريبة أو فريضة من هذا النوع، قد كانت عادة قط، كما أنها لايمكن فرضها من دون إلحاق أضرار كبيرة بكرامتنا الملكية، الأمر الذي لايمكن احتاله ولن نتحمله، ومع ذلك لقد استخفيت بأمرنا في هذه القضية، وعملت بشكل معاكس للمرسوم الذي عمل في مؤتمرنا في لندن، ومن قبل نبلائنا، وأساقفتنا، وكذلك من قبل ايرلاتنا، وباروناتنا، وتابعت مع ذلك تقوم بمثل هذه الجبايات، كما تقدم الذكر، وبشأن هذا التصرف نحن مندهشون كثيراً، وغاضبون، خاصة بها أنك لم تخجل من الاقدام على الوقوف ضد عملك، حيث أنك بالموافقة مع الأساقفة الآخرين، قد وافقت في المؤتمر الأخير، بأنك لن تعمل شيئاً في مسألة هذه الضرائب، حتى يتمكن رسلنا، الذين هم رسلك، وأيضاً رسل النسلاء الآخرين، وجماعة المملكة كلها، من العردة من البلاط الروماني، إلى حيث كانوا قد أرسلوا بشكل خاص، كما تعرف، لتخليصناً من مظالمنا، ولذلك نحن نفرض عليكم أوامرنا، ونمنعكم بكل دقة من السير في أية طريق من أجل استخراج الضريبة المذكورة، أو فرضها، طالما أنك ترغب بالتمتع بتملكك لبارونيتك، والممتلكات الأخــرى التي هي بين يـديك في مملكتنا، وإذا كنت قـــد تسلمت أي شيء هنا، إنه غير مسموح لك، ولابأي شكل من الأشكال بحمل ذلك إلى خارج المملكة، بل الذي عليك حفظ ذلك في مكان أمين حتى عودة الرسل المذكورين، ونودك أن تعرف بشكل مؤكد، أنك إذا تصرفت بشكل معاكس، لسوف نلقى بيدنا الثقيلة على ممتلكاتك، إلى مدى أبعد مما تتصوره، ونحن نفرض عليك أن تتولى نشر هذا الحظر على رؤساء شمامستك والموظفين الآخرين، وإن هذا الحظر، الرب يعلم، أننا عملناه لضان حرية رجال الدين، ومثل ذلك الناس، إلخ».

#### المصاعب والاضطرابات التي نجمت عن الخلاف بين الملك والبابا

وبناء عليه وضعت الكنيسة الانكليزية في وضع حرج، وقد سحقت بشكل مخيف، لأنها وقعت بين حجري رحا، دار كل منها بالاتجاه المعاكس للآخر، فقد كان على الجانب الأول صخرة سيلا Scylla المخافة، وعلى الجانب الآخر دوامات الماء المرعبة، فقد كان الملك في هذه القضية مدعوماً ومؤيداً من قبل الرأي العام، الذي ناضل في سبيل الحفاظ على المملكة وعلى اصلاحها، في حين استهدف البابا إفقارها، وكانت الفئتان متواجهة إحداهن مع الأخرى عن بعد، وخاف كثير من الأساقفة من عدم استقرار الملك في هذا الشأن، فيها يتعلق بنواياه المتصورة، ومن جبن المستشارين الملكيين، المرتبطين بقضية البابا، مع المنهم ربها قد رأوا بأن الكنيسة لن تتلقى المزيد من التقدم بوساطة انفاق مثل هذه الأموال، بل لربها سوف تجنى الأذى والمعاداة.

# الأخبار المحزنة التي جلبت من الأرض المقدسة

وانتشرت في الوقت نفسه أخبار محزنة من الأرض المقدسة، في البلدان المسيحية، وتحدثت عن أن الأرض المقدسة المذكورة باتت كلها تقريباً محتلة من قبل الخوارزمية والمصريين، وبات سكان عكا أيضاً، الآن إما خائفين، أو لاخيارات أمامهم، أو غير قادرين على مغادرة مدينتهم، وكانوا متوقعين إما بأن يحاصروا، أو أن يرغموا على تسليم مدينتهم، لأنهم عانوا من نقص كبير في المؤن، إلى حد أنهم أخذوا يتلاشون بين أنفسهم، كما أنه لم تبق لديهم أية آمال بالخلاص، وكان فردريك قد أصبح الآن مطرقة رعب للكنيسة، ولم يعد يسمح بأية مؤن أو مساعدات على شكل عساكر، بأن تنقل إلى أهل عكا، معلناً بأن الكنيسة الرومانية لم تمتلك قط مثل هذه الأرضيات الفعالة لاستخراج

المال من المسيحيين، التي عليها استغنت وغدت متشامخة، وفعلت ذلك اعتماداً على الاستجداء من أجل الأرض المقدسة، وعلى التبشير المجرب من أجل حملة صليبية، في سبيل تحريـرها، وعسقلان التي أنفق في سبيل تحصينها الايرل شارل أموالاً كثيرة، وجهوداً عظيمة، خالال وقت طويل، وعمل متواصل ومخلص، وذلك بالتعاون مع كثير من النبلاء الآخرين، عسقلان هذه كانت الآن تعانى من أقسى الحملات ضدها وأشدها، من قبل الأعداء، وبصعوبة متناهية كان بإمكانها الدفاع ضدهم، وبدت قلاع أخرى، كانت قد ظهرت من قبل أنها لاترام، من ذلك على سبيل المثال الكرك وعثليت، وبعض المدن والحصون، بدت لخوف السكان بهم، وقد انعدمت لديهم آمال النجدات، أنها أصبحت سجوناً لهم، ولم تعد أماكن للحماية، وكان هذا مصدراً للخوف ولانعدام الثقة، وكان الصليبيون من كل جانب محاصرون من قبل أعدائهم، الذين تجولوا من حولهم حسبها رغبوا وشاءوا، وانخرطوا في النهب، وتمتعوا بالنصر بسرور، حتى أنهم اعتقدوا أنه سوف يكون من الأفضل لهم الموت بدلاً من الاستمرار في هذا الوجود التعيس أية مدة أطول، ولذلك تذبذبوا في إيهانهم، لابل بالحري باتوا محبطين كلياً فيه، وهجروا القداسات المسيحية، وأصبحوا مرتدين، وهكذا أصبح أصدقاؤنا أعداء لنا، مؤذين لنا أكثر من الآخرين.

#### حول البارلمان الذي عقد في وينكستر

في يوم موت القديس توماس الشهيد، عقد مؤتمر كبير بين الملك وبين نبلاء المملكة في وينكستر، حول الوضع التعيس للمملكة كلها، وخاصة الكنيسة، لأن الرسل الذي كانوا قد أرسلوا إلى البلاط الروماني قد عادوا، وهما المعلمان: وليم دي باوريك، وهنري دي لى مير، اللذان جلبا رسالة من البابا، تضمنت لاشيء حول الرفع، بل تضمنت بالحري كلمات غضب، وأعلنا أنها لم يستطيعا أن يريا في سلوك (البابا) أو

كلامه أية علامة على التواضع أو الاعتدال، بالنسبة لقضية المظالم، التي أغرقت بها مملكة انكلترا وكذلك الكنيسة، والتي من أجلها عملت الشكوى، لأن البابا كان قد قال لها، وهو يبحث عن جواب ما مرضياً لها: «إن ملك انكلترا، الذي يتحــرك الآن ضــدي، وحـاذيـاً حــذو فردريك، لديه خططه، وأنا لدي خططي التي سوف أتبعها»، وبات من ذلك الوقت من الصعب جداً أن يستطيع الأنكليزي ترتيب أي عمل في ذلك البلاط، بل طرد الانكليز جميعاً وعوملوا كمنشقين، وأثيروا بوساطة الاهانات، وأثارت هذه الأخبار، مع سبب جيد، غضب الملك، وغضب نبلائمه، وأمر الملك على الفور الإعلان العام بوساطة المنادين، في جميع الكونتيات، وفي جميع أرجاء القرى، وكذلك خلال الأسواق، وأماكن تجمعات الناس، أنه لايجوز لأي واحد الموافقة على أية اسهامات مالية لصالح البابا، أو تحويل أية أموال لمساعدته، وقد وضع هذا موضع التنفيذ، ولدى سماع البابا بهذا، أثير بوساطة غضب عنيف، وكتب مجدداً بطريقة أكثر حدة إلى الأساقفة الانكليز، آمراً إياهم، تحت طائلة عقوبة الحرمان الكنسي والتعليق، بإرضاء رسوله، الذي كان مقيهاً آنذاك في المعبد الجديد في لندن، حول قضية المساعدة المالية المتقدم ذكرها قبل عيد الصعود، ومع أن الملك كان قد استعد من قبل للصمود في سبيل حرية المملكة والكنيسة، غير أنه أذعن الآن، وخرق قراره، وأصبح خائفاً من التهديدات الصادرة عن أخيه رتشارد، وعن بعض الأساقفة، الذين كان المقدم بينهم أسقف ووركستر، الذي إليـه —كما يقال - عهد البابا بسلطات إلقاء عقوبة التعليق من شراكة المؤمنين على البلاد جميعاً، وبذلك باتت مساعي جميع النبلاء، ومثل ذلك الأساقفة، بلا فائدة، وقد تلاشت جميع الآمال بتخليص المملكة الانكليزية والكنيسة، وماتت، مما سبب المرارة وشعور الأسى في القلب إلى كثيرين، وأرضى لهاث النهم الروماني، مع تهمـة الشره حـول مسألة الاسهامات المالية المذكورة.

# كيف استخرج الملك الفرنسي والبابا العشر مع جزء من عشرين من جميع ممتلكات المملكة الفرنسية

وفي سبيل أن لاتظهر هذه الفريضة فريدة بين المسيحيين، ولكي لاتظهر يد الرب أنها توفر أحداً، أو بطيئة في معاقبة ذنوب شعبه، أفقرت المملكة الفرنسية الآن بشكل مدهش ومؤلم بوساطة استخراجات بارعة الاختراع من قبل البابا، لأن الملك الفرنسي، الذي كما تقدم ذكره، قد أعاده الرب إلى الحياة، أو على الأقل أعاده من بوابات الموت بشكل اعجازي، قام الآن بناء على إذن من البابا، ومبادرة منه، بظلم مملكته بعدة طرق مضاعفة باستخراج مبالغ كبيرة من المال، بحجة الوفاء بحجه بطريقة توائم مرتبته، فقد أخذ عشر موارد جميع كنائس مملكته، وبالإضافة إلى هذا، أخذ البابا جزئاً من عشرين، وكأن ذلك قام بناء على اتفاق بينها، أخذه من أجل مساعدة الأرض المقدسة، ولكل واحد منها لمدة ثلاث سنوات، وطلب البابا اسهاماً آخر من أجل الامبراطور الجديد، الذي عرف من قبل باسم اللاندغريف، وهو الذي أوجده البابا الاخضاع فردريك، وقد بدا هذا الأخير لكثيرين غير ممكن قهره، ولقد قيل بأنه كان عبشاً محاولات البابا خلع فـردريك المذكــور من منصبـه الامبراطوري، ذلك أنه ربـح طريقــاً مدهشاً، ووعد بكل نوع من أنواع الترضيات، في حين لم يتنازل البابا بقبول التواضع، ونال مشاعر الكراهية ضده من كثيرين، ونصب فردريك المذكور في الوقت نفسه كمائن، للاستيلاء على الأموال، التي جمعها البابا بنشاط من جميع الجهات، ولإضافتها إلى خزائن أمواله.

#### تكريس الدير الذي اسمه بوليو

وفي حوالي الوقت نفسه، أي في يوم عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان، جرى تكريس كنيسة تابعة لطائفة رهبان السسترشيان، اسمها بوليو Beaulieu, وذلك في الدير الرعوي الذي كان الملك جون قد

أسسه، وجسرت عملية التكريس بشكل مهيب مناسب، وفي أثناء الاحتفال، كان الملك حاضراً والملكة، والايرل رتشارد، أخو الملك، وأساقفة الممكلة ونبلائها، وبعد اكتهال أعهال التكريس المهيبة، أخذ الايرل رتشارد من صدر تلك الكنيسة، حوالي الثلاين راهباً، ليسكنوا في بيت ديني تابعاً لطائفة السسترشيان، كان هو أي الايرل المذكور قد أسسه وبناه على حسابه، في سبيل تخليص روحه، في مكان مناسب قرب دير وايشيكومب Wychecombe, والذي منحه منحاً وافرة وأغناه، تمايشاً مع العهد الذي كان قد قطعه عندما كان في خطر في البحر.

## موت إيزابيلا أم ملك إنكلترا

من المعتقد أن الحادثة التي تقدم ذكرها أعلاه، لم تقع من دون تدخل الحكمة الإلهية، لأن كونتسة التخوم، أم ملك انكلترا، والايرل الذي تقدم الآن ذكره، والتي اسمها ايزابيلا، أذعنت في هذه الآونة للموت، وهي في حاجة ماسة للمنفعة الروحية الصادرة عن أعمال إحسان الأتقاء.

## موت كونتسة ألبيميرل

وفي حوالي الوقت نفسه أيضاً، تحررت كونسة ألبيميرل , Albemarle , وابنة ألان أوف غالوي , Galway وأخصت كونسة وينكستر، تحررت من جميع الاضطرابات الدنيوية، وبهذا الموت فإن شطراً كبيراً من غالوي، الذي كان عائداً إليها، آل الآن، بسبب موتها من دون أطفال، إلى روجر دي قوينسي , Quincy الذي كان ايرل وينكستر، وكان متزوجاً من اختها الكبرى.

#### موت جون دي نيفيل

وفي السنة نفسها، وفي حوالي الوقت نفسه أيضاً، غادر جون دي نيفيل Neville طريق الجسد المطروق كله كثيراً، وكان هذا النبيل من قبل

له أهمية كبيرة بين نبيلاء انكلترا، وباتباعه لخط سير أبيه خطوة خطوة، وصل إلى ذروة الكرامة الأرضية، وقد ترك الآن مشلاً واضحاً إلى سكان هذا العالم، بعدم الثقة بحظوة الملوك، وأن يتجنب تقلبات البلاط، لأنه في مطلع رجولته، عندما كان المسؤول الأعلى عن الغابات في جميع انكلترا، تم تقديم عدد كبير من التهم الثقيلة ضده، تولى تقديمها روبرت باسلو Passlow, باحتلالات غير شرعية للغابات، وتجاوزات أخرى، ولأنه أخفق في أجوبته، وفي تبرئة نفسه، أدين بناء على شهادة أبناء منطقته وتقدير المحكمين، وسقط إلى وضع مهين كثيراً، حيث غدت حياته من ذلك الوقت قطعة من الموت، لأنه أدين قضائياً بدفع ألفي مارك، وذلك ذلك الوقت قطعة من الموت، لأنه أدين قضائياً بدفع ألفي مارك، وذلك بالاضافة للدين الكبير لأبيه الذي سقط فوق كتفه، وبالاضافة إلى هذا وتلاشى خلال الحزن، وفي حوالي منتصف الصيف لفظ أنفاس روحه وتلاشى خلال الحزن، وفي حوالي منتصف الصيف لفظ أنفاس روحه عترم إلى جانب ضريح أبيه في ويلبيرفيلد Welperfield, وقيد دفن بشكل كيرم إلى جانب ضريح أبيه في الكنيسة الديرية لوولتهام Waltham.

# كيف لبس أسقف كارآيل رداء رهبان الدومينيكان

في يوم عيد القديسين بطرس وبولص، قام وولتر أسقف كارآيل، بالتخلي عن العالم الذي تعلق به طويلاً، كما تخلى عن الشؤون الدنيوية، ولبس في اكسفورد رداء طائفة رهبان الدومينيكان، لأنه خاف من أن قبوله في تلك الأسقفية لم يكن قانونياً، وقد هرب تاركاً رداءه بين يدي امرأة مصرية.

#### رسائل بابوية أرسلت إلى الرهبان الفرنسيسكان

وفي العام نفسه، بعدما أصدر البابا المرسوم الذي سلف ذكره، أي المرسوم حول ممتلكات الذين ماتوا من دون وصية، بأنها يتوجب أن تؤول إلى استخدامه، وكان قد عيّن رهباناً دومينيكان لوضعه موضع

التنفيذ، وقد صار قلقاً حول امبراطورية القسطنطينية، وانزعج بسبب صلف الاغريق في انشقاقاتهم، وبناء على ذلك أرسل رسائل تحتوي على وصاية بابوية مع بنود أخرى، إلى الرئيس الاقليمي للفرنسيسكان في انكلترا، جاعلاً بشكل قانوني الرهبان الفرنسيسكان والدومينيكان نوابه، وبذلك نأى بهم عن طريق التواضع والفقر التطوعي، وهو ماكانـوا قد اتخذوه عقيدة لأنفسهم ولأتباعهم، وكان فحوى هذه الرسائل: «هو أنه هو أو رهبانه عليهم البحث فيما يتعلق بمهارسي السربا، الذين كانوا يعيشون، وحول مرابحهم بوساطة ذنب الربا، وأن يجمعهم من أجل منفعة امبراطورية القسطنطينية، وأن يضبط جميع المتذمرين بوساطة الروادع الكنسية»، وحول مقصد آخر، كان أن كتب بأن «الذين سوف يحملون عن طواعية الصليب من أجل تحرير تلك الامبراطورية، أو سوف يرسلون كمية كافية من ممتلكاتهم، سوف يكون هناك تحليل من ذنوبهم»، وأمر آخر هو «أن عليهم أن يجمعوا وصايا الأشخاص الموتى، والتي حصلوا عليها بوساطة الربا، وأن يضبط جميع المتندمرين بوساطة الروادع الكنسية»، وكان فحوى واحد آخر هو «أن عليهم أن يجمعوا من أجل مساعدة الامبراطورية المتقدم ذكرها، الممتلكات التي تركت بموجب وصية من الأشخاص الموتى، أو الذين سوف يتركون لمَّدة ثلاثة أعوام من أجل استرداد ممتلكاتهم، وهي التي استحوذ عليها الأشخاص الموتى بوساطة الآثام أو سوء التصرف، وضبط جميع المتذمرين والمعارضين»، وكان آخر من أجل أن «الممتلكات التي تركت حتى يجري توزيعها في سبيل مقاصد خيرية، وفقاً لقرار أوصياء الميت، وهي لم يجر تحديدها من قبل الأوصياء أنفسهم لأشخاص محددين أو أماكن، أو أشياء مثل التي هي حق متوجب لآخرين، أو جرى تحويلها من قبل الأوصياء إلى مثل هذه الاستخدامات، يتوجب جمعها من أجل مساعدة الامبراطورية المتقدم ذكرها، ووجوب اعطاء ملاحظة حول كمية المبالغ، وضبط» إلخ، إلخ، وأمر آخر استهدف أن «عليهم القيام بالبحث في

متلكات الأحياء، التي تم الحصول عليها بشكل شرير، ومن ثم عليهم جمعها من أجل مساعدة الامبراطورية المذكورة، شرط عدم وجود أشخاص يمكن أن تقدم إليهم ترضيات من أجل مثل هذه الممتلكات التي تم الحصول عليها بشكل شرير، وعليهم ارسال إيصال إلى البابا، وضبط»، إلخ، وأوردت محتويات آخر أن «الرئيس المذكور لديه سلطة تحليل أشخاص من الحرمان الكنبي، لأنه معروف ممارستهم الغش في مسألة الممتلكات، التي سوف تجمع لمساعدة الامبراطورية المتقدم ذكرها، شرط تقديمهم ترضية موائمة إلى الرئيس المذكور، أو إلى رهبانه، الذين يتوجب إنابتهم لهذا الغرض».

# كيف سأل البابا إقامة سلام بين الصليبيين والمسلمين

وفي حوالي الوقت نفسه سأل البابا سلطان مصر أن يمنح سلماً (أو على الأقل هدنة) بين الصليبين والمسلمين، حتى يتحقق أمل أن يبتسم الحظ ثانية ويحل على الصليبين بوساطة عون المملكة الفرنسية، وعلى هذا الطلب كتب رداً بما يلى:

# الرسالة التي أرسلت من سلطان مصر إلى البابا وترجمت من قبل كاردينال من العربية إلى اللاتينية

"إلى حضرة البابا" —عنوان الرسالة — "النبيل، العظيم، الروحاني، الكريم، المقدس، الشلاثين بين الرسل، المتحدث العالمي باسم المسيحية، المحافظ على عبّاد الصليب، القاضي للمسيحيين، قائد أبناء العاد، الحبر الأعظم للمسيحيين، منحه ربي القوة وأعطاه السعادة.

من السلطان الأعظم، المتسلط على رقباب الشعبوب، المتملك للفضيلتين: فضيلة السيف، وفضيلة القلم، ولميزي العلم والقضاء، ملك البحرين، وسيد الشهال والجنوب، ملك بلدان مصر والشام، والجزيرة، وميديا، وأدوم، وأوفير، الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن السلطان

الكامل محمد ابن السلطان الملك العادل أبو بكر ابن أيوب، حفظ الله مملكته.

بسم الله الرحمن الرحيم: لقد قدمت إلينا رسائل من البابا، النبيل، والعظيم، والروحاني، والكريم، الشلاثين بين الرسل، المتحدث العالمي باسم المسيحية، المحافظ على عبّاد الصليب، القاضي للشعوب المسيحية، قائد أبناء العهاد، الحبر الأعظم للمسيحيين، جعله الرب واحداً من الذين يرغبون بالخير، ويعملون به، ومن الذين يريدون السلام، واتباع طريقه، أعانه الله، في هذه المسائل التي هي نافعة للذين يعبدونه ومن أهل دينه، وللآخرين.

ولقد رأينا الرسائل المذكرورة، وفهمنا البنود التي أدخلت فيها، ومحتوياتها، ولقد فرحنا، وابتهجت آذاننا بسماعهم، ووصل إلينا رسول أرسل من قبل قداسة البابا، ولقد استقبلناه بالتشريف، والتقدير، والاحترام، واستدعيناه للمثول بحضرتنا، وأصغينا لسماع كلامه، ووثقنا بها قاله، عندما حدثنا عن المسيح، عليه السلام، وبالنسبة للمسيح المذكور، نحن نعرف عنه أكثر مما تعرفون، ونحن نمجده أكثر مما تفعلون، وفيها يتعلق بالـذي قلته، من أنك ترغب بالسكون والسـلام والهدوء، وأن تمتلك الوسائل لدعوة الناس إلى السلام، نحن مثل هذا نرغبِ بالشيء نفسه، كما أننا لانرغب في معارضة رغبتك، لأن تلك دوماً رغبتناً ومبتغانا، وليعلم البابا، حفظه الله ووقاه، بأن صداقة وتقديراً متبادلاً، وحسن نوايا، قد تأسس منذ زمن طويل، فيها بيننا وبين الامبراطور، وذلك منذ أيام أبينا السلطان، الذي يحيطه الله برحمته في كنف، وبينك وبين الامبراطور، أنت تعلم كيف هي الأحوال قائمة، وبناء عليه نحن لانمتلك الحرية في عمل أية اتفاقيات مع الصليبيين من دون أن نعرف رأيه أولاً ونأخذ موافقته حول المسألة، وقد كتبنا إلى مبعوثنا، الموجود الآن في بلاط الامبراطور، من أجل الأسباب التي

ذكرت إلى رسل البابا، ومبعوثنا هذا سوف يأتي إليكم، وسوف يتكلم معكم، ويجلب الجواب إلينا، وعندما يفعل هذا، سوف نتصرف بناء على فحوى ذلك الجواب، ولسوف لن نتمنع عن الموافقة لما سوف يبدو أنه لمصلحة الجميع بشكل عام، حتى نتلقى الثواب من الله،ورسولنا هذا إليكم، بإذن الله، سوف يكون صالحاً للجانبين. وكتب هذا في اليوم السابع من شهر محرم، الموافق لليوم السابع من شهر آب، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله، وعسى أن يكون (صلى الله عليه وسلم) شفيعنا».

#### شكوك حامت حول وثائقية الرسالة المتقدم ذكرها

وعندما وصلت هذه الرسالة إلى البابا، أعلن أن كثيراً من أشكال الخداع، قد تدبرها فردريك بمكره في أن تفعل، في سبيل أن يجري اقناع البابا بسهولة أكبر، حتى يعيد تأسيس السلام معه، لكن كما يبدو هذا غير صحيح، لأن البابا كان قد أرسل رسوله، وكان رجلاً موثوقاً، ومعروفاً تماماً من قبله، ليحمل رسالته، ليجلب إليه الجواب، وقد عاد مخلصاً إليه سلباً ومعافى.

#### عواصف رعدية غير معتادة

وفي سبيل أن تكون العناصر متوائمة مع أحداث العالم، حدث في هذه الأيام، أي في اليوم الذي تقدم على عيد القديسة مرغريت، أن ثارت عاصفة هوجاء مخيفة، ترافقت مع رعد وبرق، وبسقوط برد، كانت حباته ذوات زوايا حادة، وكل منها أكبر من حبة اللوز، وقد دمرت الطيور، لابل حتى بعض الحيوانات، وأزعجت المنطقة كلها في جميع الأرجاء، وأتلفت أشجار السنديان، وأطاحت بالأبنية، وأحرقت الناس، ودمرت المواشي والسائمة، وحطمت الجسور بالمياه المتدفقة وقد استمر هذا كله لمدة ست عشرة ساعة، أي طوال الليل وبعض النهار.

# ولادة صبي للإيرل رتشارد توفي بعد ذلك فوراً وأيضاً ادخال مجموعة من الرهبان إلى بيت طائفة السسترشيان في وايشيكومب

في الوقت الذي كانت أحداث العالم هكذا عاصفة متنوعة بالنسبة للفانين، قام فردريك الذي خلعه البلاط الروماني من منصبه الامبراطوري، فأرسل الرسالة التالية إلى ملك انكلترا، وإلى أخيه الايرل رتشارد اللذين عدّهما بين أصدقائه المقربين:

«من فردريك، إلى ملك انكلترا، إلخ، تحيات: خشية من أن تبتعد السمعة -التي هي متنوعة مختلفة باختلاف آراء الناس الكثيرين، والمتأثرة بميولهم المتنوعة - أحياناً بكثرة عن الحقيقة، وأن تؤذي أذنيك، وتزعج قلوب الأصدقاء، وتدغدغ مسامع ومشاعر أعدائنا، إننا سوف نخبركم باختصار في هذه العروض بالحقيقة النقية والمجردة، حول الأحداث التي وقعت مؤخراً، فلقد جرى التخطيط لمؤامرة ضد حياتنا من قبل بعض رعايا جلالتنا، أو بالحري من قبل بعض حاشيتنا، والمعتمدين لدينا، وهم: ثيوبولد فرانسيس، وجيمس دي مورا Morra, وباندولف Pandulph دي فاسانيـلا Fasanella, ووليم دي سينت سيفيرينو Severino, وبعض أتباعهم، وقد كشفت المؤامرة الشريرة إلينا، من قبل بعض المتآمرين من ذلك الحزب، وهكذا أنقذنا الرب من بين أيديهم وحفظ حياتنا من دون أذى بشكل مدهش، لكن مع أننا عـدنا مثل هذه الجريمة جريمة لاتصدق، كانت هي بالفعل غير جائزة قمنا بإجراءات فحص أبعد حول حقيقة القضية، وبناء عليه تبين أن باندولف دي فاسانيلا، وجيمس دي مورا، اللذان تقدم ذكرهما، كانا الرئيسين في جريمة هذه المؤامرة العميقة، وحرضا على ذلك من قبل ضمير مجرم، مع عدد آخر من المشاركين، والمشايعين في جريمتهم، الذين كانوا حاضرين في بلاطنا، ثم إنهم هربوا بشكل مفاجىء، وعلى كل حال، بقى ثيوبولد، ووليم دي سينت سيفيرينو في المملكة، وقد انتظرا هناك موتنا كواقعة

مؤكدة، لكنهم سمعا العكس بشكل غير متوقع، وقد استولى عليهما رعب مخيف، وكأنهما ضربا بصاعقة من السماء، فارتديا ثياب خدامنا المخلصين، وكانا قد حصلا عليها خلسة، وهربا بشكل خياني، إلى اثنتين من قلاعنا، هما قلعتا: كاباكيو Capaccio, وسكالا Scala, وكان ذلك قبل أن يتمكنا من الحصول على المؤن الضرورية، وقبل تحصينهما بالرجال، وقد هوجما من قبل السكان البارعين والمخلصين للمملكة، وطوقا من قبل القوات التي تجمعت من جميع الجهات، وكنا نحن أيضاً في ذلك الوقت في غروسيتو Grossetto, في مملكة صقلية التي هي ميراثنا، وقبل ذلك لم نكن قد اتخذنا أية احتياطات ضد المخاطر التي كان شخصنا عرضة لها، لكن بها أننا لانسمح لنفسنا بأي حال من الأحسوال أن تكون عسرضة للعدوان، وحيث أن الأمور كانت وكأنها أمام ناظرينا، اتخذنا الإجراءات للذهاب بكل سرعة، ومع قوة زاحفة، إلى مملكتنا، وبعد دخولنا السعيد إليها، كان عدد من رعايانا المخلصين، قد قاموا بناء على مبادرة، واقتراحات زائفة من هؤلاء الخونة ضدنا، قد انضموا إلى المتآمرين، حيث كان قد انتشر تقرير زائف عن موتنا، لكن ما ان انتشر ضوء الحقيقة، وشاهدوا أن القضية، كانت على العكس لما كانوا قد توقعوه، حتى رفضوا أن يكون لهم أية شراكة في خططهم الماكرة، وتخلوا عنهم، وبها أنهم وجدوا فقط ملجئاً في قلعتين، كما ذكرنا من قبل، وهما قلعتا سكالا، وكاباكيو، وفي سبيل تمتين اخلاص رعايانا المخلصين، بوساطة هجوم فعال ومباشر، استرجعنا واحدة من هاتين القلعتين، وهي قلعة سكالا، إلى سلطتنا، وأودع توماس دي سينت سيفيرينو، وابنه، الخائنين والمتآمرين ضدنا، في السجن، وهكذا بقيت قلعة واحدة من القلعتين المتقدمتي الذكر، وهي قلعة كاباكيو، للقيام بانتقام ضدها، وتدبرنا وضع تلك القلعة تحت الحصار من قبل رعايانا المخلصين، وهكذا فإن الخونة المتقدم ذكرهم، الذين من الواضح أن لامورد لديهم، والذين كانت الآن إحدى قلعتيهما قند جرى الاستيلاء عليها، ومن غير المكن لهم تحصين واحدة

أخرى، كما لم يعد بإمكانهم النجاة منا في أي سبيل، وهكذا جرى، بوساطة القضاء، وبكل سرعة بقدر ما كان الأمر عادلاً، ايقاع الانتقام ضد الخونة المتقدم ذكرهم، وضد مشاركيهم، ونحن نشعر الآن بالثقة بترتيب الأمور في وقت قصير، لضهان الأمن المستمر لمملكتنا، وبذلك لن يبقى بالنسبة للمستقبل أية شكوك في أذهاننا، أو في أذهان خلفائنا، أو وكالائنا خارج المملكة، وعليك حعلى كل حال- أن لاتظن أننا تخلينا عن مقصدنا في متابعة الشوار اللومبارد، ولاحتى تركنا ذلك لبعض الوقت، بل بوساطة ولدينا المحبوبين: هنري، الملك اللامع لسردينيا، والنائب العام للامبراطورية المقدسة لايطاليا، وفردريك صاحب أنطاكية، الذي يرأس مقاطعة ايتروريا Etruria, وذلك إلى أن نتمكن من العودة إلى إيطاليا، بعد صنع ترتيبات موائمة لقضايا مملكتنا، أقول بوساطتيهما سحقنا آثار الثوار المتقدم ذكرهم، بمطرقة قدرتنا غير المتوقفة، إلى حد أنهم لم يحصلوا على أدنى منفعة من غيابنا، الأمر الذي اكتشفنا بشكل مؤكد أنهم حاولوا الحصول عليه بوساطة خطة طويلة سرية وخيانية، وهم الأن حزينون بسبب قوتنا الحالية، أكثر من تفاخرهم بغيابنا، لأن ما من واحدة من الحوادث التي وقعت مؤخراً، قد سببت أي نقص لعظمتنا، كما أن أموالنا لم تتناقص بما حدث، بل ازدادت سلطتناً، وأصبحت أعظم، فسبب ضخامة هذه الجريمة العميقة التخطيط، التي هددت برعب الحرب بين الشعوب، بعدما ذاقت حلاوة السلام، أصبح وفاء رعايانا المخلصين، لاسيها من الطبقات الدنيا، أكثر حرارة نحونا، وثقتهم أكثر قوة، وأيضاً من اضافة موارد تمرد هؤلاء الخونة، التي جردوا منها طواعية بسبب عدوانهم، وهي موارد قد نالوا الثروة منها من خلال كرمنا بالطول وبالعرض، إنها الآن كونىت زيادة أساسية لثروتنا، مع أننا لم نرغب بذلك، ومن هذا يمكن الاستخلاص بوضوح، بأن الوعود الكبيرة التي عملت من قبل عدونا المعلن إلى الخونة المتقدم ذكرهم كان لها تأثيرها -مع أن ذلك كان من دون محصلة - بإثارتهم لاقتراف هذا الإثم،

وبالنسبة لاسم هذا العدو، وللقبه، كنا نرغب تماماً بالمرور به صامتين، لولا أن الصوت العام قد كشفه، مع أننا نرغب بإخفائه بصمتنا، أو تقديم العذر له بوساطة لغة عامضة، لأن المحرضين على الجريمة المتقدم ذكرها، من الذين هربوا، والـذين تحت الحصار، كانوا مرافقين ببعض الرهبان الفرنسيسكان الذين منهم تسلموا الصليب، وقد تظاهروا بأن لديهم تفويضاً من الحبر الأعظم، على شكل رسائل رسولية، وذلك من أجل العمل ضدنا، وأعلنوا بشكل مكشوف بأنهم كانوا يعملون في القضية، لصالح الكنيسة الرومانية، التي هي أمهم، وهكذا أعلنوا أن الحبر الأعظم، كان هو المحرض على المحاولة التقدم ذكرها ضد حياتنا، ومثل ذلك ضد ميراثنا، وبهذه الحقيقة اعترف الأسرى، الذين جرى أسرهم في قلعة سكالا، بفضل مبادرة رعايانا المخلصين، وجعلهم سجناء، فهذا مابينوه بشكل تلقائي، وباعتراف حر، عندما كانوا يموتون بحضرتنا، ذلك أنهم اعتقدوا أن عدم الاعتراف سوف يكون كذباً شريراً، وكذلك فإن أسقف بامبيرغ Bamberg, عندما صدف أنه بعد حصوله على التكريس والمباركة، أو بالحري على اللعنة، كان عائداً وقد لبس التاج الأسقفي من البلاط الروماني، وذلك قبل اعتقاله من قبل رعايانا في ألمانيا، إنه قد أعلن بشكل مكشوف أنه لابد من حدوث اعتقالنا خلال وقت قصير، وموتنا بشكل مهين جداً، على أيدى أصدقائنا المقربين وحاشيتنا، ونحن نتحدث عن هذه الأشياء بحياء، بحكم أن القاضي الأعلى هو شاهدناً، لأننا نعتقد بأننا لم نسمع قط أو رأينا مثل هذه الجريمة أثناء حيساتنا، وذلك بأن يقسوم قومنا وحبرنا الأعظم، بالرغبة بدناءة بالقضاء على أي انسان بمثل هذه الميتة الشنيعة، لأن العلى الأعلى يعلم بأن العقيدة القبيحة كانت دوماً نائية عن تفكيرنا، حتى بعد الإجراءات التلقائية الذاتية، وغير العادلة، التي قام بها البابا ضدنا في مجمع ليون، وما كنا لنوافق قط على أية محاولة على حياته، أو على حياة أي واحد من إخوانه، مع أنه غالباً ما طلب منا حول القضية من قبل بعض الأشخاص

المخلصين والغيــورين بشكل سري، لكننا تابعنا دومــاً قــانعين بتحمل أضرارنا، وعددنا أنه يكفي أن ندافع عن أنفسنا بشكل عادل، من دون القيام بالانتقام، لأنه من الواضح تماماً بأن الرب يقاتل من أجلنا، لأنه لم يكتف بانقاذ حياتنا من أيدي أعدائنا، بِل ناولنا قوتهم وأشخاصهم ووضعهم بين أيدينا، لأنه عندمًا قام مؤخراً الكاردينال رينيير Regnier, العدو السمنا ولكرامتنا، بالالتحاق بالـ Perusies, وبالـ Assisemates, من رعايانا العصاة، بناء على إثارة جيمس دي مورا، الخائن المتقدم ذكره، من أجل ايذاء رعايانا المخلصين، وذلك في اليوم الأخير من آذار الأخير، قرب قلعة أسكولي، وقد قام مارينوس دي إيبولي Marinus de Eboli, الذي هو من رعايًا الامبراطورية المقدِّسة، والقائد الأعلى لدينا، بمساعدة قوات مأجورة مع آخرين من رعايانا المخلصين، المذين أمكن جمعهم في تلك الساعة، وكان مؤيداً بفضيلة اسمنا، وحظنا الجيد المعتاد، قام بنشاط بمهاجمة أعداءها هؤلاء، وبالثقة أكثر من الاعتباد على عدد عساكره، فهزمهم جميعاً، مع خسائر كبيرة أيضاً، ذلك أنه بالإضافة إلى الذين سقطوا بوساطة سيوف قومنا المخلصين، جرى أسر أكثر من خمسة آلاف من الثوار من قبل رجالنا، ومن ثم أودعوا في سجننا، ونحن نخبرك بهذه الأشياء جميعاً، لمنحك السرور، كما نعتقـــد، لابل، نحن نعلم أنك متعــاطف معنا أثناء الاضطرابات، وأنك تفرح معنا أثناء تقدم النجاح، كما أن وافر حظنا الجيد، والعدل الذي نستحقه لم يسمح لسرورنا ولفرحكم بالانغلاق مع هذه الأحداث، لأنه حدث في اليوم الثامن عشر من هذا الشهر، الذي هو شهر نيسان، أن مدينة كاباكيو، التي على هذا الطرف نحو اليابسة، والتي كانت محاصرة، قد خرقت بسرعة من قبل رعايانا المخلصين، الذين التهبوا بنوع من أنواع الجنون لقتل الخونة، وللانتقام لأنفسهم، وليس أقل من ذلكَ لما لحقنا من أذى، والذي حدث هو أن المحاصرين قد شعروا بقدرتنا في كل من القريب والبعيد، وعندما أصبحوا غير قادرين على النجاة من

انزال انتقامنا العادل بهم، قاموا بقتل أنفسهم بسيوفهم، أو برمي أنفسهم من أعالي الصخور على جانب البحر في ذلك المكان. صدر في ساليرنو في اليوم الخامس عشر [اقرأ: ٢٥] من نيسان، في العلامة الرابعة».

# وولتر دي أوكرا يكتب إلى ملك إنكلترا حول الموضوع نفسه

وكان وولتر دي أوكرا Ocra, الذي كان كاهن فردريك، يعتقد، مثلها فعل سيده بأن ملك انكلترا سوف يبقى ثابتاً على موقفه، يقاوم بجرأة وقاحة البلاط الروماني، فبعث بالرسالة التالية إليه، لمواساته، ولإزالة جميع أسباب الخوف:

«إلى الملك اللامع لانكلترا، تحيات من المعلم وولتر: لأنني أعلم أنك تبتهج في ازدهار مسولاي، يطيب لي أن أخبر جسلالتكم، بـأن مسولانا المذكور، قد قام قبل حوالي ثمانية أيام، قبل نهاية تموز الأخير، بإلقاء الحصار على قلعة كاباكيو، التي كان فيها ثيوبولد فرنسيس، ووليم دى مـــان Mann, ووليم دي سينـــت سيفيرينو Severino, وغيوفري دي مورا Morra, وروبرت، ورتشارد دي فاسانيلا Fasanella, الخونة له، والذين حاولوا قتله، مع مائية وخمسين آخرين، بها في ذلك فرسان، ورماة قسي زيارة، مع أصدقاء آخرين لهم، وكان بينهم أربعين من الرهائن اللومبارد، قد قام باطلاق سراحهم، ثيوبولد المذكور، في أيام المؤامرة، وقام مولانا المذكور برماية هؤلاء بالقـذائف ليـلاً ونهاراً من دون إنقطاع، من سبعية مجانيق أعـدت بشكل جيد، وبوساطة حملات متتابعة أيضاً عملت ليلاً ونهاراً، تحولوا إلى حالة ميئوس منها، وبلا قدرة، إلى حد أنهم لم يعودوا قادرين على مساعدة بعضهم بعضاً، سواء في قضايا أشخاصهم أو أطرافهم، وتم أخيراً، بوساطة الحملات المذكورة، الاستيلاء على القلعة، مع الأشخاص الذين تقدم ذكرهم، فهؤلاء قبل أخذهم إلى ربنا -باستثناء وصاية البابا-كانوا قد حرموا من عيونهم، وكلُّ واحد منهم أيضاً، من يد، وأنف،

ورجل، ثم قرر مولانا إرسال ثيوبولد المتقدم ذكره، والخمسة الآخرين الذين حياولوا قتله إلى جميع الملوك والأمراء في أرجياء مختلف البلدان في العالم، مع طبعة ختم البابا —التي وجدت هناك— مختومة على جبين كلُّ واحد منهم، لجعل الجمهور يدركُون خيانتهم، وتمّ العثور في هذه القلعة على احدى وعشرين سيدة نبيلة --متزوجات، وأرامل، وفتيات- وقد وضعوا بناء على أمر من مولانا تحت وصاية آمنة، أما القلعة نفسها، فَجرى تُدُميرِها إلى حَجر الأساس، وكل الذي وجد فيها -باستثناء الكائنات الحية — جرى تحويله إلى رماد في البقعة نفسها، ثم قــام مولانا المذكور بترتيب جميع القضايا، وأقام سلاماً مع الرومان، والبنادقة، وبعد الفراغ من ذلك أقسم أنه سوف يسير من دون شك مع كتلة كبيرة من الفرسان إلى ألمانيا، وعمل الاستعدادات للقيام بمثل هذا العمل، ففي تلك البلاد كان الملك ابنه قد اشتبك من دون حذر بمعركة مع أعدائه، يوم عيد القديس جيمس الماضي، وقد أخفق بسبب خيانة اثنين من الكونتات السوابين، واسمها: ويسرتمبيرغ Wirtemberg, وغروننغهن Grninghen, اللذان تلقيا من الحبر الأعظم سبعة آلاف مارك من الفضة، بالاضافة إلى وعد --وعمل وتأكد ذلك بوساطة رسائل رسولية - بحصة من دوقية سافوي Savoy, على أن يقوما باستدراج الملك إلى ساحة المعركة والتخلي عنه هناك في ساعة المعركة، أي أنَّ يتخليا عن الجيش من دون قتال، وبناء على ما توافقا عليه، قاما مع أول حملة بانـزال علميهما، وخاضا نهراً هناك، وهربا وتخليا عن الجيش، مع حوالي ألفي فـارس ورماة قسي زيارة، وصـار الملك نفسه في خطر عظيم، وبقي في وسط الأعداء مع حوالي ألف فقط من الفرسان، غير أنه تابع مع الذين بقيـوا معه القتال بشجـاعة، لكنه أخيراً بعدمـا فقد مائتين من أتباعه، التجأ إلى مدينة فرانكفورت، وحدث على كـل حال، بعد عدة أيام أن جرى اطلاق سراح الأسرى الذين تقدم ذكرهم، بضمانة، أو برهائن، أو بفدية، فاسترد شجاعته، وتابع بنشاط القتال ضد أعدائه، وإلى هناك سوف يذهب إليه من مملكة فرنسا، ومن منطقة بيرغندي، على هذا الجانب من السون Saone, خسيائة فارس من بين أقرباء وأصدقاء مولانا الامبراطور، ومعهم أيضاً زحف دوقا بيرغندي واللورين، وكسونتا: شالون Chalon وباررميا.

Barremia.

# الملك يسمح مجدداً إلى الرومان بجمع المال من إنكلترا كما يريدون

وفي هذه الآونة، أصبح الموقف الصلب، الذي اتخذه الملك بشجاعة، في ضبط توجهات البلاط الروماني بالقوة، هذا الموقف الذي كان من المأمول والمعتقد أنه سيحافظ عليه، صار أضعف، وحدث هذا، حسبا ذكر حقيقة، قد جاء نتيجة تأثره بآراء الذين كانوا خائفين كثيراً، بأنهم سوف يخسرون مواردهم من خلال غضب البابا، لأن الأشياء التي أحبوها في قلوبهم، خافوا من أنها ستضيع من بين أيديهم، وفقاً لكلمات الشاعر:

#### الحب مع الخوف دوماً مليء

ثم إن الملك مع عينين مغمضتين، واذنين مغلقتين، وفي سبيل افقار بلادنا كلها، سمح بأن تُسلب الكنيسة الانكليزية، وأن يسرق منها ستة آلاف مارك، وذلك حسب ارادة الرومان ورغبتهم، وهم أعداء مملكته وأعداء المصلحة العامة، وهو مبلغ حمله رسل البابا وتجاره لمساعدة اللاندغريف، لكنهم لم يتمكنوا تماماً من النجاة من مصائد فردريك، وقد انتقد هذا الأخير بحدة الانكليز الضعفاء، من أجل سهاحهم لكل نوع من الناس بالاثراء على حساب فقرهم، كها أنه تقدم بشكوى ثقيلة أمام رفاقه بالسلاح، بشأن ضعف الايرل رتشارد، وتراخيه، في اعطائه الموافقة على هذا، لأنه ظهر وكأنه مترابط مع حزب البابا من أجل دمار المملكة

الانكليزية، وانحدار الامبراطورية، لأنه من خلال الشروات الصغيرة للصليبين، زاد ثرواته كثيراً، وجاء ذلك بوساطة إذن البابا، وعلى هذا ازدادت مطالب الرومان جرأة، ذلك أنهم لم يواجهوا أحداً اعترض سبيلهم في أعمال سلبهم، فاللاجئون أرغموا على الفرار، والذين أرغموهم على الفرار، هربوا بدورهم، وآمال الانكليز، الذين اتخذوا أعداءهم قضاتهم، قد ديس عليها تحت الأقدام.

## كيف قطع ملك أراغون لسان أحد الأساقفة

في الوقت الذي كان الحظ فيه، يتلاعب هكذا مع العالم، قام ملك أراغون بشكل وحشي بقطع لسان واحد من الأساقفة، لأنه ربها نقده بشكل محق، لهذا السبب، أو لأنه كان هناك عدداً مسؤولين عن جريمة قتل، ويتوجب التساهل بعض الشيء في حدة معاقبتهم، ولقد استحق الملك المذكور أن يعاقب بشدة، وأن توضع مملكته تحت الحرمان من شراكة المؤمنين، لكن بإرساله بعض رسله الخاصين الذين استحقوا الرعاية، حصل على مصالحة مع الكنيسة، لأنه قاتل بإخلاص في سبيل الرب ضد الاسبان والمسلمين، وانتصر بشكل مجيد عليهم.

# توجيه اللوم إلى البابا من قبل جون الذي هو كاردينال من أصل إنكليزي

في الوقت الذي كانت فيه عواصف بحر هذا العالم هائجة على هذه العسورة، سمع البابا بأن ملك انكلترا قد استعد بجرأة لمعارضة استخراجاته (لأن الرسل لم يكونوا قد وصلوا بعد لإخباره عن خوف الملك وتراخيه ومرونته)، فعند ذلك انفجر بانفعال شديد، وعزم على الانتقام بوضع مملكة انكلترا تحت الحرمان من شراكة المؤمنين، لكن عندما كان بانفعالاته المجنونة يعد هذا القرار، عارضه المعلم جون، وكان انكليزياً من حيث الأصل، كما كان راهباً من طائفة السسترشيان،

وكاردينالاً، وقال له: «مولاي، من أجل خاطر الرب، وفر غضبك، الذي هو -إذا أمكنني القول- غير مستقيم، واضبط هذه الضغوط التطوعية، باللجوء إلى الاعتدال، مقدراً كم هي سيئة هذه الأيام، فالأرض المقدسة عرضة للخطر، وقد انفصلت الكنيسة الاغريقية عنا، وفردريك معادي لنا، وهو الذي ليس هناك من هو أقوى منه، لابل في الحقيقة ليس هناك من يوازيه بين الأمراء المسيحيين، وأنت ونحن الذين نشكل رأس الكنيسة، قد طردنا من الكرسي الرسولي، لابل في الحقيقة من المدينة، ونحن نعيش في المنفى، فهنغاريا مع أراضيها الحدودية، تتوقع شيئاً ليس أقل من الدمار من قَبَل التتار، وأَلمَانيا ترتجف بسبب حروبها الداخلية، وأظهِرت اسبانيا الجنون، إلى حد قطع ألسنة الأساقفة، وفرنسا التي هي أيضاً قد تآمرت ضدنا، قـد غدت فقيرة من خـلالنا، وانكلترا أيضاً الَّتِي أوذيت مراراً بالأضرار التي صدرت عنا، هي مثل أتان بلعام، قد جرحت بالنخس، وبضربات العصا، وقد تكلمت أخيراً، ولامتنا، واشتكت أنها أنهكت بشكل لايمكن الخلاص منه، وجرحت بشكل لايمكن الشفاء منه، وباتت على هذا مثل الاسهاعيليين، مكروهة من قبل الجميع، ونحن قد أثرنا الجميع لكراهيتنا»، ولم يتحرك عقل البابا --على كل حال - نحو الرحمة، أو التواضع، بوساطة هذه الكلمات، بل ظل يتحرق للانتقام وانزال العقوبات، وبينها هو في هذه الحالة، وصل رسل من انكلترا، قاموا بتليين عقل البابا المتيبس، بتوقعات الربح، وأكدوا أنه من خلال أصدقائه الخاصين في انكلترا (أنا المعد لهذا العمل غير مسموح لي بذكر أسمائهم) قد لوي قرار الملك، وبناء عليه فإن رغباته سوف يجري بسرعة تنفيذها، ولدى سماعه هذا هدأ السرور عقله وملامحه.

# الملك يمنع التفتيش الذي أقامه أسقف وينكستر

وفي هذه الآونة، كان أسقف وينكستر، قـد مـارس، بناء على اقتراح الدومينيكان والفرنسيسكان —كها ذكرنــا— المظالم على الرعايا التابعين

له، وكان ذلك أكثر مما هو معتاد أو موائم، إلى حد أنه أقام تفتيشاً دقيقاً، يجري في أسقفيته من قبل رؤساء شهامسته وعمدائه، وذلك فيها يتعلق بكبح النفس والأخلاق لدى النبلاء، وكذلك غير النبلاء، مما سبب ضرراً عظيها للسمعة الصالحة، وفضائح لكثيرين، لأن مثل هذا لم تجر العادة به من قبل، وبناء عليه، لدى سهاع الملك الشكاوي الثقيلة للناس، وبناء على نصيحة بلاطه، كتب إلى عمدة هيرفورد كها يلي:

«من هنري، الذي هو بنعمة الرب ملك انكلترا، إلخ: نحن نأمرك، حيث أنك تقدر نفسك وجميع ممتلكاتك، أن لاتسمح إلى أي رجل علماني من وكلائك، بناء على رغبة أسقف لنكولن، ورؤساء الشهامسة، والرسميين الآخرين، أو العمداء الريفيين، منذ الآن فصاعداً، بالتجمع في أي مكان، للقيام بإعادة تقدير في اليمين، أو في أية شهادة، مالم يكن في شؤون الزواج أو شهادات القضايا»، ولدى سماع الأسقف بهذا، أعلن بأن الملك مقبل على اتباع خطوات بعض المتآمرين، الذين خرجوا بوقاحة مشابهة في فرنسا (الذين أعطي عنهم بيان مفصل في صفحة مقبلة من هذا العمل).

#### طغيان البابا في استخراج المال

وازدادت جرأة البابا، من النجاح في اخضاع الانكليسز التعساء وإفقارهم، فقام الآن بشكل متغطرس، لا بل أكثر غطرسة مما هو معتاد، فطالب جميع الأشخاص المنتفعين في انكلترا، القاطنين في منافعهم، بوجوب اعطاء حصة ثلث من ممتلكاتهم إلى البابا، وأن يعطي المذين غير قاطنين، النصف، مع إضافة شروط أخرى قاسية جداً، رابطاً الوصاية المتقدم ذكرها، بتلك العبارة المقيتة: «دون الاهتمام والتقدير»، وهي الاضافة التي أخمدت جميع العدالة، التي مضت من قبل، ولكي يضع هذا المرسوم موضع التنفيذ، عين على الفور أسقف لندن.

# الملك يمنع الاستخراج المتقدم ذكره

ثم إن الأسقف المذكور أعلاه، قام بعدما جعل هذه القضية معلنة ومعلومة في كنيسة القديس بولص في لندن، برفقة بعض الآخرين الذين كان قد جمعهم مع بعضهم لهذا الغرض، فقرر أن يبحث في مسألة هذا الاسهام المرعب، في يوم عيد القديس أندرو، وبينها كانوا متألين من أنه أمر بها بدا —لابل بالحقية كان—غير ممكن، وصل إلى مابينهم جون أوف ليكسنغتون Lexington, وهو فارس، والمعلم لورانس دي سينت مارتن، وكان واحداً من كهنة الملك، وكانا قد أرسلا إليهم من قبل الملك، حيث منعاهم بكل دقة، بعدم الموافقة، ولابشكل من الأشكال من الاسهام المتقدم ذكره، الذي جرت المطالبة به، لاضراره بالمملكة كلها، ثم بعد عدد من الالتهاسات من جميع الذين احتشدوا، أنهوا المؤتمر وهم مسرورين، ولكي لانمر صامتين بالكلهات المؤثرة للذين عارضوا هذا المرسوم، رأينا أنه من المناسب إقحامهم في هذا المعمل، ومع أنهم لم يجيبوا بجرأة، لعله كان بإمكانهم أن يكونوا أكثر جرأة، وأكثر فعالية، لو توفرت لديهم أية ثقة في الكلام المتقلب للملك و بأفعاله.

#### رد رجال الدين بشأن استخراجات البابا غير المعقولة

«لو أن أحوال وأوضاع مملكة انكلترا، كانت معروفة من قبل البابا وإخوانه في أيام المجمع، لما أقدم بأي حال من الأحوال على إعلان ذلك القانون، ولو أن المخاطر والأضرار التي كان من الممكن أن تحييق بالكنيسة الانكليزية بسبب ذلك القانون، قد شرحت له، لما أمكن بأي حال من الأحوال، اقناعه بعمل ذلك المرسوم، لأنه كانت هناك عادة قائمة في الكنائس الكاتدرائية ومرعية، قضت بأن يدفع للكهنة المقيمين فيهن، والذين هناك عدد صغير منهم في بعض الكنائس وكهنة صغار، وقساوسة للكنيسة، من موارد المنافع اللاهوتية، التي هي بأيدي الكهنة

المذكورين في مناطق مختلفة، وإذا كانت حصتهم غير كافية، وصلت إلى نصف المبلغ، فإن خدمات الكنيسة سوف تهجر، بسبب أن الكهنة غير قادرين على الدفع لهم، ولأن الكهنة أنفسهم يعانون من نقص كبير، هم لن يكونوا قادرين على الإقامة في الكنائس، وإذا رأوا أن من الموائم الإقامة بهن، فإنهم لن يتمكنوا من الإنفاق على الآخرين، لابل حتى الانفاق على أنفسهم، من خلال الحصة المتبقية من منافعهم، وخاصة بها أن البابا يقصد أخذ نصيب من حصص المتوفين من دون وصية، حتى يجري استخدامها في أراضي رومانيا (بيزنطة)، وبها أن حصة غير المقيم، قد عدت وكأنه لم يقم شخصياً، ولا حتى اقتطاع التكاليف أو النفقات عدت وكأنه لم يقم شخصياً، ولا حتى اقتطاع التكاليف أو النفقات التي وقعت على جمع الأرباح، ومسائل أخرى كثيرة، وإذا لم تقتطع، من الصعب بقاء جزء من أربعة في حوزة الرهبان».

# قضية أخرى وسبب

«ومجدداً بها أن الأماكن الدينية قد أسست في جميع أرجاء انكلترا، وتأسست بناء على إجراءات الكنائس الأبرشية، وفي هذه الحالة، فإن المنافع التي منحت هكذا مع الممتلكات الأخرى بالكاد تكون كافية لهم، وإذا ما جرى أخذ جزء من منافعهم، فإن القسم الأول سوف يكون مرغماً على العيش على الصدقات، أو أن الضيافة، ربها سيجري التخلي عنها، أو أن الأمرين سوف من الممكن حدوثهما في بعض الأماكن، وهذا من غير الممكن حدوثه من دون فضيحة كبيرة، وخطر على الأرواح، قد يبلغ حداً أن بعضهم سوف يأخذ بالتجول في أنحاء العالم، وبسبب حالة التشرد هذه، سوف يسقطون في كثير من الذنوب المضاعفة، بعدم مراعاتهم لأحكام الآباء المقدسين، التي هم مرتبطون بها».

# قضية أخرى وسبب

«ومجدداً، بها أن عادة كانت قد سيطرت، وقد جرت مراعاتها في

انكلترا، بأن قساوسة الكنائس الأبرشية، كانوا دوماً مشهورين بضيافتهم، وأقاموا ممارسة تقديم الطعام إلى المحتاجين من أهل أبرشياتهم، وبهذه الوسائل، سعوا ليس فقط لإرضاء الخالق الأعظم، بل الناس العلمانيين من كل نوع، والذين بوساطتهم اضطرب كهنة البلدة، وإذا ما جرى انتزاع حصة من منافعهم منهم، فإنهم سوف يكونون تحت ضرورة رفض ضيافتهم والتخلي عن وظائفهم المعتادة بالتقوى، وإذا ماانسحب هؤلاء، فإنهم سوف يحصلون على كراهية أولئك الرعايا التابعين لهم، وسوف يفقدون عرفان العابرين مع جيرانهم، ولسوف يجري حرمان قساوسة الكنائس من حقوقهم، بحيث يصبحون غير قادرين على الدفاع عنهم، وبسبب فقرهم سوف يظلمون من قبل هؤلاء العلمانيين أنفسهم، مما سوف يجلب العار والخسارة على الكنيسة العالمية، وبعضهم الذين منافعهم غير كافية لإقامـة مدة ستة أشهر، والذين نادراً ما يجدون طعاماً في الأماكن الأخرى، إن هؤلاء إذا ما جرى اقتطاع جزء من منافعهم منهم، سوف يرغمون على التسول، ولسوف تتوقف القداسات في كنائسهم، وإذا ماتوقفوا، فإن أهل أبرشياتهم سوف يعجزون عن دفع عشورهم، ومواردهم، ولن يكون هناك أحد يتولى متابعة مطالب تلك الكنيسة، بسبب الحاجة، وسوف تصبح كرامة الكنيسة منحطة، وستسقط جماعة الكهنة في حالة الإزدراء، وسوف يتوقف الوعظ، وسيترك علاج الأرواح من دون من يقوم به، وبذلك سوف يكون الإيهان في خطر، بمعاملة الناس للعقائد، وسيقابل إصلاح الأساقفة بالإزدراء».

### قضية أخرى وسبب

«ومجدداً، بها أن الفقراء، الذين هناك أعداد منهم بلا نهاية، يعيشون أثناء السنة على ممتلكات الأشخاص اللاهوتيين، ويتسلم عدد كبير من السادة، وأقربائهم مع آخرين يقيمون في خدمتهم الطعام والدفع المالي

من ممتلكاتهم، فإذا ما جرى أخذ حصة من مرابحهم منهم، فإن الصدقات سوف تتوقف عن المنح، ولسوف تصبح أسر فاسقة، وإذا ما حدثت هذه الأمور، فلسوف يموت الفقير من الجوع، وبعضهم بها أنهم لايستطيعون الحفر، وأن يتسولوا عارعليهم، لسوف يجدون أنه من الضروري —بدلاً من الهلاك جوعاً— الانخسراط في السرقة، والاغتصاب، والسلب، وعن ذلك سوف ينجم قتل الكثيرين، ولسوف تشور الفوضى بين الناس، ولاشك ان اضطراب مملكة انكلترا كلها سوف يتلو ذلك بالضرورة».

# قضية أخرى وسبب

«ومجدداً، بها أن هناك كثيراً من الكهنة في انكلترا مثقلين بحمل الديون، إذا لم يجر اقتطاع الدين والنفقات، التي قدرها يفوق السدس من مسواردهم، فإن ذلك الاقتطاع لن تجري بالنادر معارضته في أية قضية، ولكن إذا كان من دون اقتطاع، فإن الأثقال على الكنيسة، المؤلفة من المعاشات التقاعدية، ووكالات الأساقفة، واصلاح الكنائس وترميمها، وتزيينها، سوف تستهلك حصة أرباحهم وستنتزعها منهم، وبها أنهم لايمكنم العيش على ما ترك لهم، سوف يتحولون إلى حالة العوز، ثم إنه في حال الاعتناء بمثل هؤلاء الأشخاص، وأن لايكونوا في عوز، خاصة حيث من المتوقع التقول على الكنيسة العالمية، والفضيحة من المكن أن تنتج».

# قضية أخرى وسبب

"ومجدداً، إنه بالإضافة لما جرى جمعه تحت اسم جزء من عشرين، جرى مؤخراً دفع ستة آلاف مارك إلى البابا، ولدى مقارنة كمية الجزء من عشرين مع المبلغ المطلوب، سوف يتجاوز المبلغ المطلوب ستين ألف مارك، بها في ذلك الجزء من ستة من الموارد، الذي يعاد دفعه لدى جمع

المرابح، وبها أنه لم ينقص ذلك الجزء، وبها أنه --بالإضافة إلى هؤلاء--يسعى للحصول من الأشخاص المتوقعين في الوصاية الأولى، ومن الذين يتسلمون موارد مائة مارك، والجزء من عشرين، ومن الذين لديهم موارد أكبر، جزء الثلث، سوف يكون محتماً أن يجمع من موارد الكهنة، مبلغ ثمانين ألف مارك، وهو مبلغ سوف يكون من الصعب كثيراً على مملكة انكلترا أن تقدر على دفعه، فكم على هذا، عندها ستكون خسائسر الكهنة، الذين تتألف ممتلكاتهم في المرابح فقط، التي -مع أنها معروضة بشكل عـام سنوياً للبيع - تقود إلى كثير من أعمال الشرآء المعمولة من المبلغ المذكور، وبها أنَّ المال ينتقل من يد إلى يد، ويبقى في المملكة؟ وإذا مّا حـذف المال من كل بيع، وحمل إلى خارج المملكة، سوف تكون عمليات الشراء عاجزة، ومن المكن أن يحدث أن مثل ذلك المبلغ من المال، من الممكن عدم توفره في المملكة، الأمر الذي تبرهن في حالة طورايء ضاغطة، في زمن مضى، أي عندما حدث أن كان رتشارد، ملك انكلترا، صاحب الذكري اللامعة، أسراً ومحبوساً في بلد أجنبي، فوقتها تم طلب ستين ألف مارك من أجل اطلاق سراحه، ومع أنَّ المملكة كلها أسهمت، لم يكن بإمكانها أن تدفع المبلغ جميعه، لولا أنه عدّ صلبان وأواني الكنائس جزئاً من المبلغ المسدد، وهكذا إن إمكانية جمع مثل هذا المبلغ الكبير الآن ضئيلة، وإلى أن يجمع هذا من مقتنيات الكهنة فقط سوف يحتاج إلى ثـ لاثة أضعاف المدة، أي سوف يحتاج إلى مدة ثلاث سنوات، وبها أنه، على هذا، تعارض الكنيسة الانكليزية بوساطة حماتها هذا الاستخراج، سوف يكون من المفيد إعلام البابا بهذه المعارضة العامة باسم الكنيسة كلها، وهي تدعو إلى حضور يسوع المسيح، وأن يجري عقد مجمع عام، في أي وقت، بنعمة الرب».

#### كيف جرى إرسال اثنين من القتلة إلى روما

وفي هذه الآونة جــرى ارسـال اثنين من القتلـة الجريئين، من قبل

الامبراطور فردريك إلى البلاط الروماني، بقصد قتل البابا في مؤامرة سرية، حسب طريقة الحشيشية، وقد جرى اعتقالهما بحادثة غير متوقعة، وأودعا السجن، لانتظار صدور حكم على جريمة تآمرهما، وكان هناك بعض من قال، بأن هذا الخبر قد جرى اختراعه بدهاء، ورتب بشكل زائف، في سبيل أن فردريك الذي كان قد أعلن، أنه قد تعرض لمحاولة مشابهة بتآمر من البابا، منذ وقت ليس ببعيد، يمكن أن يتعرض الآن للاساءة إلى سمعته، باتهامه بجريمة محاثلة.

#### موت أسقف سالسبري

وفي حوالي الوقت نفسه من العام، أي في اليوم التالي لعيد جميع الأرواح، مات المعلم روبرت رنغهام Ringham,صاحب الذكرى التقية، وأسقف سالسبري، وكان رجلاً أحيط بالفضائل، مليئاً بالسنوات، وكان مليئاً بالانجاز الأدبي، وقد ترك على كل حال بيته الرهباني مداناً بألف وسبعائة مارك.

#### وفاة راعي دير ويستمنستر

وفي حوالي الوقت نفسه أيضاً، أي أن تقول في الأول من كانون الأول، مات رتشارد دي بيركنغ Berking راعي دير ويستمنستر، وكان رجلاً حكيهاً، ومتعلهاً، ومتديناً، وهو الذي زاد أثناء حباته موارد بيته الرهباني، بحوالي ثلاثهائة مارك.

#### تطويب إدموند رئيس أساقفة كانتربري

وفي حوالي الوقت نفسه، أي في يوم الأحد، التالي قبل عيد الميلاد، عندما يغنى بمزمور «ابتهج بالرب»، قام البابا بشكل مهيب بتطويب إدموند، رئيس أساقفة كانتربري، وأدرج اسمه في لائحة القديسين لأنه خشي من أن يقوم القديس المذكور بمعاقبته من أجل إهمال تطويبه، ذلك أنه أجّل ذلك يوماً بعد يوم، بسبب النائم وأعمال التآمر، وعندما

سمع الملك بهذا، سرّ سروراً كبيراً، وما أن أعلم بذلك، حتى أعطى أوامر بأن يقوم جميع كهنة البيعة الملكية، بارتداء ثيابهم الاحتفالية، وأن يتولوا، مع عدد من حوامل الشموع المضاءة، أداء قداس، يبدأونه بمزمور «دعونا نبتهج» إلخ، ولسوف تكون الوثيقة الأصيلة لتطويبه في نهاية الكتاب.

### كيف توقف البحر عن المدّ والتدفق لمدة ثلاثة أشهر (أيام؟)

لقد روي من قبل أشخاص موثوقين، أن البحر لم يتدفق على شاطىء البحر، كما هي العادة، وذلك لمدة أربعة أيام أو خمسة، وهي واقعة، شهد الذين يسكنون على الساحل، والبحارة الذين يسافرون فوق المياه العظيمة، أنهم لم يروا مثلها من قبل بشكل مطلق.

## انتخاب وليم أوف يورك أسقفا لسالسبري

وفي حوالي الوقت نفسه، أيضاً، وجد كهنة سالسبري، أنه من اللصعب جداً إيجاد واحد يكون مقبولاً من الملك، مالم يكن شخصاً عائداً إلى بلاطه، وفي سبيل الاحتراز ضد تعريض كنيستهم إلى المخاطر، ولكي يربحوا رضا الملك، انتخبوا بالاجماع وليم أوف يورك، وكان كاهناً مقرباً كثيراً من الملك، وقسيس بيفيرلي Beverley, وكان رجلاً بارعاً تماماً في القانون، انتخبوه ليكون أسقفهم والراعي لأرواحهم، وكها كان معتقداً، كان هذا الانتخاب مرضياً للرب، وموافقاً للملك، وقد جرى تثبيته من دون تأخير، وجرى أيضاً، انتخاب المعلم سيلفستر Sylvester لكرسي كارآيل، لأنه مع أنه قد فكر من قبل، بنفسه، أنه غير أهل بهذا المنصب، ونتيجة لذلك لم يرض بالقبول به، وبها أن الرب قد دعاه لتسلم رداء الأسقفية، استولى عليه رعب مقدس، وقبل بكل تواضع بالانتخاب المذكور، خشية من التحرك ضد الرب، ولكي لايعد خارجياً.

#### موت بعض النبلاء الإنكليز

مات في هذا العام بعض النبلاء الانكليز، الذي عد موتهم خسارة كبيرة للمملكة، وكان من بين هؤلاء رتشارد دى أرغنتان Argentan, وكان فارساً شجاعاً، قاتل مخلصاً لمدة طويلة في سبيل الرب، في الأرض المقـــدســة، وفي المناطق الشماليـــة، وهنري دي بـالأويل Baliol, ولامبرت دى ميولتون Lambert de Muleton, وكذلك الاسكندر سويرفورد Sewerford, وكان خازن كنيسة القديس بولص في لندن، وقد دفن بشكل مشرف في كنيسة القديس بولص، وهو لم يترك مشيلاً له في انكلترا، ذلك أنه كان شخصاً بهياً، جميل الوجه، وموهوباً في المعرفة في كثير من الفروع، وكان لامبرت دي ميولتون المذكور أعلاه فارساً، وقد حاز مؤخراً، بوساطة هدايا كبيرة، على امتياز مدهش من البابا، وهو أن ما من واحد يحق له حرمانه كنسياً لأي ذنب من الذنوب، مالم يكن ذلك بوصاية خاصة من البابا، وكأن ذلك أنه كان مسموحاً له باقتراف الذنوب مع حصانة، وبعدما آذي كثيرين، وظلم أكثر، استحق أخيراً ضربة تفقدية من الرب، لأنه عندما كان عائداً، بعد حضوره احدى الدعاوي، وكان لابساً بشكل متشامخ، وقد ترجل، أو بالحري لدى ترجله من على ظهر حصانه، اشتكى بأنه أصيب بمرض خطير، وبادر مسرعاً إلى مضجعه، وقبل أن يخلع مهازيه، صار لونه شاحباً بسبب الموت، وكذلك رالف بريتون Briton, الذي كان من قبل صديقاً مقرباً جداً من الملك والملكة، ومفضلاً على كثير من النبلاء، كما كان مستشارالملك، وقد سقط على الأرض، وعاش مع ضربة غير متوقعة لسكتة دماغية، وجماء ذلك أثناء مشاهدته لبعض اللاعبين بالنرد، أثناء لعبهم، وجاء ذلك بعد مشاركته بـوجبة طعـام، وهكذا فإن الذي أفقر كثيراً من الأشخاص، وخاصة كهنة مسيديا Messedia, في سبيل أن يجمع ثروة كبيرة، ويتملكها لنفسه، فقـد فجأة حياته وما حصل عليه أيضاً، وكذلك نيقولا دين العدر (عليه اللعنة)، وكان كاهناً، وخازناً، ومستشاراً خاصاً للايرل رتشارد، فهو كان مع صديقه وشريكه جون بريتاشي Bretasche, الذي كان فارساً، (والذي أصيب بانتقام مماثل) قد مارس أعمال الاستيلاء على المال من كل الاتجاهات، وتكديسه من أجل استخدام الايرل، ففي إحدى الليالي المظلمة، عندما كان محموراً، ومتخماً من إحدى الحفلات، وكان ممتطياً من دون حذر لحصان حرون، سقط على الأرض سكراناً، فاصطدم بجذع شجرة على الطريق، فدق عنقه، وتمدد على ظهره، ولفظ أنفاسه، وتقيأ الخمرة التي كان قد شرب منها كثيراً، ولقد كتبت هذه الأشياء، من أجل أي واحد، قد يعهد الرب إليه بمقاليد أية سلطة مدنية، أن يقوم، بوساطة وضع قدميه في مكان واسع، وبتذكره قول النبي: "إنه أمر مرعب أن تقع بين يدي الرب»، يمكنه بذلك أن يخاف من العقاب في النهاية، إذا ما خان قضيته.

## انتخاب رتشارد دي كروكسل راعياً لدير ويستمنستر

وفي حوالي الوقت نفسه، جرى بالاجماع انتخاب المعلم رتشارد دي كروكسل Crokesle, رئيس شهامسة ويستمنستر، والذي كان رجلاً فصيحاً، وعالماً بالقانون، وصديقاً قريباً جداً من الملك، انتخابه راعياً لدير تلك الكنيسة من قبل جميع الرهبان، لأن الرهبان خافوا أنهم إذا تصرفوا بشكل معاكس، من أن يقوم الملك، الذي كان حاميهم الخاص، بترك نصف الكنيسة التي شرع ببنائها بشكل جميل، غير مكتملة العهارة، وقد جرى على هذا انتخاب رتشارد المتقدم ذكره، وقد كان دوماً معجباً بالقديس ادموند المعترف، ورئيس الأساقفة، لأنه في يوم تطويب ذلك القديس، أي في يوم الأحد ماقبل عيد الميلاد، كها يوم تطويب ذلك القديس، أي في يوم الأحد ماقبل عيد الميلاد، كها تقدم الذكر أعلاه، استدعي إلى الاحتفال التكريمي لهذا التجمع الأسقفي السامي، وأمر على الفور ببناء بيعة تشريفاً للقديس المذكور،

حيث تقام فيها صلوات فخمة، حسبها هو لائق، وتقدم في مستقبل الأيام إلى الرب، وإلى المعترف المذكور، وبمبادرة من الملك أيضاً، عملت إضافة لتكريم راعي الدير المذكور، سمح له بموجبها بأداء القداس في أثواب حبرية، وأن يقدم مباركات مهيبة إلى الناس أثناء انشاد «حمل الرب».

#### خاتمة أحداث السنة كلها

كانت هذه السنة خلالها كلها منتجة للشكوك إلى الأرض المقدسة، والأذى للكنيسة بشكل عام، والعدوانية للامبراطورية، والسلب لملكتى فرنسا وانكلترا، والعار والاضطراب للبلاط الروماني.

### احتفال الملك بعيد الميلاد في وينكستر

كان عام ١٧٤٧، هو العام الحادي والشلايان لحكم الملك هنري الثالث، وفيه عقد بلاطه في وينكستر، بحضور عدد كبير من نخبة نبلاء المملكة، ولدى وصوله إلى هناك، استقبل بالسرور من قبل أسقف وينكستر، الذي رجاه بحرارة بأن يتناول طعام الافطار معه، في الصباح التالي الذي هو صباح يوم عيد الميلاد، فقد اعتقد الأسقف أنه بعمله هذا، يمكن أن يعطي برهاناً إلى الجميع بأن مولاه الملك، قد نسي تماماً، جميع ذنوبه السالفة، ولكي يتمكن من أن يظهر أمام جميع الضيوف بأنه الأسقف، تمت الموافقة على طلبه، وتمت تلبية رغباته.

#### عقد مؤتمر في لندن

وفي هذه الآونة، وبناء على وصاية مستعجلة من الباب، تتعلق بالمساهمة التي تقدم ذكرها والتي لايمكن التساهل نحوها، وهي المساهمة التي قام الأساقفة بالمؤتمر العام، لسوء الحظ فربطوا رجال الدين بها، بناء على ذلك قام الملك بموجب أمره الملكي، باستدعاء

نبلائه، وكذلك رؤساء الشهامسة في انكلترا، للقدوم إلى لندن، ولدى وصولهم إلى هناك، قاموا جميعاً، أي الأساقفة، قبل اليوم المتفق عليه، فغيبوا أنفسهم عن عمد، في سبيل أن يظهروا أنهم كانوا معارضين لأعهالهم، لأنهم كانوا يعرفون بأن قلوب الجميع كانت مليئة بالألم، ولم يكن هذا من دون سبب مسوغ.

#### حول مؤامرة بعض نبلاء فرنسا ضد البابا

في الوقت الذي كان فيه نهر الوقت يتدفق هكذا نحو الأمام، ضعفت التقوى لدى المسيحيين، وكذلك عواطف البنوة، التي من المتوجب على كل مسيحي أن يرعاها نحوأبينا الروحي، البابا، ذلك أنها كانت قد أصيبت بجراحة وماتت، ولم يكن هذا بلاتعريض أرواحنا للخطر، لابل في الحقيقة، تحولت هذه العواطف إلى كراهية شديدة، ولعنات خفية، لأن الجميع قد شاهدوا، ومع المشاهدة شعروا بأن البابا المذكور، استمر عازماً، على إلحاق الضرر والفقر بكثيرين، وعلى نهب المال، واعتقد كثيرون الآن، أنه بإمساكه للسلطات التي منحت من السهاء إلى القديس بطرس، أي سلطة الحل والربط، قد برهن عن نفسه، بأنه لايشبه القديس بطرس بشكل مطلق، وانفتح فم المتحدثين بالشر والذم في كل مكان، وبشكل خاص في فرنسا، البلاد التي تآمر فيها كثير من النبلاء ضد البابا والكنيسة، وهي حالة لانتذكر قط أنها وقعت من قبل، ومن المكن مشاهدة خصائص هذه المؤامرة في العرض الكتابي التالي، وقد المكن مشاهدة خصائص هذه المؤامرة في العرض الكتابي التالي، وقد وصلني باللغة الفرنسية، وفيه جاء:

"إلى جميع الذين سوف يرون هذه الكتابات، نحن الذين أختامنا مثبتة على الرسالة الحالية نعلن أننا نقسم بحق أجسادنا، بأننا قد تعهدنا، وتعاهدنا مع بعضنا، وذلك بالنسبة لأنفسنا، ولورثتنا بشكل أبدي، بأننا سوف نساعد أحدنا الآخر، وجميع الذين في بلادنا، وفي البلدان الأخرى، الذين يودون أن يكونوا في هذه الجاعة، وذلك في أن نستحوذ

على حقوقنا، وأن نحصل عليها، وندافع عنها، وعن ماهو خاص بهم، باخلاص صالح، ضد رجال الدين، وحيث أننا رأينا أنه سـوف يكون عبئاً ثقيلاً عليناً، أن نواجه هذا، اخترنا نيابة عنا ولصالحنا، بموافقة عامة، وبرضا منا جميعاً: دوق بيرغندي، وكونت بيريوم Perrum أوف بريتاني، وكونت أنغوليم، وكونت القديس بولص، وذلك من أجل أنه إذا ما أقدم أي واحد من جماعتهم على تقديم شيء إلى رجال الدين، مثل أية مساعدة، يقوم الرجال الأربعة المتقدم ذَّكرهم بتقدير الذي ينبغي أن ينزل به، ونحن علينا أن نفعل ذلك وننزل به، ونود أن يعلم الجميع، أننا في سبيل الدفاع والاستحواذ، والحصول على ماتقدم ذكره أعلاه، إن كل واحد من هذه الجماعة سوف يخصص مائة بالمائة، بموجب يمينه، مما يكسب لمدة سنة، من الأراضي التي يمتلكها آنذاك، وسوف يقوم كل رجل غني من هذه الجماعـة بجبّاية الّفروض لكل سنة حسب أقصى قدرته، في عيد طهارة سيدتنا، وسوف يرسل هذا المال إلى أي مكان يحدد له بوساطة رسائل تحمل أختام الأربعة الذين تقدم ذكرهم، أو تواقيع اثنين منهم، وإذا مااقترف أي واحد خطيئة، ولم يكن من الممكن جعله يتخلى عن ذلك من قبل هؤلاء الأربعـة الذين وردت أساؤهم أعلاه، هو سوف لن ينال المساعدة من الجاعة، وإذا تعرض واحد من هذه الجماعة إلى الحرمان الكنسي، بوساطة ذنب معروف لدى هؤلاء الأربعة، وكان هذا الحرمان قد أنزلُّ به من قبل رجال الدين، هو لن يتنازل عن حقه، وصراعـه من أجل الحرمان الكنسي، ومن أجل أي شيء آخر من المكن أن يعملوه له، ما لم يكن ذلك بمرافقة هؤلاء الأربعة، أو اثنين منهم، وهو سـوف يتابع العمل في سبيل حقـوقه، وإذا ما مات اثنان من هؤلاء الأربعة، أو سافرا إلى خارج البلاد، على الاثنين اللذين بقيا، وضع اثنين آخرين، وتعيينهما مكان هذين الاثنين، ولسوف يكون لهذين السلطة نفسها، حسبها كان قد تقرر أعلاه، وإذا ما حدث أن ثلاثة، أو الأربعة غادروا البلاد، أو ماتوا، يتوجب على عشرة أو اثني

عشر من أغنياء هذه الجهاعة، انتخاب أربعة آخرين، وسيكون لهؤلاء السلطات نفسها، مثلها كانت للأربعة الذين ذكرت أسهاؤهم أعلاه، وإذا ماقيام هؤلاء الأربعة، أو أي واحد من الجهاعة، بأي عمل، بناء على أوامر هؤلاء الأربعة، وكان ذلك مما يخص هذه الجهاعة، سوف تقوم الجهاعة بتخليصهم منه».

### كتابة أخرى ضد رجال الدين

«بها أن أوهام رجـال الدين، غير متنبهــة إلى أنه بوســاطة الحروب وسفك دماء بعض الناس في أيام شارلمان وآخرين، جـرى تحويل مملكة فرنسا من آثام الأمم إلى الإيمان الكاثوليكي، وأنه بوساطة نوع من التذلل ضللنا رجال الدين، ونأوا بنا، ورجال الدين هؤلاء يقفون ضدنا مثل ثعالب، فمن خارج بقايا هذه القلاع نفسها التي تعود بتأسيسها ووجودها إلينا، قاموا بخرق سلطات أحكام الأمراء العلمانيين، حتى صار أولاد الأرقاء، يقضون على الرجال الأحرار، وعلى أبناء الرجال الأحرِار، تبعاً لشرائعهم، مع أنهم ينبغي بالحري، أن يحكموا من قبلنا وفقـــاً لشرائع المتغلبين الماضين عليهم، ولايجوز الانحـــراف عن ذلك، بوساطة مراسيم جديدة، ولا عن أعراف وعادات أجدادنا، ذلك أنهم يريدون أن يضعونا في حال أسوأ، مما أراده الرب، حتى بالنسبة للأمم، عندما قال: «أعط لقيصر ما لقيصر، وأعط للرب ما للرب»، ونرى نحن، أعيان الناس في هذه المملكة، ونقدر بتيقظ، بأن المملكة، لم يتم الحصول عليها بالشريعة المكتوبة، ولابرعونة رجال الدين، بل بجهود الحرب وعرقها، وبهذا المرسوم الحالي، الذي أصدرناه بناء على قسم من الجميع نقضي ونقرر، بأنه لن يُقوم من الآن فصاعداً أي رجل دين أو أي علماني، بسحب شخص آخر إلى أمام قاض عادي أو قاض مناب، مالم يكن ذلك في قضية هرطقة، أو زواج، أو ربا، وفقدان جميع مناصبهم الشرفية، والحرمان من واحمد من أعضائهم، ينتظر جميع

المعتدين، ولقد جرى تعيين بعض الناس ليكونوا وكلاء لنا، لمتابعة تنفيذ هذه القضية، وذلك في سبيل استرداد سلطاتنا القضائية، ولكي نتمكن من التنفس بحرية، ومن أجل أن هؤلاء الذين صاروا أغنياء على حساب افقارنا، والذين اختار الرب كشف نواياهم الخبيثة، بسبب عجرفتهم، من أجل أن يعادوا إلى أوضاعهم كها كانت في الكنيسة الأولى، ولكي يصبح ممكناً بعيشهم حياة تأمل، أن نشاهد نحن الذين نهارس الحياة الفعلية، من خلالهم، المعجزات التي غادرت هذا العالم، منذ زمن طويل».

وعندما سمع البابا بهذا، تنهد بروح قلقة، وبما أنه كان راغباً في ترضية نفوسهم، واضعاف ثبات مقاصدهم، قام أولاً بانذارهم، وسعى إلى تحذيرهم بالتهديدات، لكنه وجد أن هذا كان بلا فعالية، لذلك قام باضفاء عـدد من المنافع اللاهوتية على عـدد من أقربائهم، ومنحهم إذناً بالاستحواذ على عدد من المنافع، مع كثير من الأعمال الأخرى، كمأ قدم كثيراً من الهدايا إلى النبلاء أنفسهم وتمكن بهذه الوسائط من استرداد بعض الذين تقدم ذكرهم، ومن ثم اقلاعهم عن اجراءات مطالباتهم، وخاف -على كل حال- كثيرون من محتويات الرسالة، حيث ساد اعتقاد بأنها صدرت عن واحد ما، بموافقة فردريك، لاسيا وأن الفقرة الأخيرة من هذه الرسالة تتوافق مع الرسالة التي كان قد أرسلها إلى كثير من الأمراء، وهي الرسالة التي قال في نهايتها: «لقد كانت نوايانا دومــاً ورغبـاتنـا، في أن نقنع الكهنة من كل طائفــة، وبشكل خــاص أصحاب المراتب العليا منهم، في أن يستهدفوا الوصول إلى غاية، تتماثل مع الذي كانوا عليه في الكنيسة في أحوالها الأولى، وأن يهارسوا حياة رسولية، وأن يقلدوا الرب في تواضعه، لأنه كان من عادة أولئك الكهنة ممارسة النظر إلى الملائكة، وأن يشعوا بالمعجزات»، إلخ، وعد إلى الرسالة التي كان الامبراطور قد أرسلها إلى ملك انكلترا، وإلى الأمراء الآخرين في عام١٢٤٥.

# حول البارلمان الذي عقد في لندن وفيه تكدست الشكايات فوق الشكايات حول استخراجات البابا

وفي اليوم التالي لعيد طهارة القديسة مريم، عقد الملك محادثات دقيقة مع نبلائه، ومدد المؤتمر لعدة أيام، لأنه كانت هناك مسائل مستعجلة، حيث كان هناك خوف كبير، من أن يقوم الملك الفرنسي بجعل غسكوني خاضعة له، فهذا ما روي إلى الملك على أنه أمراً حقيقياً، وكان فقدان تلك المقاطعة كما هو ظاهر بشكل واضح، فيه إهانة كبيرة للملك الانكليـزي، كما يشكل خسارة كبيرة له، لأنه يتلقى بالعادة سنوياً ألف مارك من بوردو وحدها، وكان قد اجتمع هناك أيضاً، كما ذكرنا من قبل رؤساء شمامسة انكلترا، وذلك إلى جانب شطر كبير من رجال الدين والنبلاء، وهؤلاء اشتكوا بشكل جماعي من الاستخراجات البابوية التي لايمكن تحملها، وقد تعاطف الملك معهم حول هذه الشكايات وتسارك في أساهم، لأن الدولة كلها كانت في حالة خطر، وكانت القضية تهم المملكة كلها، وكان لهذا هناك يأس وأسى لم يسمع بمثله من قبل، واضحاً بين رجال الدين، ولذلك جرى عرض شكاية مبكية أمام الملك، الذي كان واجبه حماية الصالح العام، ومنع مثل هذا الأذى وهذه المخاطر، وأخيراً توفر رأي جماعي قضى بإعداد رسالة مستقيمة، حتى يجري ارسالها إلى البلاط الروماني، لتبيان المظالم الجادة إلى البابا، وتقرر إرسال الرسالة التالية باسم جماعة الناس كلها ورجال الدين إلى البابا والكرادلة.

### الرسالة التي أرسلت إلى البابا باسم جماعة إنكلترا كلها

«إلى الأب الأعظم قداسة في المسيح والرب، والذي هو بموجب الحكمة الربانية الحبر الأعظم ترسل جماعة رجال الدين والناس في مقاطعة كانتربري، قبلات تقوية إلى قدميه المقدستين:

بها أن الكنيسة الانكليزية، منذ التاريخ الذي جرى فيه منحها الإيهان الكاثوليكي للمرة الأولى، قد سعت لإرضاء الكنيسة الرومانية المقدسة، التي هي أمنا، والتـزمت دوماً بعبـادة الرب باخـِلاص، من دون محاولة التخلي عن الواجب الذي حملته، واستفادت دوماً من مزيد من الرعاية، وهي الآن تلقي بنفسها عند قدمي قداستك، وترجو باخلاص، أنه بالنسبة لمطلب المال، الذي طلب منها، بطرق مختلفة، وبضغط شديد من أجل مساعدة شعوب متنوعة، بأن تتفضل بعواطفك وتتنازل بابداء الرحمة نحوها، لأن العبء المطلوب لايمكن حمله، وبسبب عدم كفاية الممتلكات، غير ممكن، لأنه وإن كانت بلادنا تنتج أحياناً محاصيل، لكن هذه يجري تخصيصها وصرفها لمعيشة شعبها، ثم إنها لاتنتج وفرة من المال، كما أنها منذ وقت طويل لم تنتج ما يكفي لتُلبية المطلوب منها في الوقت الحالي، يضاف الى هذا أنه قد ضغط عليها، وأثقلت فيها مضى بعبء مشابه، لكنه لم يكن ثقيلاً جداً بالنسبة لما مضى من أيام، ولم يعد الآن بامكانها تحمل هذه الاستخراجات، وبالاضافة الى هذا، إنه بناء على أوامر قداستك، المساعدة مطلوبة في اللحظة الحالية، من رجال الدين الى مولانا وملكنا الدنيوي(الذي لاينبغي لنا ولايمكننا لكرامته أن نتخلى عنه في ضيق\_\_ه)، من أجل أن نمكنه من صـد هجهات الأعداء (نجانا الرب منها) وللدفاع عن ميراثه، ولاسترداد الذي انتزع منه.

ونحن بناء عليه، نرسل حاملي هذه العروض، مع التهاسات الى حضرة قداستك، بأن تقدر مدى المخاطر والأضرار التي سوف تنجم عن مثل هذه الاستخراجات، كها تقدم الذكر أعلاه، والتي لايمكننا تحملها بأي حال من الأحوال، مع أننا مرتبطون بكم بكل رباط عاطفي، ولأن جماعتنا ليس لديها ختمها، نرسل هذه العروض إلى قداستكم، موقعة بعلامة جماعة مدينة لندن».

## الرسالة التي أرسلت بإسم الجهاعة نفسها إلى الكرادلة

"إلى أكثر الآباء تبجيلاً في المسيح والرب، كرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة، من عبيدهم المخلصين، إلخ، صحة، واحترام صحيح لائق، وتشريف:

إلى أخوتكم، بحكم كونكم القواعد المستندة عليها كنيسة الرب، قد طرنا إليكم بالتماسسات متذللة، ونحن نرجوكم بحرارة، أن تمنحوا الاهتمام، وأن تصغبوا إلى المظالم التي نتألم في ظلها، وأن تعطونا العبون، في سبيل أن تتمكن الكنيسة الانكليزية من أن تسترد أنفاسها، بعد اضطرابات متوالية واجهتها في الأيام الماضية، ونحن مقابل هذا ملزمون بأن نرد إليكم شكرنا المتسوجب، فمنذ أيام مجمع اللاتيران الأخير، تعرضت الكنيسة الانكليزية إلى ضيق شديد، بسبب أوامر الكرسي الرسولي، التي قضت بدفع الأموال، بـداية الجزء من عشرين من أجلُّ عون الأرض المقدسة، وبعد ذلك الجزء من عشرة، من أجل مساعدة البابا، وفيها بعد أوامر متنوعة حول هدايا وأعطيات مختلفة، بطرائق متباينة، ولاستخدامات متنوعة، ومع ذلك صبت كل الذي تمكنت من جمعه بيدها، وبالاضافة إلى هذا، قدَّمت أيضاً بناء على أوامر الكرسي الرسولي، مراراً وتكراراً المساعدات إلى ملكنا وإلى الرعباة الدنيويين، وذلك بقدر ما توفر لديها من قدرات، والآن في هذه اللحظة الحالية، قد طلب منها، بناء على التاساتكم، تقديم مساعدة إلى الملك المذكور (الذي لايمكننا، ولايجوز لنا عـدم تلبية مطالبه وقـت الحاجة) في سبيل أن نمكنه من صد غارات أعداثه، ومن أجل حاية حقوق الملكة، ولاسترداد الذي حسرمت منه، وأخيراً هناك مطلب جيدييد، قيد عمل الآن، وفسرض على الكنيسة نفسها، وهذا ما لايمكنهما تحمله، لأن عمتلكاتها القليلة جداً لاتسمح لها بالاستجابة لهذا الطلب، وتلبيته، ولقد طلب من بعضهم نصف الممتلكات التي بحوذتهم، ومن آخرين الثلث،

ومن البقية جزئاً من عشرين، وسوف يخصص شطر من هذا كله لاستخدامات الفرنسيين، الذين يقومون دوماً باضطهادنا وتعذيبنا وإلحاق الأذي بدولتنا، وذلك من أجل الاستيالاء على امبراطورية الاغريق، وشطر آخر لمساعدة الأرض المقدسة، التي من الممكن -حسبها أعلن العالم بصوت مرتفع - استردادها من العدو، بمخاطرة أقل، وشطر ثالث إلى الاستخدامات الأخرى وفق ماقد يراه الكرسي الرَّسولي ويأمر به، ويبدو في الحقيقة أنه صعب ومتناقض أن يكون هناك آخرون يمتلكون الكثير من مقتنياتنا وجهـودنا، وأن يتوجب على رجال بلادنا، وفقراء مملكتنا -الذين الأعطية عائدة إليهم- الصوم وأن يكونوا بلا مقتنيات، كما أن ملكنا وجنوده أيضاً، لن يكون، وهم معه، قادرين على صد الغارات، والدفاع ضد الأعمال العدوانية لأعداثنا، لاسمح الرب بذلك، كما أنه لن يكون من المكن تقديم أية مساعدة إلى الذين يعانون من العوز والحاجة، وذلك إذا ما جرى استهالاك جميع أموال المملكة، وفي الحقيقة، إن كل شيء يمتلك رجال الدين، سوف يكون عرضة للبيع، ذلك أن مبلغ المال المطلوب حالياً، لايمكن توفره بيننا، ولسوف ينجم العديد من المصائب عن هذا الطريق، مثلما ينجم عن أعمال النهب والسلب، وذلك إذا -لاسمح الرب- تم الاصرار على ذلك، وفي سبيل ايضاح هذه الأمور إليكم، نرسل إليكم الحاملين لهذه العروض، بمثابة رسلنا بشكل عام، ليمثلوا بحضرتكم، ولكي يلتمسوا منكم بحرارة، ومن أجل خاطر الرب، والكرسي الرسولي، حتى تتولوا تذكير البابا، ولكي توقفوا أيديكم وآراءكم عن مثل هذا الظلم، وأن تتعطفوا، إذا كان يرضيكم، بأن تتذكروا تلك المدهشات والتمزُّقات الحاصلة في الخارج، بالابتعاد عن صدر الكنيسة الأم، وعن طاعتها، بطريقة لاتتفرقوا أنتم فيها في الخارج، ولكي لاتبعدوا عنها الذين تجمعوا من قبل مع بعضهم بموجب عاطفة الحب والاخلاص، وبها أن جماعتنا ليس لـديها ختمهـ الخاص، أرسلنا هذه العـروض إلى

اخوتكم المقدسة، ممهورة بختم جماعة مدينة لندن».

#### حصول الملك على إمتياز غامض من البابا

وفي حوالي الوقت نفسه، وقع الملك، دون أن يعرف بمصائد الره مان الخفية، بوساطة دهائهم وكلامهم المخادع، وحصل بوساطة بعض رجال بلاطه، الذين رغبوا في ارضائه، على امتياز ما، له شخصياً، من البلاط الروماني، جاءت صيغته كما يلي:

"مع أن البابا قد قام بناء على إرادته وبرغبة منه، في سبيل تخفيف مظالم الكنيسة الانكليزية، فأصدر مراسيم، في كل مكان، وقام من دون تمييز بتوزيع المنافع في انكلترا، لصالح الايطاليين، قد قام مع ذلك الآن، وقد هدأت العاصفة كثيراً، فأصدر أمراً قضى أنه إذا ما جرى إعطاء أي واحد من أقربائه، أو من أقرباء الكرادلة، عليه أن يحصل على اذن الملك وعلى رضاه على المنحة التي تم عملها»، وحصل أنه بموجب هذا الامتياز الغامض والمخادع، أن تمكن الأصدقاء الطفيليون للملك من تهدئة مشاعره، وربطوه بقوة أكثر بأدواتهم، لأن الموثقين والكتاب العائدين للبلاط الروماني يستجيبون مثل الشمع للرشوى والاكتراء، وإذا ماقاموا بناء على أوامر البابا بكتابة رسائل مليئة بالعبارات الرنانة من أجل إرسالها إلى مولانا الملك، فعلوا ذلك لإغناء أنفسهم وللتلاعب من أجل إرسالها إلى مولانا الملك، فعلوا ذلك لإغناء أنفسهم وللتلاعب به، فهل يمكن للمرء أن يتوقع إلا الأسوأ منهم؟ ولذلك نظرت أنا إلى مولانا الملك، غير أنه تعلق به وتأمل.

## كيف جرى إحضار سيدات أجنبيات للزواج من نبلاء إنكلترا

قبل ارفضاض المؤتمر المذكور، وصل إلى بلاط الملك في لندن بطرس أوف سافوي، ايرل رتشموند محضراً معه من مناطق نائية بعض السيدات غير المعروفات، من أجمل تقديمهن زوجات إلى نبلاء انكلترا، الذين رباهم الملك في حراسته، وهو عمل كان مغضباً بوضوح وغير

مرض لكثير من النبلاء المحليين في انكلترا، الذين أنفسهم قد أهملوا.

## إرسال راهبين فرنسيسكان إنكليز من قبل البابا إلى إنكلترا لاستخراج المال

في الوقت الذي كانت فيه تقلبات الحظ تخدع العالم بمثل هذه المعالطات، جرى ارسال راهبين، من طائفة الفرنسيسكان إلى انكلترا، كان اسمها: جون، والاسكندر، وكانا من أصل انكليزي، كما كانا قد حسلا من البابا على سلطة استخراج المال، من أجل الاستخدام من قبل قداسته، فلقد جرى بعثهما إلى انكلترا من قبل البابا نفسه، مسلحين بعمد من الرسائل، مهورة بالختم البابوي، ومخفية نهم الذئب تحت صبوف الشاة، وقد مثلا أمام الملك، بنظرات ساذجة، وبعينين تنظران نحو الأسفل، ورجواه بكلام لطيف، والتمسا اذنه ليتجولا في أرجاء المملكة، يطلبان الاحسان من أجل منفعة البابا، وقد أعلنا أنها سوف لن يقوما بأي ضغط، وما أن حصلا على هذا الاذن من الملك، الذي لم ير أية نية شريرة في هذا الاجراء، حتى تحول الراهبان المذكوران فأصبحا ناشين بابويين خبيرين، وقد تشجعا بأعطيات كهنة الملك، لذلك انطلقا من البلاط الملكي، وقد امتطيا على مهرين أصيلين، مزينين بسرجين علين بالذهب، وهما شخصياً قد ارتديا ثوبين جميلين جداً، وكان في أقدامهما أحذية مما يلبسه الفرسان مع مهاميز، من النوع الذي يعرف عادة باسم heuses), وذلك في سبيل إيذاء طائفتها، والحاق العار بمهنتيهما، وقد توليا وظائف النواب البابويين، ومارسا طغياتهم، وطالبا بالأموال، واستخرجا الأتاوات، ونظرا باستخفاف إلى مبلغ مشرين شاناً طالباً به كل واحد ممن سنذكره، فقد ذهبا في المقام الأرد إلى أساقفة أعلى الطوائف في انكلترا، وطالبا بشكل مهيب بالمال لاستخدامات البابا، تحت تهديد العقوبة، وسمحا بوقت قصير جداً الإجابة، أو من أجل الدفع، وعرضا عليهم رسائل تهديد البابا، التي قدماها وكأنها قرون تخويف، ولدى قـدومهما إلى أسقف لنكولن، الذي كان دوماً محباً خاصاً وتابعاً لطائفتها، وذلك إلى حد أنه تصور مرة فكرة الدخول بطائفتها، ولقد استولت عليه الدهشة لدى مشاهدته هذا التغيير الذي ألم بالرهبان الفرنسيسكان وذلك بالنسبة لكل من الملبس والسلوك، والوظيفة، لأنه بات الآن من الصعب اكتشاف إلى أي طائفة أو وضع كانا ينتميان، وعندما أقسما حول مايتعلق بمحتويات الولاية البابوية، خاصة من أجل تصديقهما من قبل كثيرين، ثم طالبا بإلحاح وسرعة بمبلغ صغير، هو ستة آلاف مارك من أسقفيته، وقتها رد عليها، وهو على درجة عالية من الدهشة والحزن، حيث قال: «حضرة الراهبين، إن هذه الأتاوة —مع احترامي للسلطة البابوية— مهينة وغير صحيحة، ولايمكن الاصغاء إليها، لأنه من غير المكن تنفيذ مطلبكها، ثم إن المسألة لا تعنيني أنا وحدي فقط، بل تعني جميع جماعة رجال الدين، والشعب، والمملكة بشكل عام، وأنا أرى أنني سوف أكون طائشاً ومتهوراً ومتناقِضاً، باعطائكما جُـواباً ايجابياً حولٌ هذه المسألة، أو منحكما موافقة مؤكدة حول مثل هذا الإجراء الخطير، من دون التشاور مع جماعة المملكة بشبكل عام، وقاما بعد هذا الجواب بالمغادرة، وسارا وهما قد تحولا إلى رجلي بلاط وتغيرا (كما ذكرنا أعله) ومضيا إلى كنيسة القديس ألبان، ولم يباليا بالحط من كرامتهما إلى حد الذهاب إلى موضع الاقامة، مع الغرفة التي بنيت في داخل باب الساحة للاستخدام الخاص من قبل الدومينيكان والفرنسيسكان، ثم انحرف وخرجا عن طريقها وتوجها إلى المكان الأكثر سمواً المخصص لإقامة الأساقفة ولاستراحة الرجال أصحاب المراتب العليا، ولقد استقبلا باحترام هناك، ثيم إنهيا بالطريقة نفسها التي طالبا بها بمبلغ الستة آلاف مارك من الأسقف المتقدم ذكره، طالبا الآن بمبلغ أربعائة مارك من راعى الدير، من أجل الاستعمال البابوي، وبكل غطرسة طالبا بوجوب الدفع في وقت قصير، تحت طيائلة التهديد بأفسى العقربات، لكن لدى اجابتها والرد عليها من قبل الراعي، وفق الطريقة التي قام بها الأسقف المذكور، إنها بشيء من التواضع أكبر، ارتدى هذان الراهبان ثياباً علمانية ومع حركات علمانية، امتطيا فرسيهما الأصيلين، وغادرا وهما يتمتهان ويزمجران، ويهددان.

#### البابا يسأل أساقفة فرنسا اقراضه مالاً

أرسل البابا في هذه الآونة رسله الخاصين من الدومينيكان والفرنسيسكان، وهم يحملون رسائله الأصيلة إلى جميع أساقفة فرنسا، واحداً، واحداً، يرجو كل واحد منهم، أن يقرضه مبلغاً من المال، وفقاً لإمكاناته، واعداً أنه عندما سيسترد أنفاسه، سوف يدفع من دون شك لكل واحد استحقاقاته، وعندما أصبح هذا معروفاً لدى الملك الفرنسي، الذي كانت لديه شكوكه حول شره البلاط الروماني، منع كل واحد من الأساقفة في مملكته، تحت طائلة عقوبة فقدان متلكاته، إذا ما قام بافقار أراضيه وفق هذه الطريقة، وهكذا حدث أن غادر النواب البابويون البارعون الذين ألقي على عواتقهم عبء هذا الواجب، المملكة وهم خالين الوفاض، وسط اشمئزاز وازدراء جميع الفرقاء.

# حول ترقية ورفع شأن جون مانسيل

عندما كان الوقت يشع هكذا وسط هذه الأحداث غير المرثية، تولى جون مانسيل Mansel مستشار كنيسة القديس بولص في لندن، بناء على رغبة الملك وطلبه (الملك الذي طلباته لاترد وهي مهيبة) واجبات المسؤولية عن ختم الملك، في سبيل أن يتولى مسؤولية وظيفة المستشار، وبالاضافة إلى هذا أضفيت عليه مرتبة رئاسة كنيسة بيفرلي Beverley من قبل رئيس أساقفة يورك، ومع أن الملك كان آسفاً لأن هذا المنصب لم يمنع إلى أخيه من أمه، لكن لأنه وجد جون

المذكور مخلصاً، ومحتاجاً إليه كثيراً في دعم عناياته واهتهاماته، لم يرغب أن يتعرض للحزن أو أن يفقد أياً من المناصب التي أضفيت عليه.

#### إرسال قسيس اسمه مارتن إلى إنكلترا

في الوقت الذي كان فيه دولاب الحظ يقوم باستمرار برفع المتدني إلى الأعلى، اعتقد مولانا البابا، أن جامعي الأموال المتنوعين الذين جرى ارسالهم، غير كافين لجمع المال، فأرسل إلى انكلترا رجلاً اسمه المعلم مارين Marin (هو مارتن آخر)، وكان قسيسه، والذي توحي أهمية اسمه بأنه قد اختير ليكون صياداً، لكن ليس للرجال، إنها لمقتنياتهم، في بحر العالم هذا، وقد جاء مع نية، أنه في الوقت الذي كان فيه الآخرون يصطادون، أن يقوم باقتناص الانكليز من على بعد، أو أن يتمكن بخداعه لهم برميهم في شبكته بمهارة وحذر، وهو وإن لم يكن قد منح رسمياً شارات نائب بابوي، مع ذلك تسلح بقوة بسلطات نائب بابوي، في سبيل التخلص من امتياز الملك.

# إرسال غودفري الأسقف المنتخب لبيت لحم بمثابة نائب بابوي إلى سكوتلندا

وجرى في هذه الآونة أيضاً، ارسال غودفري، ابن مفتش السوق في روما، والأسقف المنتخب لبيت لحم، نائباً بابوياً إلى سكوتلندا، وذلك من قبل البابا، لكن من أجل أي غرض، هذا غير معروف، لأن العقيدة الكاثوليكية كانت مزدهرة باستمرار، وكان السلام مؤسساً بشكل راسخ بين رجال الدين والناس، ولذلك من المعتقد، أنه بناء على ماهو معروف عن العادات الرومانية، أن مهمة غودفري المتقدم الذكر، الذي كان قاسياً ولديه قدرة حديدية على الجذب، سوف يجذب إلى نفسه الموارد المالية الوافرة للاسكوتلنديين، والمرغوب بها كثيراً.

#### إرسال المعلم جون إلى إيرلاندا

وجرى في الوقت نفسه ارسال المعلم جون الأحمر إلى اير لاندا، لجمع المال، مع صلاحيات كاملة، وكأنه كان نائباً بابوياً، مع أنه لم يمنح شارات تلك الوظيفة، وذلك خشية من أن يظهر البابا وكأنه يقدم سبباً للإساءة إلى ملك انكلترا، الذي كان فرحاً بأنه كان محمياً —عبثاً كها خيّل إليه بامتياز، أنه ما من نائب بابوي يجوز أن يقدم إلى أراضيه، ما لم يكن قد سئل من أجله، وعلى هذا قام جون المذكور بنشاط بتنفيذ أواسر البابا، وصرف نفسه نحو منافعه وكسبه، إلى حد أنه استخرج ستة آلاف مارك من اير لاندا، وقد أرسل هذا المبلغ إلى لندن يوم عيد القديس ميكائيل، بعهدة بعض رجال الدين، وذلك لاضافته إلى خزانة البابا وأمواله، لكن جميع هذه الإجراءات لم تنج من المعرفة بها من قبل فردريك.

## هزة أرضية في إنكلترا

في الثالث عشر من شباط لهذا العام، أي في يوم عيد القديس فالنتاين Valentine كانت هناك هزة أرضية في عدة أماكن من انكلترا، خاصة في لندن، وأكثر شيء على شواطىء نهر التيمز، وقد هزت الأبنية، وكانت مؤذية جداً ومرعبة بنتائجها وتأثيراتها، هذا ومن المعتقد أن مثل هذه الواقعة كانت خطيرة، لأنها غير عادية، وغير طبيعية في هذه البلدان الغربيسة، لأن الكتلة القوية المتهاسكة لانكلترا متحسرة من الكهوف الموجودة تحت الأرض، والمغاثر العميقة (التي فيها، تبعاً للفلاسفة يجري بالعادة انتساج الهزات الأرضية)، كما أنه من غير الممكن كشف أي سبب الحادة انتساج الهزات الأرضية)، كما أنه من غير الممكن كشف أي سبب الحادة انتساج الهزات الأرضية)، كما أنه من غير الممكن كشف أي سبب العادة انتساج الهزات الأرضية الأرض هذه تشير إلى أنها جاءت تجاوباً نهاية الدنيا وشيكة، وأن حمركة الأرض هذه تشير إلى أنها جاءت تجاوباً مع المتحركات في هيذا العالم، وبذلك من المكن تحريك العناصر وازعاجها بوساطة تحركات متوالية، لأنه قبل عدة أيام مضت، كان المد

والجزر قليلاً جداً، إن لم نقل انعدم كلياً، وكان هذا قد حدث على طول مسافة طويلة من الساحل، وقد وقع خلال ثلاثة أشهر، وهي واقعة ما من أحد يتذكر أنه شاهد مثلها من قبل، كها أنه لم يكن هناك زلزال في انكلترا منذ عام ١١٨٦، [بالأصل ١١٣٣] وهي السنة الثالثة، قبل وفاة الملك هنري الثاني، وكان قد أعقب وقوع هذا الزلزال عواصف مديدة من الأنواء، وبقسوة شتوية جاءت في غير وقتها، وببرد مزعج، وأمطار، إلى حد أن الفلاحين والبساتنة قد اشتكوا من أن الربيع قد تحرك عائداً نحو الخلف وتغير إلى شتاء، وشعروا بخوف عظيم بأن آمالهم بموسم بنحو الخلف وتغير إلى شتاء، وشعروا بخوف عظيم بأن آمالهم بموسم الحالة المزعجة للمناخ بدون انقطاع، لو لاستراحة هدوء يوم واحد، حتى عيد انتقال القديس بندكت Benedict

#### موت الفارس فولك

حدث في اليوم التالي لعيد طهارة القديسة مريم، أن مات في لندن فولك أوف نيوكاسل، الذي كان فارساً متميزاً، وهو ابن عم للملك، وبسبب أصله النبيل، جرى دفن جسده بشكل مهيب ومشرّف في كنيسة ويستمنستر، وكان ذلك بناء على أوامر الملك، الذي صدف وجوده هناك في أعقاب عقد البرلمان الذي تقدم ذكره أعلاه.

# إلغاء المرسوم المتعلق بالأشخاص الذين يموتون من دون وصية

وتواترت الأخبار في هذه الآونة، وتحدثت عن فضيحة لم يسمع بمثلها، انتشرت في الخارج خلال مختلف البلدان، حول قيام الكرادلة بفرض المرسوم الذي ألغي، وهو المرسوم الذي كان قبل وقت قصير قد عمل من قبل البابا، بموجب محرض من الشره كان واضحاً تماماً، والذي حتى يضعه موضع التنفيذ، قد كلف الرهبان الفرنسيسكان أن يكونوا وكلاءه، وذلك في سبيل خسارتهم وفضيحتهم وإلحاق الأذى

بطائفتهم، وهذا المرسوم هو الذي ادعى البابا بموجبه المطالبة بممتلكات الأشخصاص الذين كانوا يموتون من دون وصيحة، لاستخداماته الخاصة، ونجم عن هذا المرسوم إلحاق الضرر وتسبيب الأذى لكثير من النبلاء، وفي سبيل زيادة ذلك الظلم، أضيفت إليه فقرة جديدة، مضادة لجميع الشرائع، وللتقوى كلها، وجاء نص هذه الفقرة الإضافية كما يلي: "إنها إذا كان هناك رجلاً مريضاً، وكان على وشك عمل وصيته، وصدف أن منع من ذلك بوساطة ضعف مفاجىء، حيث صار بشكل واضح غير قادر على التعبير عن وصيته، وتوجب عليه تعيين واحداً من أصدقائه ليقوم بالتعبير عنها له، وليعمل بمثابة وكيل له، فإن مثل هذه الوصية لاتعد قائمة، بل ينبغي عدها لاغية، ومثل تلك الشهادة تعد شهادة انسان غير أهل»، وعلى زبانية البابا ابتلاع جميع متلكاته.

#### اكتشاف مؤامرة خيانية ضدّ حياة البابا

في الوقت الذي كانت فيه ثورات الأيام تتقدم وتسير هكذا نحو الأمام، قام واحد من الفرسان الذين كانوا في خدمة فردريك، واسمه رالف، وقد كان في حالة غضب، لعدم تسلمه أجره من الامبراطور في وقت الاستحقاق، فتخلى عن خدمة سيده مع تهديدات، وكان هذا الرجل صاحب عقل صلب، وقوة جسدية عظيمة، وبارعاً في الحرب، وبها أنه امتلك الرغبة في إلحاق الأذى بسيده الأخير فردريك، ذهب إلى ليون بحثاً عن سيد آخر، يمكنه أن يخدم تحته مأجوراً في سبيل تحقيق ليون بحثاً عن سيد آخر، يمكنه أن يخدم تحته مأجوراً في سبيل تحقيق فائدة أعظم، وذلك بحكم أنه لم يكن لديه مكاناً ثابتاً للاقامة، ولدى وصوله اتخذ مكان اقامة له مع مضيف اسمه رينالد، وصدف أنه بعد عدة أيام كان المعلم وولتر دي أوكرا، الكاهن الخاص والمستشار لدى فردريك، عابراً لذلك الطريق، وقد اتخذ مكان إقامة لنفسه في البيت فردريك، عابراً لذلك الطريق، وقد اتخذ مكان إقامة لنفسه في البيت نفسه، ولدى رؤيته للفارس المذكور رالف هناك، سلم عليه بحكم كونه

واحداً من معارفه المقربين، وناداه لقربه منه ولمعرفته به بالاسم، وسأله عما كان يفعل هناك، ولماذا تخلى هكذا عن سيده، الذي خدمه لمدة طويلة، ولدى معرفته بكامل تفاصيل القضية، سأله المعلم وولتر عما إذا كان قد وجد سيداً آخر، وعلى سؤاله أجاب قائلاً: ﴿لا، لأنني غير معروف»، وعندها قال له المعلم وولتر «عد ياصديقي إلى ولائك، وإلى خدمة مولاي، الذي هو بحاجة ماسة لمثلك من الرّجال، وأنا سوف أعيد لك جميع مستحقاتك، لابل إنني سوف أضيف إلى ذلك المزيد»، وعلى هذا وافق رالف وهو مبتهج، ووقتها قال له وولتر: «إن مولاي سوف يعد نفسه سعيداً، لولا أنه أزعج، لابل بالحري هوجم من قبل عدوه المميت، ومضطهده الذي لايعرف الكلل، أي البابا، وإذا كنت ترغب، وكان بإمكانك أن تنهي حياته المجرمة، أنا سوف أهيل الجوائز عليك، والذي وعدتك به سوف أفي به من دون احباط، ولسوف أضيف ثلاثمائة طالن Talents [وحدة نقد قديمة] إلى الموارد الكثيرة التي وعدت بإعادتها إليك، كل ذلك مع حظوة مولاي، التي سـوف تكون مصـدراً لكثير من المرابح لـك، لأنه بهذا سـوف تنتهي مشاكل مولاي، لابل هيجان العالم كله سوف يهدأ، ولاتظنن أن هناك أي ذنب في هذا العمل، بحكم أن البابا الذي ينبغي أن يكون أساس الدين كله، والمثل الأعلى له، أصبح ممارساً للربا بشكّل مكشوف، وهو أتون للسيمونية، ومتعطش بسعيه وراء المال وسلبه، وبلاطه هو سوق للدعارة، أو بالحرى وكر للداعرات والبغايا»، وعلى هذا أجابه رالف: «إذا مابرهنت على كلامك بأفعالك، وسوف تعوض على، أنا سوف أعمل الذي طلبته مني»، وبناء على وعود المعلم وولتر، وتقييد نفسه باليمين، وافق عي اقتراف الجريمة، حيث تمّ الاستيلاء عليه والتحكم به بوساطة الهدايا التي قدمت الآن إليه، والوعد بالزيادة، وتمكنا بوساطة مغريات مماثلة، بعد لأي من جعل مضيفهما رينالد، يوافق على هذه الخطة السرية، وكان رينالد هذا معروفاً من قبل الحبر الأعظم،

ومن قبل خدمه، ولكي يقدم موافقته ومساعدته، قيدوه بأن يكتشف، بوساطة الاختباء متخفياً في مكان ما، الوقت والمكان الذي من الممكن قتل البابا به، وأن يتولى تقديم القاتل، وبعد هذا غادر المعلم وولتر، وبعد مضي عدة أيام، أصيب رينالد المذبكور بمرض شديد، ووصل إلى حافة الموت، ولدى ادراكه أنه بات على حافة الموت، قام أثناء اعترافه بإباحة هذه الأمور كلها إلى كاهنه، وبعد هذا تاب، وأعد نفسه لمواجهة منيته، وقام الكاهن عى الفور باخبار البابا بهذا الخطر العظيم، وبسرعة جرى بعث رسل، ومن ثم جرى اعتقال رالف المذكور، وقد قام في البداية بانكار كل شيء متعلق بهذا، بكل اصرار، لكن بعدما تعرض إلى أشد أنواع العذاب، تقيأ بسم الخيانة التي تقدم ذكرها أعلاه، وكشف الحقيقة عن القضية إلى البلاط البابوي كله، وأودعت هذه الأشياء كلها أمره بشدة أكر، ويدان.

## كيف جرى اعتقال اثنين آخرين للجريمة نفسها

وجرى في حوالي الوقت نفسه أيضاً، اعتقال اثنين من الفرسان الايطاليين، في ليون للذنب نفسه، وقد اعترفا بعد اعتقالها، بوجود حوالي الأربعين فارساً جريئاً، قد تآمروا فيها بينهم وأقسموا على إنهاء حياة البابا، وكان هؤلاء قد قرروا أنه حتى لو كان فردريك ميتاً، لن يقلعوا خوفاً من أية عقوبة، حتى وإن كانت الموت، ولن يتوقفوا عن تقطيع البابا إلى قطع، لأنه مثير الاضطراب للعالم، والملوث للكنيسة، وقد آمنوا من دون أي تردد، أنهم إذا ما نجحوا بقطع عنق مثل هذا الانسان، فإنهم يكونوا قد أنجزوا عملاً مرضياً إلى كل من الرب والانسان، ومنذ ذلك الوقت حافظ البابا على الالتزام بغرفته، وأبقاها عروسة بخمسين رجلاً مسلحاً نهاراً وليلاً، ولم يتجرأ على الخروج من غرفته أو قلعته، أو قصره، ولاحتى لمسافة قصيرة للقيام بقداس، لأنه

بات من الضروري أن يخشى من كثيرين، يخشاهم الكثيرون، وأن المثير المتاعب لكثيرين لابد من أن تثار له المتاعب بطرائق كثيرة مضاعفة.

# حول البرلمان العظيم الذي عقد بفرنسا

وفي العام نفسه، في حوالي منتصف الصوم الكبير، دعا الملك الفرنسي، بوساطة صك ملكي نبلاء مملكته بشكل عام، ورجال الدين والعلم أنيين للاجتماع في بارلمان، ليقــومـوا بكل دقـة بالبحث ببعض القضايا الصعبة، آلتي تتعلق بحالة المملكة، لأنَّه كان قلقاً حول حمله الصليب بنفسه ومن قبل نبلائه، وواجب ذلك العهد المهم الذي لايمكن خرقه، وقد أعلن أيضاً أنه تلقى أمراً من ملك التتار، لأن يخضع له، وقد تجرأ ذلك الملك المذكور، على دعوة نفسه، بفم مدنس، في رسالته «بالخالد»، وأنه قد أعلن أنه هو وأتباعه كانوا هم الذين قد كتب عنهم بأن «الرب قد أعطى الأرض لأبناء الناس»، وترك الملك الفرنسي -على كل حال- هذه القضية كلها إلى القدر الرباني، وقام بعد ذلك. في المقام الأول، بشكل حكيم وعقلاني، بترتيب جميع القضاياً المستحقة والتي تستاهل الاهتمام، وهي القضايا التي أبدعها الخصوم بمكر الشيطان، أو بمكر الانسان، فقد توجب احباطها، وتقرر بشكل قاطع وترتب أنه مع نهاية عام من عيد القديس يوحنا المعمدان، ثم في العيد المقبل، سوف -إذا بقي حياً- ينطلق إلى حجه، مع أتباعم الصليبيين، حيث سيقوم باخلاص بالوفاء بنذره، وليقوم في الأرض المقدسة بعبادة آثار أقدام المصلوب، الذي أعاد إليه الحياة، وقد أقسم بشكل علني أنه سوف يفعل هذا، وجعل نبلاءه يؤدون القسم نفسه، وذلك مالم يقع حادث غير مرئي، لايمكن للضعف البشري تجنبه، بإعاقته وتأخيره، وقبد أعلن أن كلِّ من يعارض هذا المرسوم الصحيح، ينبغي أن يعدّ محروماً كنسياً، وعدواً معلناً، وعندما وصل هذا إلى علم الخو أرزمية والمسلمين الآخرين المعادين للصليبيين في الأرض المقدسة،

وفي حالة حرب معهم، وإلى الذين خضعوا مؤخراً لطاعة المسلمين، قاموا بتحصين قلاعهم ومدنهم بقوة.

وقام الملك أيضا، بعدما وجد أن المال الانكليزي، كان مفيداً جداً إلى التجّار، بعدة طرق من العمل، وبسبب أن المعدن قد تناقص كثيراً في القيمة، وأنه أفسد كثيراً من قبل السهاسرة المزيفين الذين اسمهم «قصاص— المال»، بسبب هذا كله أصدر أمراً، أن أي نقد سوف يتم العثور عليه، من الآن فصاعداً، في مملكته، ليس له وزن قانوني، تتوجب على الفور إذابته، وذلك في سبيل أن لاتعاني التجارة ولاالتجار أنفسهم أية مشاكل بعد الآن، بسبب مثل تلك النقود المغشوشة، وكانت هذه أيضاً مسألة محشي منها في انكلترا، بسبب التناقص الحاد في قيمة الأموال، ولقد قبل أيضاً، وتبين أن هذا كان صحيحاً، أن النقود كانت قد تعرضت للقص من حولها من قبل المختونين، واليهود الكفار، الذين انحدروا الآن —بسبب الضرائب الثقيلة التي فرضت عليهم من قبل الملك— إلى حالة التسول، وقد قبل بأن جرائم أخرى أيضاً، قد صدرت عنهم.

# قيام سلام بين كنيستي درم وسينت ألبان

وتم في هذا العام أيضاً إعداد سلام بين كنيستي درم Durham, والقديس ألبان، حول مايتعلق بالزيارات التفقدية للكنيسة الأبرشية في درم، دير التانياوث، التي حولها نشب خلاف، في أيام نيقولا، أسقف درم، وجون الثاني راعي دير القديس ألبان، وهي مسألة جرى عرضها بشكل أوفى، وشرحت في كتاب Additaments, وسوف يتم أيضاً تقديم مثل آخر عنها، سوف تجده بعد عدة صفحات.

وفي هذا الوقت نفسه من العام، وجد فردريك أن العالم يتشكى منه ويشور ضده، فقام بموجب مشورة حكيمة، فتلطف بمنح السلام إلى

الميلانيين، السلام الذي طلبوه منه مع خضوع حقيقي واحترام، فقد أرغم سكان المدينة بشكل ملح وعاجل على التهاس ذلك بتذلل، بسبب المعركة الأخيرة، التي حوربت بينهم وبين كونراد بن فردريك، فقد نالوا الخسارة الجسيمة في هذه المعركة، وسقط عدد كبير منهم، وذلك إلى جانب الكثيرين الذين أخذوا أسرى، بوساطة الهجوم على ساقتهم من قبل كتلة من الرجال كانوا جالسين في كمين، وعندما وقعوا بالأسر، وكانوا على وشِك وضعهم بالسجن، قام فردريك بحكم أصالته التي فطر عليها، فأظهر الصبر نحوهم، ودعاهم إلى الخضوع بالإحسان، بعدما أخفق في اخضاعهم بالقوة، وأصدر أوامر، عندما دخلوا إلى مدينتهم، بوجـوب إغـلاق جميع الطرق ضـدهم، وبذلك أصبح سكان المدينة، بناء على ذلك، وهم الذين أسباب عيشهم تصدر عن التجارة، مطوقين، وكأنهم محاصرين، أو سجناء، لأنه لم يعد بإمكانهم المرور بحرية إلى الأسواق، أو الموانىء، أو إلى المدن المجاورة، دون التعرض إلى الخطر بأشخاصهم أو بمواشيهم، أو بمقتنياتهم، وبها أن كثيراً منهم قد عادوا الآن إلى ولائهم إلى مولاهم القديم والصحيح، فتح فردريك لهم صدر الرحمة، وهكذا بعد صراع طويل، وأضرار جسيمة، تمكن بالحكمة من استعادتهم، حتى وإن كان ذلك ضد إرادتهم، إلى وحدة الامبراطورية، وإلى سلام نافع لهم وكذلك له نفسه، ولم يعد الميلانيون منذ ذلك الوقت فصاعداً يزعجون أنفسهم، بالوقوف إلى جانب البابا، الذي خدعهم بوساطة وعود كاذبة.

# موت اللاندغريف الذي انتخب ملكاً لروما

وخلال الصوم الكبير نفسه، ولكي لايخفق الزلزال الذي تقدم ذكره في تهديداته المهمة، فكر البابا، الذي عبثاً وثـق بمبالغ الأمـوال الكبيرة جداً، التي سلبها من كل اتجاه، وكان قـد اقترح ورغب في ترقية صديقه اللاندغريف إلى المرتبة الامبراطورية، وفكر الآن بترقيته إلى مـرتبة ملك

ألمانيا، والقيام بشكل مهيب بتتويجه، من دون معارضة من أي واحد، غير أن كونراد بن فردريك، كان قد علم بهذا من قبل جواسيسه، وقد عرف بجميع التفاصيل والخصوصيات، فقدم فجأة مع جيش كبير، جمعه من جميع الأرجاء، ووصل إلى مكان ترتيبات الباباً، حيث كان اللاندغــريف على وشك التتــويج، وحيث كــانت جميع الإعــدادات الضرورية قد عملت من أجل هذا الاحتفال العظيم، وخشية من كونراد المذكبور من أن يدخل في صراع مشكوك به، وضع خمسة عشر أَلْفاً من جنوده في كمين، في مكان ليس بعيداً جداً، حيث يمكنهم وقت الضرورة، القدوم إلى مساعدته في الوقت المناسب، على صوت البوق، ومن دون توقع انقطع سرور الاحتفال، وأعقب ذلك معركة كانت الأكثر عنفاً ودموية، وفي بدايتها فقد كونراد كثيراً من أعظم النبلاء من أتساعه، لأن ثقل القتال تحول ضده، لكن عندما بات الخطر عظيماً بتعرضه إلى الاضطراب، أعطيت الاشارة على سرعة، وجاء الجنود المتشوقين الذين كانوا ينتظرونها في موضع الكمين، وقدموا «مسرعين مثل سرعة الربح، وبرجولة دخلوا إلى المعترك، وقاتلوا العدو الذي كان على وشك آلحصول على النصر، وقتلوا كـل الذين تصدوا لهم بحد السيف، ولدى وصولهم تنفس كونراد الصعداء بحرية:

وبسرعة هدأت روح

الذي بحرية شرب الإناء

وتجدد صراع الحرب الآن، وبدا أن الهواء نفسه قد انزعج بقرع السلاح، وبطعنات الرماح، وبضربات السيوف، وبصهيل الخيول، وبصراخ المتصارعين يحثون بعضهم بعضاً، وببكاء الجرحي، وأنين الذين كانوا يموتون، وتصاعدت سحب من الرمال، وانصبغ النهر من الأجساد النازفة، ومن جداول الدماء، وكان القتال شديداً وقاسياً إلى حد أن الألمان الذين كانوا مع اللاندغريف، لم يعد بإمكانهم الصمود،

وتخلوا عن القتال، وهربوا بشكل مهين، أو أصيبوا بجراحات مميتة، ووقع كثير منهم بالأسر، حيث ألقي بهم بالسجن حسب رغبـــة أعدائهم، وأعقب ذلك مذبحة مريعة، وذلك بعد خسارة لاتعوض من الدماء المسيحية، وقام اللاندغريف بالفرار، وحمل نفسه إلى مكان آمن، حيث تلاشى هناك حرناً، وتحقق الآن إلى أبعد الحدود كلام ثاديوس نائب فردريك، الذي قاله في مجمع ليون، عندما زمجر البابا بقرار الحرمان الكنسي ضد مولاه حيث قال: ﴿وَاأْسَفَاهُ، وَاأْسَفَاهُ، حَقّاً إِنَّ هَذَا اليوم هو يوم الغضب، يوم التعاسة، ويـوم المأساة، فاللاندغريف الذي كان حسب تقديراته سوف يتوج في الغد ملكاً على ألمانيا، قد شاهد الآن كيف تبدل مجده إلى اضطراب وغار، فقد انهزم أقرباؤه وأصدقاؤه مع أتباعهم وقتلوا، والمال الذي سلفُ وأرسل إليه من قبل البابا، قـد أخَذَ منه من قبل أعدائه، وقد أصيب بالحزن حتى القلب، ففقد شجاعته، وأصيبَ ليسَ بضربة غريبة، بل فقط بوساطة أساه، ولفظ روحه، دون أن يبكيه أحد، وامتلك كونراد الآن الرغبة بعمل انتقام كامل للأذى والخسارة التي عانى منها في قتاله الأخير، بعـدما هزم في ألمانيا، فقام إما بشنق جميع الأسرى بشكل شائن، الأسرى الذين نجوا من السيف، وبشكل خاص أقرباء وأصدقاء اللاندغريف، أو أمر بهم بالسجن بالأغلال، في سبيل فدائهم مقابل مبلغ كبيرا.

# البابا يرسل أربعة كرادلة نواباً بابويين إلى جميع مناطق أوروبا

ولدى سماع البابا بهذه الحوادث استولى عليه الحزن، وقهره الأسى، فأرسل أربعة من الكرادلة، بمثابة نواب بابويين للتجول في جميع أرجاء العالم المسيحي، من أجل الإساءة إلى فردريك المذكور، والتشهير به، وبابنه كونراد، لأنه تجرأ فأقدم على تلك الإجراءات، ومن أجل تشجيع جميع المسيحيين، بوساطة التحليل من الذيوب، بمهاجمة فردريك المذكور، ومضايقته، وإذا أمكن سحقه، وأيضاً لكي يسعوا بوساطة جميع

الطرق التي كان فيها البلاط الروماني بارعاً تماماً، وبدهاء الشره، وبشراهة الدهاء، لإستخراج المال، من أجل اخضاع فردريك الممقوت، وبناء على هذا، أرسل واحداً منهم إلى ألمانيا، وأرسل الثاني إلى إيطاليا، وأرسل الثالث إلى اسبانيا، وأرسل الرابع إلى النروج، كل هذا بالاضافة إلى الآخرين من النواب البابويين البارعين، المزودين بصلاحيات كبيرة، الذين أرسلهم بشكل سري إلى انكلترا من دون شاراتهم الرسمية، حتى لايبدو أنه كان يتجاوز امتياز الملك، وكان مع هؤلاء وبينهم الرهبان الفيرنسيسكان والدومينيكان، الذين عملهم لم يكن من دون إلحاق الأذى والفضيحة بطائفتها، جباة للضرائب، ورجال مراسم، وكان وقد أرسل أيضاً ليمسح وليتوج هاكو ملك النروج، هو أسقف سابينا Abbina النائب البابوي الذي أرسل إلى النروج، هو أسقف سابينا Abbina النروج، وليارس أعمال النائب البابوي في تلك البلاد، وفي بلاد السويد، ولإلحاق الأذى بفردريك المتقدم ذكره، لكن ليس من دون توقعات كبيرة للربح.

# كيف جعل فردريك الأبوليين والصقليين والكلبيريين يقدمون الولاء لابنه هنري من إيزابيلا

وفي الوقت نفسه، قام فردريك صاحب الذكرى المشكوك بها، والذي مخظور علينا أن ندعوه امبراطوراً، بجعل جميع الأبوليين، والصقليين، والكلبيريين، يقدمون الولاء إلى ابنه هنري، من زوجته المحبوبة، الامبراطورة إيزابيلا، أخت ملك انكلترا، وعندما سمع بذلك الأخير، أي خال الصبي، كان مسروراً كثيراً، ولم يكن ذلك من دون سبب جيد.

وعندما سمع فردريك، بأن النواب البابويين المذكورين، قد أرسلوا إلى مختلف أرجاء العالم، لإلحاق الأذى بسمعته وبمكانته، أرسل رسالة إلى ابنه هنسيوس Hensius, ملك سردينيا، بأن ينصب المصائد

للجنويين، لابل حتى أن يقدم على قتلهم، ولاسيا آل البابا، وأقربائه، وأصدقائه، وقام هذا بتنفيذ ذلك بشكل فعال، وذلك حتى يظهر نفسه مطيعاً لوالده، ونتيجة لذلك اعتقل وشنق أقرباء البابا المقربين، وكان واحداً منهم، قد أحبه —مع أنه أحب الجميع بلاحدود— قداسته، وقدره بعاطفة أعظم من البقية، وعندما سمع البابا بهذا الإجراء كان غضبه بلا حدود، فقام في يوم الإعداد، فحرم كنسياً فردريك وابنه هنري، مع شجب مرعب، إلى حد أنه ألقى الرعب في قلوب جميع الذين رأوه وسمعوه، وعندما سمع فردريك بذلك تنهد وقال: «هكذا فعل اليهود الذين صلبوا المسيح، فبعدما تعرض للصلب، طعنوه برمح».

#### قوانين جديدة عملها ملك إنكلترا

حذا في هذا العام الملك الانكليزي حذو البارونات، الذين سنوا قدوانين في فرنسا، وكان ملك تلك البلاد، قد أعطى موافقته عليها، ووضع عليها ختمه، فعمل القوانين التالية، التي توجبت مراعاتها من دون إحباط، في جميع أرجاء انكلترا، في سبيل وضع بعض الضوابط لشره البلاط الروماني المستمر.

فقد منع الملك النظر في جميع قضايا نقض الوعود والحنث بالعهود، عندما يجري دعوة العلماني للمثول بمثل هذه القضايا أمام قاض لاهوي، وتم منع القضاة اللاهوتيين من إجراء أية محاكمة ضد علماني، إلا في قضايا الزواج أو الوصايا، وكانت احدى المواد التي وضعها الملك حديثاً، للأساقفة، هي صيغة تتعلق بالأبناء غير الشرعيين، سواء أولد الطفل قبل الزواج أو بعده، وجرى منع الكهنة، بموجب مذكرة ملكية، من عرض أعمالهم المتعلقة بالعشور، أمام قاض لاهوي، ووضع في تلك المذكرة تعريفاً يتعلق بالأيهان التي تؤخذ من الكهنة، بألا تؤخذ أمام رجال العدالة الملكيين، لأن من المفهوم أنهم يسيرون بإجراءات

قضايا تهم بشكل معاكس لتحريم الملك، وكذلك لأن الكهنة غير ملزمين بحلف أيهان، إلا أمام قاض لاهوتي، ولاسيها في القضايا الروحية، وكان هناك بند يتعلق بقضية الكهنة، الذين تولى موظفو الملك وضعهم بالسجن، على أساس تقرير جلب ضدهم من قبل رجل علماني.

كيف أقيم السلام بين أسقف درم وراعي دير القديس ألبان وأنهي في هذا العام الخلاف الذي كان قائماً بين أسقف درم وراعي دير القديس ألبان، وفق الشروط التالية:

«إلى أبناء الكنيسة الأم العالمية والمقدسة، إلى جميع من سوف تصلهم هذه العروض، من مايكل رئيس شهامسة ستو Stow, وهو قاض مناب من قبل مولانا البابا، ومن نيقولا مستشار لنكولن، الذي هو نائب مفوض لرئيس شهامسة نورثأمبتون، وقاضي وزميل لرئيس الشهامسة المذكور، صحة في الرب: ليكن معلوماً من قبّل الجماعة كلها، بأن قضية عرضت أمامنا من قبل السلطات الرسولية -خازن لنكولن، واحد منا القضاة الثلاثة، قد قبل عذره تماماً - بين الأب المبجل نيقولا، الذي هو بنعمة الرب أسقف درم، باسم كنيسته في درم، من الجهة الأولى، وبين جون، الذي هو بالنعمة نفسها راعي دير القديس ألبان، ورهبان المكان نفسه، ورئيس التجمع الرهياني في التاينهاوث، باسم دير التاينهاوث، من الجهة الثانية، وذلك فيها يتعلق بالزيارات التفقدية للكنيسة الأسقفية للتاينهاوث، والطاعة المفروضة من قبل الأسقف نفسه، والمستخرجة من رئيس رهبان التاينهاوث، والكنائس الأسقفية الأخرى في أبرشيته، والتي هي بأيدي رهبان التاينهاوث، أخيراً بناء على موافقة الهيئة الكهنوتية لكنيسة درم، وجلب الصراع إلى صيغة مصالحة أبدية كما يلى: أن تقول بأن أسقف درم المتقدم ذكره، وخلفائه، إما بأنفسهم، أو بوساطة موظفيهم، سوف يهارس تلك الوظيفة، في ذلك الجزء من كنيسة

التاينهاوث، التي تقام بها القداسات، لصالح الأبرشيات، من دون فرض لأتاوات، وعلى شرط أن لايقحموا أنفسهم بأي شكل من الأشكال، بين الرهبان، أو في أي جزء آخر من الكنيسة، ولا حتى في الخلوة نفسها، باستثناء في جميع الحالات، الامتيازات الأخرى والغفرانات الممنوحة إلى الرهبان المتقدم ذكرهم، لكن تعيين رئيس خلوة التاينهاوث وعزله هو من قبل الـراعي المتقدم ذكره، أو إذا كـان كرسي راعي الدير شاغراً، يجري ذلك من قبل رئيس رهبان دير القديس ألبان، مع موافقة هيئته الرهبانية، وفقاً لفحوى امتيازاتهم، وعلى الذين سوف يجري تعيينهم الذهاب إلى الأسقف، وأن يقدموا له، وأن يتعهدوا بالوقت نفسه بطاعة قانونية له، مع الاحترام للكنائس الأبرشية، وبقدر ما تسمح الامتيازات الممنوحة إلى دير القديس ألبان، على شرط هو أن رؤساء رهبان التاينهاوث، سوف لن يجري -بحجة تلك الطاعة-استدعاءهم من قبل أي مجمع، أو هيئة كهنوتية، أو أي تجمع لاهوتي، بما يتعارض مع فحوى امتيازاتهم، ولسوف يجري تعيين القساوسة في كنيسة التايناوث بالتوالي من قبل رئيس الديرة، والتجمع الرهباني للتايناوث، مع موافقة راعي ديرهم، وسوف يقدمون إلى الأسقف المتقدم ذكره وإلى خلفائه، والذين جرى قبولهم سوف يجيبون الأسقف المتقدم ذكره في المسائل الروحية، ويجيبون الرهبان المذكورين في المسائل الدنيوية، وكشهادة على ماتقدم، وعلى هذه الوثيقة، التي كتبت بشكل قانوني صحيح، أي أن تقول، بالنسبة للحصة التي تركت مع راعي الدير المتقيدم ذكره ورهبان دير القديس ألبان، ورئيس ورهبان التايناوث، وبالنسبة للحصة التي تركت بأيدي كنيسة درم، قام الأسقف المتشدم ذكره، والهيئة الكهنوتية لدرم، وراعي دير القديس ألبان، ورهبان هذا الدير نفسه، ورئيس رهبان، ورهبان التاينهاوث، قام كل واحد منهم بدوره فوضعوا أختامهم، مع أختامنا. أبرم في عام ألف ومائتين وسبعة وأربعين لتجسيد ربناء بحضور الأسقف المتقدم ذكره

أعلاه، وكذلك راعي الدير، وكان أيضاً حاضراً: رعاة النيومنستر، ورؤساء شهامسة نونتغهام، والقديس ألبان،، وشروبري، والمعلم هوغ وي ستانبردج Stanbridge, والمعلم وليم دي بورغ Bourg, والمعلم أودو أوف كيلكني Kilknny, والمعلم جون الذي كان فرنسياً، وعدد كبير آخر».

### فرض الأتاوة البابوية من قبل إنكليزي فرنسيسكاني اسمه جون

في العام نفسه، عند بداية الصوم الكبير، أي أن تقول بعد عيد إعدام القديس يوحنا المعمدان، وصل إلى لندن، واحد من طائفة الفرنسيسكان، اسمــه جـون، وهو الذي تقـدم ذكـره في الصفحات الماضية، وهو الذي استخرج مائة مارك من راعي دير القديس ألبان، بموجب السلطة الرسولية، وبسبب أن الراعي المذكور تقدم بالتهاس إلى الكرسي الرسولي، وإلى الكرادلة، حرول ذلك الظلم الذي لايمكن تحمله، صار الآن الحامل لولايات جديدة، تم الحصول عليها من ذلك الكرسي الرسولي، وذلك وفقاً لرغباته، وبناء على سلطات الولاية الجديدة هذه، استدعى الراعي المذكور، وطلب منه القدوم إلى لندن، في اليوم الثالث من ذلك التاريخ، أي في اليوم التالي لعيد القديس جايل، أو أن يرسل نائباً قديراً، لديه تعليات كاملة حول القضية، ليتولى ترضيته، أي ترضية جون المذكور، حول قضية إعانة مالية، جرى طلبها من قبل البابا، منذ زمن طويل مضى، وبناء عليه، أرسل راعي الدير، في اليوم المحدد، رئيس شهامسته بمثابة نائب له، والذي طلب على الفور نسخة عن الولاية الجديدة، وقد حصل عليها بعد بعض المصاعب، وتولى نسخها، حيث جاء نصها كم يلي:

«من أنوسنت، أسقف، إلخ، إلى ابنه المحبوب، جون راعبي دير القديس ألبان، في أسقفية لنكولن، صحة ومباركات رسولية: إن حوادث الاضطهاد اليومي ترغمنا بقسوتها، وفي مقاومتنا لها، على

اللجوء إلى عون الذين هم رعية لنا، لنجدة الكرسي الرسولي، وبناء عليه، إننا بموجب نصيحة إخواننا نسألكم، ونتذركم، ونحثكم، وبوساطة هذه الكتابات الرسولية نأمركم، بأن تمنحوا ثقة كاملة إلى ولدنا المحبوب كثيراً جون، الذي هـو انكليزي، وهو المسؤول الاقليمي للرهبان الفرنسيسكان في بروفانس، وهو الحامل لهذه العروض، ورسولنا، وهو الذي سيبين لكم باسمنا مايتعلق بالمساعدة المالية المطلوبة إلى الكرسي الرسولي، وانتبهوا إلى أن الكنيسة بهذه المقاومة، تدافع عن المصلحة العامة لجميع الكنائس، ولرجال الكنيسة، وعليكم أن تفعلوا كل الذي سوف يبينه لكم، فبذلك يمكن اعطاء الرضا لنا وإلى إخواننا، ويمكن أيضاً أن يظهر اخلاصكم بهذا العمل، الذي هو أفضل وسيلة للبرهنة على الصدق. صدر في ليون في هذا الثاني عشر من تشرين الأول، في السنة الرابعة من حبريتنا»، وبوساطة سلطات هذا الراهب جون، التي فرضها على أولئك الوكلاء بالظهور في اليوم الثامن من ذلك الموعد، طلب منهم في المكان الذي ظهروا فيه بشكل رسمى أن يدفعوا له عبلغ ثلاثهائة مارك، وإلا فهو سوف يتولى تنفيذ أمر البابا بحرمانهم كنسياً، وبتعليق كنائسهم من شراكة المؤمنين، فأجابه الوكلاء بأن راعى الدير كان على وشك ارسال رسله الخاصين إلى البابا، بغية أن يوضحــوا له المظالم، ولكي يرضـوه وفقاً لإمكانات كنيستـه، والذين خاضعين له، دون التنازل -على كل حال- عن الالتهاسات التي صنعت من قبل، ووقعت هذه الأحداث عندما كانت السنة قد تقدمت كثيراً، وبذلك فإن عرضنا المنظم للأحداث قد اضطرب بعض الشيء، لكن كنا مكرهين على ذلك، لأنه حيث يكن هناك ألم، من المؤكد أن تقوم الاصبع بالاشارة إليه.

# ازدياد سلطة الراهب جون بسبب التفويض البابوي مع ازدياد يأس الانكليز وأذاهم، ازدادت سلطات الراهب جون

المذكور، وقد جرى حثه من قبل البابا على القيام بضغوط أكبر لدفع الأتاوات، بوساطة الرسالة التالية:

المن أنوسنت، إلخ: تقديراً منا للمسائل التي أبلغتني عنها برسائلك، نحن نأمرك بوساطة سلطة هذه العروض، حول مسالة تزويد الكنيسة الرومانية بالمساعدة المالية، التي تم طلبها من قبلك بموجب سلطاتنا، لوحظ من ردود أكشرية الأساقفة اللاهوتيين الانكليز بأنهم معفين ومحررين منها، عليك أن تجعلهم يدفعون لك الذي سوف تختاره، وفي مدة مواثمة، أي أن يدفعوا المبالغ الأكبر من المال من أجل المساعدات التي طلبتها منهم من قبل، واضبط جميع المتصردين بوساطة الروادع الكنسية، مع إلغاء جميع الالتهاسات، وبدون الاهتهام بأي من الامتيازات، أو الاعفاءات، مع أن هذه العروض لم تقم بذكرهم. صدر في ليون، في اليوم السابع من تموز، في السنة الرابعة من حبريتنا».

وكل من يـرغب أن يرى السلطات الســالفــة الـذكــر التي منحت للراهب جون، يمكنه أن يعثر عليهم في كتاب الرسائل [من تصنيفنا].

# خوف رجال اللاهوت وخشيتهم من فقدان ممتلكاتهم

عندما بلغ العلم إلى كثيرين، بأن هذه الاستخراجات الاجبارية المتوالية قد مورست من قبل البابا ومن قبل نوابه المجربين والمنحرفين، وأن امتيازات وغفرانات واعفاءات الآباء المقدسين كانت بلا فائدة للدفاع عنهم، باتوا في خوف عظيم، لأنهم خشيوا من أن يقوم العلمانيون والأمراء المدنيون والنبلاء، الذين تولى أجدادهم تقديم عطاءات إلى الكنائس وأغنوها، حيث كانوا قد أنقصوا ممتلكاتهم، وأعطوا صكوكهم حول ذلك، من أن يقوموا الآن بسبب ما أقدم عليه وأعطوا صكوكهم حول ذلك، من أن يقوموا الآن بسبب ما أقدم عليه البابا، باسترداد امتلاك مقتنيات الكنائس، ذلك أن البابا قد قام هو وأتباعه الذين اختارهم، باللامبالاة، بفحوى الامتيازات، ولاسيا

سلوك المخالف لنوايا المؤسسين، ولقد استعان البابا بالايطاليين وبالأجانب الآخرين الذين سمنوا على منح المؤسسين، في حين بات أهل البلاد جائعين.

#### ظلم لم يسمع بمثله

وعندما رأى أعضاء التجمع الكهنوتي للكنيسة المذكورة، أي كنيسة القديس ألبان، أنهم معارضون من جميع الجهات، تقدموا —بناء على نصيحة راعي الدير — بالتماس إلى الكرسي الرسولي، الذي كان واجبه تحرير المظلومين من أعبائهم، وأرسلوا واحداً من رهبانهم، واسمه جون بولوم Bulum والمعلم آدم دي بيرن Bern, إلى الكرسي الرسولي، أي إلى ليسون، لكن قبل أن يعودوا، سلم الراهب جون المذكور، ولاية إلى راعى دير القديس ألبان، جاء محتواها كما يلى:

"إلى جون المبجل، الذي هو بنعمة الرب، راعي دير القديس ألبان، يرسل جون، رسول مولانا البابا في انكلترا، تمنيات الصحة في الرب: مع أننا كتبنا الآن إليكم مسراراً، لقد تلقينا أمراً حتميساً بأن نفعل ذلك، ولذلك قررنا أن نكتب إليكم معرة أخرى، وبناء عليه، نحن نطلب منكم، وننصحكم، وبموجب سلطات مولانا البابا نأمركم، أن تقوموا بموجب فضيلة طاعتكم، بإزالة جميع الاعتذارات وأن تقدموا في يوم الثلاثاء المقبل، قبل عيد القديس توما الرسول، إلى بدفورد Bedford إلى بيت الفرنسيسكان هناك، لتقديم ترضية كاملة، من أجل المساعدة المالية إلى الكنيسة الرومانية ويتوجب عليك العمل بطريقة لانجد معها أنفسنا أنه من الضروري اتخاذ إجراءات، نحن غير راغبين بها، متهاشية مع محتويات الولاية المتقدم ذكرها، وعليك عدم التفكير بأن لاتقدم، على أساس الالتهاس الذي عملتموه، لأننا تلقينا أمراً خاصاً، فيها يتعلق بذلك. وداعاً. إن الذي تنوي فعله بالنسبة لهذه القضية، أرسله برسالة ايصا لنا، لإخبارنا، بوساطة حامل هذه العروض».

#### الالتهاس المرفوع إلى البابا

وبناء عليه تم عمل التهاس لرفعه إلى البابا، لأن راعي الدير، وكذلك التجمع الرهباني، فضلوا سلوك طريق الاحتكام إلى أفضل رجال البابا، على الرضوخ والوقوع تحت قبضة التذلل والفقر المخفية لمثل هذه القسوة الحادة، لكن خلال الوقت الذي أرسل فيه الرسل إلى البلاط الروماني، في أسبوعي عيد القديس ميكائيل، تهددهم المعلم جون، وضغط عليهم بشدة أعظم، وبناء عليه أرسل إليه رئيس شمامسة القديس ألبان مع بعض الرهبان، لتلطيف قسوته، لكنه أجاب بأنه سوف يهارس أشد أنواع العدالة، وأقصى ماتسمح له سلطاته، لأنه عندما كان في دير القديس ألبان، لم يقدم له الرهبان الاحترام اللائق به كنائب بابوي، أو حتى رسول بابوي، لابل إنه بالحقيقة تعرض لملامة بعضهم، لأنه خرق أحكام طائفته، ولأنه غيّر زيه، مع أنه استقبل باحترام وأدب بها فيه الكفاية، فيها يتعلق بمأكله ومشربه، مع كلام ناعم ومستقيم، ثم إنه مع شيء من الصعوبة، وعلى ركب جاثية، وبكلام استعطاف، حصلوا أخيراً على فرصة، إلى أن يتم سماع ما هو مؤكد من الرسل الذين أرسلوا إلى روما، وفيها يتعلق، بمسألة نجاح عملهم هناك، أكد الراهب جون لهم بأنهم لن يحصلوا على أي شيء مفيد أو نافع، لأنه قد كتب إلى البابا مثيراً غضبه، ومعلناً بأن راعى دير القديس ألبان، كان الوحيد بين جميع رعاة الديرة في انكلترا، الذي تحرك ضد الولاية البابوية وهو سوف لن يطيعها، وهذا أمر واضح وجلى بوساطة ارساله رسله إلى البـابا، ولهذا السبب واجـه الرسل الذَّين بعثـوا إلى بلاط رومــا كثيراً من المثبطات، والمعيقات التي رميت على طريقهم، وتأخروا كثيراً في البـلاط، ووجدوا المزيد من المصـاعب في انجـاز أعمالهم، وتمكنوا أخيراً عن طريق وساطة بعض الأصدقاء المرتزقة والمستأنفين في ذلك البلاط، من الوصول إلى تسوية للقضية، ودفعوا غرامة مائتي مارك إلى البابا،

وهكذا إذا حسبنا الهدايا والنفقات التي ابتلعها نهم ذلك البلاط الذي لايعرف الشبع، نجد أن الجميع صار ثلاثائة مارك، لكن حدث أن كنيسة القديس ألبان التي كان من المتوجب أن تتنفس الآن بحرية أكبر وبسلامة أعظم، تحت الحهاية الخاصة للجناحين البابويين، أكثر من الكنائس الأخرى، حدث أن تعرضت لمزيد من المضايقة، وبحدة أكبر، بوساطة مظالم مستمرة، صدرت عن الأساقفة، الذين كانت ديرتنا موجودة في أسقفياتهم، فهم لم يروا أن الرسائل البابوية لها فعالية، وقاموا بمضايقة رؤساء رهبان الديرة، حيث لم يقدروا، أو بالحري تعاموا وأظهروا أنهم لايعرفون محتويات الرسائل، التي عبرت بكل وضوح، أنهم كانوا معفين من دفع ضريبة الأحد عشر مارك، المتقدم وقصوح، أنهم كانوا معفين من دفع ضريبة الأحد عشر مارك، المتقدم وقسوح، أنهم كانوا معفين من دفع ضريبة الأحد عشر مارك، المتقدم وقسوح، أنهم كانوا معفين من دفع ضريبة الأحد عشر مارك المتقدم وأحده بافقارهم، واحتفظوا كذلك بثلاثة محاسبين، ليقوم البابا وحده بافقارهم، والحسائل، وبرسائل من الراهب جون المذكور، فأقلع الأساقفة، وتوقفوا مكرهين، عن الاستمرار عن ظلم الديرة، لكنهم حعلى كل حال معيديد الذي سلبوه منهم من قبل.

#### حول دعوة نبلاء إنكلترا إلى بارلمان

وفي هذه الآونة، عندما وجد الملك أن مملكته كانت عرضه إلى خطر عظيم، أمر باجتهاع جميع نبلاء المملكة في اكسفورد، في اليوم الذي ينشد فيه الموم الذي ينشد لبحث أحوال القضايا في وضعها الخطير الحالي، ودعا إلى هذا البارلمان بشكل خاص وبدقة الأساقفة، بسبب أنه رأى أنهم تعرضوا للافقار بشكل مستمر بوساطة أتاوات البابل، ولأن أموال انكلترا غالباً مانقلت منها إلى الخارج، في حين لم تتحقق أية منافع للكنيسة من جراء ذلك، بل إنها كانت مصدر خسارة وإضرار، ولهذا السبب فإنهم عن حق اعتقدوا بأن تلك

الأتاوات قد سببت أعظم الازعاج الممكن إلى الخالق الأعظم، وقد أملوا مع أعظم الثقة بأن يكون من المكن في هذا البارلمان التوصل إلى بعض المقـــررات، لكن الــذي حـــــدث هــو أنه مـع أن بعض الأساقفة، كانوا قد قرروا من قبل معارضة الاسهام المتقدم الذكر، قاموا كلهم، باستثناء رعاة الديرة المعفيين، والمحاسبين الثلاثة، في هذا المؤتمر، فوافقوا على الاسهام بأحد عشر ألف مارك، وبهذا الامتياز جعل المحاسبون أنفسهم هنا عرضة للشك والريبة من قبل المملكة كلها، ثم جرى دفع المال المذكور، وقد تسلمه أسقف وينكستر ونورويك، اللذان كانا مسلحين بالسلطة البابوية، وأرغم رجال الدين على دفع الشيء نفسه كاملاً، وبات رعاة الديرة المعفيين عرضة لإرادة البابا، الذي أظهر قليلاً من الرحمة نحوهم، بل أنهكهم بخسائر متوالية، وبأضرار مستمرة، بوساطة نيابة الراهب جون، حسبها تقدم الذكر، كما أنه لم يظهر أي لطف زائد نحو راعي دير القديس ألبان، نتيجة لإرسَّاله له ثمَّانين ماركاً في العام الأخير المنصرم، وروعيت أيضاً مخارف من أن يقوم الملك نتيجة الاذن المتبادل، والتوافق بينه وبين البابا، بارغام الكنيسة والمملكة بالاذعان لهذه الأتاوة، حيث أن البابا قد كتب مؤخراً إلى نبلاء انكلترا لصالح الملك، ليرفع من شأن قضيته في جمع المال.

#### إرسال رسل إلى برابانت

وجرى في هذه الآونة إرسال راعي دير ويستمنستر، والمعلم جون مونسيل Maunsell بمثابة رسولين من قبل الملك إلى ألمانيا، ليقوما بترتيبات أولية مع دوق برابانت، لعقد زواج بين ادوارد ابن الملك، و بين ابنة الدوق المذكور، وبسبب بعض المعيقات السرية عادا آسفين، وخاليي الوفاض، وكان كل واحد منها حزيناً، لأنه تعب من دون فائدة، وكذلك لما أنفقه.

## البابا يتدبر انتخاب وليم كونت هولاندا ملكاً لألمانيا

اشترى البابا في هذه الآونة، بوساطة مبلغ المال الكبير الموعود، الذي استخرجه من جميع الأرجاء، وجمعه من أجل تدمير فردريك، انتخاب وليم كونت هولاندا، وكان رجلاً في مطلع حياته وقوته، ومن أصل مشهور، إلى منصب ملك ألمانيا، وكان الكونت المذكور وأسقف ليبج أبناء عم (خال؟)، وكان دوق برابانت عمه (خاله؟)، وكان رئيس أساقفة كولون صديقه القريب كثيراً، ومتحالفاً معه بوساطة بعض المصاهرة، هذا وكان البابا قد قدّر، انه بانتخابه لاندغريف ثورينجيا،، الذي مات فجأة، كما ذكرنا من قبل، قد فقد مبلغاً كبيراً جداً من المال، وكان بالحقيقة مدهشاً إلى درجة أنه يسبب العجب إلى عقول الذين سمعوا به (لأنه لم يكن بالحقيقة أقل من خمسين ألف رطلاً من بنسات البندقية، التي كل واحد منها يساوي ثلاثة أرباع بنس استرليني، وجميع هذه الأموال وقعت تحت سلطة أعدائه)، ولذلك سعى الأن لتدبر القضايا بحمدر أكبر، وبناء عليه أرسل المال الذي وعمد به إلى الملك المنتخب حـديثاً، أي الكونت وليم على أيدي رسل عقـ الاء، لم يشك بهم ولم يرتب، وقـــد عيّـــن الكاردينال أوكتـــانوس Octavianus لمتابعة تنفيذ هذه الأعمال، وأرسل أيضاً رسلاً استشاريين إلى الميلانيين، والبارميين Parmese, وإلى آخرين اعتقد أن قلوبهم متقلبة، وحرضهم على التخلي عن جميع مشاعر الثقة والأمل، ولكن بما أن بهجة هذه الدنيا لايمكن أن تأتي غير مرزيجة بالأحزان، كان هناك كونت مافوي، الذي كان عدواً مُكشوفاً للكنيسة، وكان منتظراً تحت خداع التظاهر بالسلم، حتى قضي على رسل البابا، الـذين كـانوا مـرافقين يجنود، بالمرور خلال الوديّان وأن يجتازوا الممرات الصعبة للجبال، وقد مسمح لهم بفعل ذلك دونها أذى، ولكن عندما بات تراجعهم ووسائل نجاتهم فد قطعت، حدث هكذا بشكل خياني، أن تم فقدان آلمال

البابوي، والجنود الذين تسلموا إلى جانب متأخرات مدفوعاتهم، مبلغاً كبيراً من المال مقابل عطاء شهرين سلفاً، هؤلاء الجنود تفرقوا، وأرغموا على الفرار، وهكذا حدث ثانية، وبشكل مهين بها فيه الكفاية، أن جميع الموارد جرى تحويلها لصالح استخدامات العدو.

وفي العمام نفسه حصل الرهبان الدومينيكان على امتياز من البابا، قضى بعدم السماح إلى أي واحد من رهبانهم بالانتقال من طائفتهم إلى أية طائفة أخرى، وأنه لايجوز لأي راعي دير أو رئيس رهبان استقبال أي من هؤلاء الرهبان، مع أنهم أنفسهم استقبلوا رهباناً متخلين عن طوائفهم، وهذا الإجراء - كما هو واضح - لايتماشي مع المنطق، ومخالف لنظام القديس بندكت، وكذلك إلى القاعدة الطبيعية التي تقول: «لاتعمل مالا تتمناه أن يعمل لك»، وحدث أيضاً أن كثيراً من الأشخاص، كانوا متميزين لأخلاقهم ولعلمهم، ولأصلهم الطيب، كانوا قد انسحبوا من هذه الدنيا، إلى طائفتهم، لكنهم وجدوا أن ذلك ليس شكل الدين الذي أملوه، بل وجدوا العالم بطوله وعرضه، عوضاً عن الدير (خاصة وأن القديس بندكت قد شجب في مطلع أحكام نظامه ذلك النوع من الرهبان الذين قاموا يتجولون حول البلاد) ولذلك بدأوا يأسفون ويحزنون لأنهم دخلوا إلى مثل هذه الطائفة، وبحثوا عن ذريعة تمكنهم من التحول إلى اتجاه معاكس، ولهذا السبب، فإن الأشخاص الذين يعدون الأعظم في طائفتهم، هم الذين يرعون الطريق الوسط والمعتدل.

# كيف جاء بعض النبلاء إلى إنكلترا لطلب هدايا من الملك

ووصل في هذه الآونة إلى انكلترا أيضاً بعض النبلاء الأجانب المفلسين والجياع، فاتحين أفواههم لالتهام أموال الملك، وكان من بينهم بلدوين، الذي يعرف باسم امبراطور القسطنطينية، ومعه بعض المؤيدين الذين طردوا بالقوة من الأراضي الاغريقية، وكان قبل عدة سنوات

مضت، بلدوين هذا المذكور، قد باع جميع الآثار المقدسة التي أمكنه أن يستولي عليها، واقترض من حيثها استطاع، ثم بعد ذلك هرب بشكل معيب من تلك البللة، وهو رجل فقير، ومنفي، ومجرد من جميع ممتلكاته، مع أن البابا قد تبنّى قضيته، وقدم إليه مساعدة فعالة، عندما شن الحرب ضد بتاكيوس، زوج ابنة الامبراطور فردريك، وظهر الآن أنه محتاج فعلياً، وقد طلب مساعدة مالية من ملك انكلترا، الذي عرف عظمته من قبل، ولكي يحصل على حظوة أكبر منه، أعلن بأن الملك كان قريباً له.

# وصول أسقف سابينا إلى إنكلترا بمثابة كاردينال— نائب بابوي

وصل أيضاً إلى انكلترا أسقف سابينا Sabina, الذي هو كاردينال للكنيسة الرومانية، وقد كان على طريقه إلى البلدان الشالية: النروج، والدانمارك، والسويد، وقد قدم بمثابة نائب بابوي، ومن أجل مسح وتتويج هاكو Haco ملك النروج، وعندما كان على وشك القدوم إلى انكلترا، واجه في البداية بعض المصاعب في الحصول على اذن من الملك، بسبب أن جميع النواب البابويين مهما كانت مراتبهم، وجميع الرسل البابويين، مارسوا دوماً سياسة افقار المملكة التي مروا في طريقهم بها، أو اثاروا الاضطراب بها، بطريقة أو بأخرى، ولم يسمح له حتى حلف أخيراً بروحه أنه قادم إلى انكلترا، وليس في نيته تسبيب الأذى إلى الملك، أو المملكة، أو الكنيسة، بل ليمر بسلام فقط من خلال البلاد، من ميناء دوفر إلى لين Lynn, وأنه سوف يغادر إلى المالك النائية، التي كان قاصداً إليها، عندما يواجه مناخاً موائماً، وريحاً مناسباً، وبعدما حصل على الاذن وفق هذه الطريقة، دخل إلى المملكة من دون خوف، وبعدما قدم احتراماته إلى الملك، وتلقى بعض الهدايا منه، أسرع برحلته إلى لين، حيث أقام لمدة ثلاثة أشهر، وفي أثناء اقامته لم يستطع التمنع عن ممارسة الشره الـرومـاني، بل أرسل بشكل سري، رسـلاً إلى

الأساقفة وإلى رعاة الديرة، وإلى رؤساء الرهبان، يطلب مبالغ مالية كبيرة، وهدايا ثمينة، وكان بين البيسوت والعزب العائدة إلى أسقف النروج مكاناً اسمه غيوود Gaywood, وكان غنياً إلى درجسة كانت مرابحه تصل —كما قيل — إلى أربعة آلاف مارك، ومع ذلك وفي سبيل أن يغطي جميع إجراءاته بمظهر من القداسة، غالباً ماتولى وعظ الناس، وعندما كان على وشك المغادرة في سفينة، كان قد شحنها بثراء بكمية كبيرة من القمح، وعدد كبير من الدنان كانت مملوءة بأفضل أنواع الخمرة، وبالمؤن الأخرى، أمر راهباً من طائفة الدومينيكان، بأن يقيم قداساً فيها، وهذا ماحدث، مما أثار دهشة كبيرة بين كثيرين، حيث أنهم لم يشاهدوا من قبل قداساً من هذا النوع، وكان على ظهر تلك أنهم لم يشاهدوا من قبل قداساً من هذا النوع، وكان على ظهر تلك وحجر، وغرف طعام، بنيت خصيصاً من أجله، وبناء عليه، ووفق هذه وحجر، وغرف طعام، بنيت خصيصاً من أجله، وبناء عليه، ووفق هذه الحالة، وبعدما أصبح غنياً، عهد بنفسه إلى بحر الشال مع هبوب ريح طيبة، وذلك بعدما ألقى المباركة على انكلترا، وعلى الانكليز الأسخياء.

### وصول ثلاثة أخوة وأخت للملك من أمه إلى إنكلترا

ووصل بالوقت نفسه إلى انكلترا، وبصبحة النائب البابوي المذكور، ثلاثة أخوة لملك انكلترا من أمه، وذلك بناء على دعوته، وذلك في سبيل اغنائهم من مباهج انكلترا وثرواتها، وكان هؤلاء هم: غي دي لوزنغنان، وهو الأكبر سناً، وكان فارساً، ووليم دي بلنسية، وكان هو الأخ الأصغر، ولم يكن قد عمل فارساً بعد، وايثيلهار Ethelmar الأخ الأصغر، ولم يكن قد عمل فارساً بعد، وايثيلهار اسمها وكان كاهناً، وبالاضافة إلى هؤلاء جاءت أخت لهم وللملك اسمها ايليزا عن الليزا اليزا الليزا اليزا الليزا اليزا ال

من قبل تحت حماية ملك انكلترا، ولقد دعاهم الفرنسيون باسم خونة، وأن يتمتعوا بجميع صنوف الازدهار، وقد دعاهم الفرنسيون باسم خونة، وأشاروا إليهم بالأصابع، وسط الضحك والاستخفاف، ولدى وصول إخوته وأخته، ذهب الملك إلى استقبالهم، مع كل مظاهر الفرح، وأسرع لمنحهم العناق والقبلة الأخوية، ووعدهم بهدايا رفيعة، وبممتلكات وافرة، وقد وفي بهذا الوعد باخلاص، لابل أعطاهم أكثر مما وعدهم به، حسبها توضح الرواية التالية بشكل كامل:

#### كيف تزوجت بعض السيدات البروفانسيات من نبلاء إنكليز

في بداية شهر أيار، كان الملك مقياً في وودستوك Witalis اليوم التالي واستمرت إقامته من عيد القديس فيتال Vitalis حتى اليوم التالي لعيد الرسولين: فيليب، وجيمس، وآنذاك جرى بتدبير وترتيب من بطرس أوف سافوي، زواج سيدتين من بروفانس من شابين نبيلين، كانا هما: ادم—وند ايرل أوف لنكولن، ورتش—ارد دي بورغ Bourg, الذي كان الملك قبل عدة سنوات قد رباه في قصره، وبسبب هذا الزواج سمعت أصوات بعدم الرضا والغضب وانتشرت في جميع أرجاء المملكة، لأنهم قالوا بأن هاتين المرأتين، قد تزوجتا —على الرغم من كونها ليستا معروفتين— من نبيلين، ضد ارادتها.

## زواج جوهانا ابنة وارين من وليم أخي الملك لأمه

وفي العام نفسه، وفي الثالث عشر من آب، وبناء على رغبة الملك واقتراحه، تزوجت جهوهانا Johanna ابنة وارين دي مرونتشيزنيل Warin de Muntchenil, من وليم دي بلنسية، أخي الملك لأمه، ولأن الابن الأكبر والوريث لوارين المذكور كان متوفى، فإن ميراثاً غنياً جداً كان ينتظر جوهانا هذه، التي كانت ابنته الوحيدة الباقية، وبذلك شعر النبلاء الانكليز إلى درجة كبيرة بأنهم

أصبحوا من حصة الأجانب، مع أشخاص غير معروفين، وتزوجت الليزا أخت الملك لأمه، أيضاً من الشاب جهون ايرل وارني Warrenne.

#### وفاة أودو رئيس أساقفة روان

وفي الوقت نفسه من العام مات أودو Odo رئيس أساقفة روان Rouen, الذي كان من قبل راعي دير القديس دينس روان Denies, وجاءت وفاته فجأة، لأنه ضرب كما قيل بحكم رباني، لأنه بالكاد قد ترأس على كرسي رئاسة أساقفته لمدة سنة، حيث اغتصب لنفسه الاسم فقط والمنصب وأحال جميع إجراءات رئاسة الأسقفية إلى سلفه بطرس، وقد كان انكليزياً من حيث الأصل، كما كان من قبل راعي دير القديس دينس، لكنه تخلى عن ذلك وابتعد لرغبته بالحصول على منصب رئاسة الأساقفة، وقد ترك ديره تحت دين لايمكن سداده، ولدمار نفسه حصل على المنصب المتقدم ذكره من خلال السيمونية.

## هل الصليب من قبل وليم لونغييسبي وبعض النبلاء الآخرين

في حوالي أسبوع الابتهالات من هذا العام، حمل الصليب أسقف ووركستر مع وليم لونغييسبي Longuespee, وغودفري دي لوسي من أسقفية ووركستر، مع كثير من نبالاء مملكة انكلترا، فقد تشجعوا على هذا بوساطة المثل الذي ضربه ملك فرنسا مع نبالائه، وجمع وليم لونغييسبي المال من الذين حملوا الصليب، مثلها فعل الايرل رتشارد، وبعقلانية ذهب إلى البلاط الروماني، وخاطب البابا حول مسألة الحملة الصليب، وأنا على استعداد للسفر، والالتحاق بملك فرنسا في شارة الصليب، وأنا على استعداد للسفر، والالتحاق بملك فرنسا في حجه، وأن أقاتل في سبيل الرب، وأنا أحمل اسهاً عظيهاً، وهو معروف

بشكل جيد، أي وليم لونغييسبي، غير أن ممتلكاتي صغيرة، فقد أخذ ملك انكلترا، الذي هو قريبي، وهو مولاي، مني لقب ايرل، مع جميع ثروتي، وهو —على كل حال— فعل هذا بشكل عادل، وليس بوساطة غضبه، أو بوساطة أي عنف أملاه عليّ، ولذلك إنني لاألومه، وأنا مرغم على الالتجاء إلى الصدر الأبوي لعطفكم، لأطلب العون منكم في حالة الضرورة هذه، ونحن نفعل هذا اقتداء بقضية النبيل الايرل رتشارد، الذي، مع أنه لم يحمل الصليب، قد نال الحماية من فضلكم، وهو فضل كان وافرأ، وخصباً في قضيته، حيث جمع مبلغاً كبيراً من المال في انكلترا، من الناس الذين حملوا الصليب، وأنا الذي حملتُ الصليب، وفي حاجة، استمد الأمل من قضيته، وأسأل أن يجري منح الفضل نفسه في حاجة، استمد الأمل من قضيته، وأسأل أن يجري منح الفضل نفسه شخصه، فأظهر نفسه متعاطفاً مع الملتمس، ومنحه جزئياً الذي طلبه، يعني أن تقول شوكة من جلد رجل آخر.

# تعيين وليم بويلي حاكماً على غسكوني

وعهد في هذا العام بالمسؤولية عن غسكوني إلى وليم دي بويلي Buales, وهو فارس كان من قبل مارشال البيت الملكي، وقد كان تبعاً لعادة بلاده —كونه من نوستريا Neustrian- عظياً بالكلام، بطيئاً بالفعل، وجباناً، ولذلك فإن المقاطعة بدأت في ظل عنايته تتعرض إلى الخطر، وقد اضطربت كثيراً بالحروب، وكان أكثر أعداء ملك انكلترا نشاطاً هو غوستو Guasto ابن كونتسة بيسارد Biard الذي كان أكثر الناس عقوقاً، بين الذين أعطاهم الملك الكثير وأغناهم.

#### حول نقل القديس إدموند المعترف

وجرى خلال هذا العام نقل القديس ادموند المعترف، الذي كان من

قبل رئيس أساقفة كانتربري، وقد جرى نقله في بونتغناك Pontignac, مع تشريف عظيم، في الكنيسة الديرية لرهبان طائفة السسترشيان، بحضور لويس الملك المسيحي العظيم الإيمان، لفرنسا، مع عـدد كبير من النبلاء، والأساقفة، وكـذلُّك بحضور آخرين، كـان بينهم من الجنسين الحضور، السيدة بلانشي، أم ملك فرنسا، ولقد كانت الأكثر وضوحاً في اخلاصها للرب، ولذلُّك القديس، فقد داومت على السهر مع الصيام والصلاة، مع كميات وافرة من الشموع المضاءة، وغالباً مارددت في صلواتها الكلمات التالية: «أيها الأب المعترف والأعظم قداسة، عندما كنت حياً وفي المنفى، قمت بناء على رجائي بمباركتي ومباركة أولادي، وبناء على طلبي عبرت إلى فرنسا، وأكملت فينا، الذي كنت قد بدأت فيه، وأسست عملكة فرنسا على سلام ثابت، وعلى النصر»، وكان اليوم التالي، الذي كان السابع من حزيران، متوافقاً مع اليوم نفسه، الذي كان قد جرى فيه نقل جسد الأسقف الأعظم مباركة، والمعترف: وولستان Wulstan أوف ووركستر (وأنا أعتقد أن هذا قلد حدث الآن بموجب ارادة ربانية)، والآن جرى نقل جسد ادموند المجد في بونتغناك، وذلك على الرغم من عدد السنين التي مرت بين الحادثتين، وينبغي أيضاً أن يكون معلوماً، لابل بالحقيقة أن ينشر في جميع أنحاء العالم، بأن جسده قد وجد كاملاً، غير متفسخ، وله رائحة جميلة، والذي هو أكثر ادهاشاً بالنسبة لجسد ميت هو الليونة في كل أطرافه، مثلما هو الحال مع شخص نائم، وكـان شعره وثيابه غير متغيرين باللون والتكويـن، وقـد تقـرر أنه منذ ذلك الوقـت فصـاعـداً -وذلك بناء على اقتراح أول من ملك فرنسا- وجروب اعطاء الانكليز، الحرية أكثر من الشعوب الأخرى، بالقدوم لزيارة جسده، ولتقديم صلواتهم هناك، وتقرر أيضاً تشريف المكان بحوامل شموع مضاءة، ومع صور معمولة بشكل محكم، وبشأن تفاصيل إجراءات هذه المسألة، قد جرى تقديمها في كتاب Additaments.

# كيف نذر الإيرل رتشارد بناء الجزء الرابع من مزار القديس إدموند

وعندما غدت هذه الوقائع معروفة من قبل الايرل رتشارد، من خلال تقرير موثوق، وعن طريق أشخاص صادقين، قال وهو يتنهد: «واأسفاه، أنه لم تجر مباركته بشكل عال من أجلنا، أي أن يكون الملك أخي وأنا شخصياً، حضوراً أثناء هذا النقل المجيد والمهيب، لأنه كان قديسنا بالمولد، والتعليم، والترقية، على الرغم من أنه —بسبب ذنوبنا—قد انسحب من انكلترا، وعلى كل حال إن الذي كنتُ سأفعله لو كنت حاضراً هناك، سوف أفعله وأنا غائب، إنني سوف أقدم له الاحترام المتوجب، والتشريف اللائق له»، وبدأ منذ ذلك الحين يجب القديس باخلاص أعظم، وبتشريف أكبر، وبتقوى أعمق، فقد حدث أنه أصيب بمرض سري وحاد، هدّد حياته، فطلب مساعدته مع الثقة، وبسعادة بمر من مرضه، وامتناناً منه للرب وللقديس أخذ على نفسه عهداً بأن يبنى المزار، أي واجهته.

#### كيف فسدت النقود الإنكليزية

وفي العام نفسه نقصت قيمة النقود الاستيرلينية، فبسبب جودة المعدن الذي تألفت منه، قطعت أطرافها من حولها بوساطة عمل مقوت، ولذلك لحقها الزيف، ومرد ذلك إلى مزيفي المال والنقود الذين ندعوهم «القصاصين»، وقد قصوا النقود كثيراً إلى حد أن الذي بقي منها الدائرة الداخلية فقط، ذلك أن الدائرة الخارجية قد قصت كلياً، وكان الذين تولوا عملية التزييف هذه هم تجار البلدان المجاورة لانكلترا، وبشكل خاص الفلمنكيين حيث جرى الاكتشاف بشكل واضح أنهم يهارسون هذا في القارة أكشر من فعلهم ذلك على هذا الجانب من القنال، ولذلك قام الملك الفرنسي بمعاقبة هؤلاء الناس

بقسوة أعظم في أراضيه مما فعله الملك الانكليزي في بلاده، ولكن بما أن النقود قد تشوهت الآن وتزيفت إلى أبعد الحدود بدأ الملك يبحث عن مخرج لهذا، وفيها إذا كان من الممكن والأنفع تغيير النقود بالشكل أم بالمعدن، وقد بدا لكثير من الناس العقلاء أنه سوف يكون مفيداً أكثر تغيير المعدن، من تغيير الشكل، لأنه من أجل المعدن، وليس من أجل الشكل، كانت تلك النقود قد خضعت لذلك الإفساد والأذى، ومصداقاً على هذا، فإن النقود الفرنسية، ونقود كثير من الأمراء الأجانب تقدم شهادة واضحة وبرهاناً.

### مبارزة بين إيرل غلوستر وبين غي أخي الملك

وفي حوالي الوقت نفسه جرى الترتيب لمبارزة، مع أنها كانت رياضة دموية جداً، تجري في بقعة بين دنستيبل وليوتون، وذلك بين رتشارد ايرل غلوستر، وغي دي لوزنغنان ابن كونت التخوم، وكان الملك الذي أظهر المزيد من الحظوة نحو أخيه ونحو البواتيين الآخرين من الأتباع، وكان ذلك أكثر مما أظهره نحو رعاياه الانكليز الطبيعيين، قد بدأ —الملك— يشعر بخوف كبير خشية أنه إذا جرت هذه المبارزة، فإن أخاه وأتباعه سوف يقطعون إلى قطع، ولذلك منع المبارزة تحت طائلة عقوبة الحرمان من الميراث، وقد تحمل الانكليز هذا المنع بصبر، لأن كثيرين قد أحبوا غي المذكور باخلاص، فقد قيل بأنه كان هو الذي حذر ملك انكلترا عندما كان في سانتونغ Santonge, وطلب منه القيام بالفرار على الفور في ذلك الوقت، لأن والد غي، كونت التخوم كان قد باع الملك المذكور إلى ملك فرنسا، وهكذا فإن هذا الاضطراب، الذي كان في البداية خطيراً جداً، قد أنهى بإرادة الرب، واستقر.

#### تدمير الخوارزمية

في هذا العام نفسه أيضاً، تعرض شعب الخوارزمية المقوت كله إلى

الضعف، وكان ذلك بعدما نشر النار والقتل، وجلب عدة أنواع من الدمار المضاعف للأرض المقدسة، وبعدما أنزل عكا إلى حالة الفقر، بعد هذا تعرض الشعب كله —أقول بفضل انتقام الرب— إلى وهن شديد وضعف عظيم حتى أنهم أنهكوا أنفسهم، وكان ذلك بسبب أنهم شرعوا بالعمل ضد سلطان مصر، وبذلك حرموا من معونته، فأخفقوا في الحصول على الذي احتاجوا إليه، فقهروا وهزموا من قبل أعدائهم، الذين تضاعفوا وتكاثروا من كل اتجاه، ولذلك حصل أخيراً أن اسمهم عق تماماً من على وجه الأرض، ولم يعد هناك أثر منهم مرئياً، سوى أنهم لوثوا الأرض المقدسة بشكل لايمكن جبره، برائحتهم القذرة وبآثار أقدامهم.

#### حول فرار كونراد من ألمانيا

وهرب في هذه الآونة أيضاً كونراد بن فردريك —الذي كان ابناً شريراً لأب شرير— من ألمانيا إلى أبيه في ايطاليا، لأنه لم يستطع الصمود أمام هجهات أعدائه، والزيادة اليومية في قوة الكنيسة، لأن نائباً بابوياً، اعتمد على مساعدة رئيس أساقفة كولون، قام بعدما جبى مبلغاً كبيراً جداً من المال من الكنيسة من ألمانيا، فجلب معه جيشاً مؤلفاً من حوالي عشرة آلاف جندي، وواصل بدون توقف مهاجمة أعوان فردريك المذكور، وانخرط في أعهال النار والقتل، وتمكن هذا النائب البابوي بوساطة انزال عقوبة الحرمان الكنيي الآن ضد بعضهم، ثم الآن ضد أخرين، من جمع المال لتزويد الجيش الكبير العائد إلى رئيس الأساقفة، ومن روحاء استخراجه للهال من حيثها استطاع: من الأساقفة، ومن روحاة الديرة، ومن رؤساء الرهبان، ومن رجال الدين الآخرين، إلى درجة أنهم أرغموا فيها على دفع فدية حتى عن أجراسهم، وعندما سمع فردريك بهذا انزعج كثيراً، إلى درجة المرارة بالقلب، وشعر بالخوف فردريك بهذا انزعج كثيراً، إلى درجة المرارة بالقلب، وشعر بالخوف حتى الناس العقلاء الذين وزنوا مخاطر المستقبل بميزان العقل، وقدروا:

أن يرغم فردريك فيقوم بسبب الغضب والدفاع عن نفسه، باللجوء إلى الردة، أو أنه سيطلب عون التتار من روسيا، أو سيقوم بشكل خياني فيسمح لسلطان مصر، الذي كان معه على وفاق تام، بالقدوم إلى الامبراطورية، مع جيشه وأتباعه من المسلمين، مما سيسبب اضطراباً مخيفاً إلى المسيحية كلها، وكان من الممكن أن يرى بوضوح التعاسة المخبأة لهم، لأن الفضائح تكدست فوق الفضائح، وتوجت الشرور فوق الشرور، إلى حد أن بعضهم وقف إلى جانب فردريك، وكأن ذلك في سبيل صالح الامبراطورية وازدهارها، ووقف آخرون إلى جانب في سبيل صالح الامبراطورية وازدهارها، ووقف آخرون إلى جانب ودموية، نشبت حتى في ألمانيا، وكذلك في صقلية وكالبيرا، وجميع الطاليا، فإن الأساقفة والرجال المقدسين الآخرين، الذين سلف للكنيسة أن رعتهم بحنان أمومتها، قد أرغموا بشكل مهين على التسول وعلى طلب ضروريات الحياة بوساطة الوعظ في بلدان أجنبية ونائية، لكن حتى آنذاك أهانهم الناس، ورفضوا الاستجابة لمطالبهم قائلين:

«اذهبوا إلى باباكم، اذهبوا إليه فهو الذي يمتلك وفرة هائلة من مبالغ الأموال التي نهبها»، وفي الحقيقة لم يتوقف البابا عن جمع المال، سواء في بلاطه أو في البلدان النائية، جاعلاً من الرهبان الدومينيكان والفرنسيسكان حلى الرغم من عدم رغبتهم صيادين، ليس للرجال، بل للمال، لكن كيف راوغوا في أداء هذه الأعمال، إن هذا عليمكن الوقوف عليه في كتاب الهمكن الوقوف الهمكن الوقوف عليه في كتاب الهمكن الوقوف عليه الهمكن الوقوف الهمكن الوقوف عليه الهمكن الوقوف عليه الهمكن الوقوف الوقوف الهمكن الوقوف ا

## كيف جمع الإيرل رتشارد المال من الذين حملوا الصليب

وجمع في هذه الآونة الايرل رتشارد، بموجب سلطات البابا —الذي كان قد لبى مطالبه وأرضاه بشكل سري وعقلاني— مبلغاً ضخهاً من المال، من المذين حملوا الصليب، وفي الحقيقة حمل —كما قيل— من رئاسة شمامسة واحدة، وجبى ستمائة باوند، معتمداً على سلطات رسائل

البابا، وفي ظل الحماية نفسها، حسبها تقدم الذكر، جمع وليم لونغييسبي ألف مارك، لا بل أكثر من الصليبين.

# حول استخراج المال من قبل بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري

وفي هذا الوقت نفسه، علق بونيفيس، رئيس أساقفة كانتربري، بموجب سلطات الكرسي الرسولي، بعض أساقفة منطقة كانتربري، لأنهم رفضوا الخضوع لتقديم اسهام جديد، لم يسمع به من قبل، حيث كان قد حصل على أمتياز جبايته من البابا، وتعلق ذلك بمرابح موارد الكنائس الشاغرة، المتوجبة خلال السنة الأولى من شغورها، فقد توجب الآن تقديم هذه المرابح إلى رئاسة الأساقفة المذكبورة، لتحريرها من ديونها، وهي الديون التي كان أسلاف قد حمّ لوها لكنيسة كانتربري مع فوائدها، وكان هذا الكلام زائفاً بشكل واضح موثق، وقد قيل لآلحاق الأذى بسلف المباشر ادموند، وبرجال مقدسين آخرين، وقام الأساقفة، بناء عليه مرغمين، لأنهم كانوا غير قادرين على التمرد ضد ولاية البابا وسلطته، قاموا بعد لأي فوافقوا، وهم غير راضين، ومع مرارة بالقلب، وجماء ذلك في سبيل التمكن من التحرر من تعليقهم، وتسلموا فيها بعد، مرة أخرى، ولاية من خلال عمدة بوفيا Beauvais, الذي كان الوكيل في هذه القضية، وقضت أوامر هذه الولاية بأن يتم الحرمان كنسياً من قبل البابا لجميع الذين انتقدوا، وكل الذين ضلوا، ولأي واحد مارس الغش في قضية الامتياز المتقدم ذكره الذي منح بفضل من البابا، وأعلن الحرمان الكنسي على جميع أرجاء منطقة كانتربري،باستثناء الملك وزوجته وأولاده، والنبيل رتشارد أوف کورنوول.

#### حصار بارما من قبل الإمبراطور

عندما كانت الشمس تسير نحو الاعتدال الخريفي، عبر فردريك

جبال الألب، وبادر مسرعاً مع جيش كبير نحو ليون حيث كان البابا مقياً، ومن هذا التحرك خيف كثيراً من قيامه بهجوم عدواني على أشخاص: البابا، والكرادلة، واللاهوتيين الآخرين، لكن حدث بفضل الادارة الحكيمة للبابا، الذي شجع أهل بارما هذه ووعدهم بمبلغ كبير من المال، وبمساعدة فعالة، أن دخلت هذه الدولة بمجملها فجأة بتحالف مع الميلانيين والآخرين الذين كرهوا الامبراطور، وبجرأة عملت الترتيبات لمقاومته، وذلك بعدما كانت من قبل واقفة بثبات إلى جانب فردريك.

ولدى سماع فردريك بهذا، بات من الصعب عليه ضبط نفسه، واستبد به الغضب لأنه صرف عن مقاصده بوساطة هؤلاء العصاة، فعاد مع جيشه من أجل حصار البارميين، ولكي ينزل بهم أقسى انتقام، وتحرر البابا بعض الشيء من الخوف العظيم الذي استولى عليه، ووضعت مدينة بارما تحت الحصار، وقام الامبراطور بالشروع ببناء مدينة واسعة ومكتظة بالسكان خارجها، حتى أنها بدت معادلة لمدينة بارمـا نفسهـا، وقـد منحهـا اسـم «فيتــوريا» "Vittoria", [المنصورة] كما أنه أقسم أنه سوف لن يغادر من هناك حتى يتمكن من اخضاع المحاصرين، ويستولي على مدينتهم، وتمكن خلال وقت قصير من منعهم من الافادة من النهر، كما لم يتمكن الميلانيون أو أية جماعــة أخــرى، وضعــوا ثقتهم بها، من تقــديم أية مســاعــدة إلى المحاصرين، وفي ظل هذه الظروف، باتوا راغبين خلال ثلاثة أشهر بإعطاء يد المصالحة إلى فردريك، وطلبوا منه المصالحة، ولكن بما أنه كان غير واثق من سكان المدينة، رفض القبول بتذللهم، ثم إنهم بدأوا يشعرون بحراجة وضعهم، وقالوا فيها بينهم، «هذه النوازل وقعت علينا بشكل عادل، لهجومنا الخياني ضد مولانا الذي وثق بنا، ولقد عـوقبنا، ولكن ليس من دون سبب مسوغ صحيح، فمـدينتنا في خطر عظيم، وهي المدينة التي سلب فيها بشكل وحشي روجر المقدس، أسقف لندن، الذي قيل بأن الرب قد شرفه الآن بعمل معجزات له، وجاء سلبه من حاجاته الضرورية لرحلته، ومن المقتنيات التي كانت ذات قيمة لديه، عندما كان متوجهاً في حجه إلى البلاط الروماني، ولم تردّ إليه مقتنياته، لذلك قام لدى مغادرته في اليوم التالي بانزال اللعنة على المدينة وعلى سكانها.

# كيف أعطى ملك فرنسا ترضية إلى جميع الذين عانوا من الأذى

خلال الخريف نفسه، أرسل لويس التقي، ملك فرنسا، رهباناً من الدومينيكان والفرنسيسكان ليجولوا في جميع أرجاء مملكته، وليقوموا بأبحاث يقظة، كما أنه أمر بإجراء فحص يقوم به نوابه، من أجل أنه إذا كان هناك أي تاجر أو شخص آخر قد عاني من الضرر بوساطة سلف إجبارية، أو استخراج للمال، أو مصادرة للمقتنيات، الأمر الذي غالباً ما وضع قيد المهارسة من قبل الوكلاء الملكيين، وأمكنه تقديم تصريح مكتوب، أو لائحة بها تعرض له من أضرار، أو قدم بينة على ذلك، وإذا ما حلف على صدق ذلك، أو قدم أي برهان قانوني حول ذلك، فإن ما حلف على صدق ذلك، أو قدم أي برهان قانوني حول ذلك، فإن الملك كان جاهزاً لتقديم تعويض كامل حول كل شيء، وهذا ماجرى تنفيذه.

## مرض إدوارد الابن الأسن للملك

في عشية عيد القديس متى، وقع الابن الأسن للملك، ووريشه ادوارد مريضاً، فكتب الملك إلى جميع رجال الدين المقيمين في لندن وبقربها، أن يصلوا من أجل حفظ ابنه، وكان من الذين كتب إليهم بشكل خاص راعي دير القديس ألبان والرهبان فيه، يرجوهم. بأن يخصصوا صلوات لصالحه، وأن يقوم جميع الرهبان بانشاد مزمور «القدير والرب الدائم، هو الأمل الباقي للذين يؤمنون» إلخ، بشكل «القدير والرب الدائم، هو الأمل الباقي للذين يؤمنون» إلخ، بشكل

مهيب، وأن يكون الشطر الأول من هذا لصالح القديس ألبان، وأن يكون الشطر الثاني لصالح الشاب المريض، وبفضل الرب، عاد الشاب إلى الصحة، وقد قلت كثيراً حول هذا، بسبب إشاعة راجت بين الناس، الذين أبدوا دهشتهم قائلين: «انظروا لقد صلى رجال علمانيون إلى الرب، وقد استجيب إلى صلواتهم، فلماذا على هذا لايقوم البابا بالصلاة، والعمل لصالحه، لابل لصالحنا، ولصالح الكنيسة العالمية؟ لكن بدلاً عن هذا هو متشوق من دون كلل بالسعي وراء المال»، ولقد قيل أيضاً، وتأكد الذي قيل، الأمر الذي كتبته ليس من دون دموع، بأنه وضع ثقته في مخازن المال أكثر من وضعها في الصلوات وتقديم الصدقات إلى المسيحيين.

#### كيف جرى انتخاب وليم كونت هولاندا ملكاً للرومان

في اليوم التالي لعيد القديس ميكائيل، انتخبت أكثرية نبلاء ألمانيا الذين لهم يعبود حق الانتخباب، ملكاً لألمانيا، هو وليم كونت هو لاندا، وكان شاباً في حوالي الثلاثين من عمره، كما كان وسيماً في مظهره، ومن أصل نبيل، وبعد انتخابه قدموا الولاء له، ولم يوافق دوق سكسوني وبعض النبلاء الآخرين على هذا الانتخاب، ونتيجة لذلك حدث انشقاق عظيم بين الناس، الذين وجدوا متنفساً للتعبير عن مشاعرهم بهذه الكلمات: «انظروا الفرسان واقفون ضد الكهنة عن مشاعرهم بهذه الكلمات: «انظروا الفرسان الفرسان».

## جلب بعض دم المسيح إلى لندن

وفي تلك الآونة، كتب ملك انكلترا إلى جميع نبلاء المملكة، يأمرهم بالاجتماع [في لندن] في يوم عيد القديس ادوارد، أي في يوم عيد تحويله، الذي يحتفل به خلال الأربعة عشر يوماً لعيد القديس ميكائيل، لسماع أعظم الأخبار، حول منفعة مقدسة، أضفيت من قبل

الساء مؤخراً على الانكليز، وثانياً من أجل تقديم التشريف إلى تحويل ذلك الملك المجيد والشهيد، وثالثاً حتى يتمكنوا من أن يكونوا حاضرين احتفال أخيه لأمه، وليم دي بلنسية، الذي سوف يضفى عليه في ذلك اليوم شرف الفروسية، وكذلك على بعض الشباب النبلاء الآخرين، ولكي يكون هذا العيد المضاعف أكثر قبولاً، أفعم بحضور النبلاء والأساقفة مع آخرين كذلك، في سبيل تشريف الملك والمملكة.

وبناء عليه، اجتمع النبلاء في اليوم المتقدم على التاريخ المحدد، في ويستمنستر، وبعدماً أخبروا بأن ذلك اليوم كان يوم عيد القديس ادوارد، والاحتفال بوليم المذكور، سألوا عن الأخبار المرضية، التي جاءوا إلى هناك من أجل سماعها، والتي قيل بأنها صحيحة وجديرة بالقبول كله: لأنه بشهادة مقدمي الداوية والاسبتارية، مع شهادة أختام كثيرة، وبشكل خاص أختام: بطريرك القدس، ورؤساء الأساقفة، والأساقفة، ورعاة الديرة، ورجال الدين الآخرين، ونبلاء الأرض المقدسة، جرى ارسال بعضاً من دم ربنا، الذي سفحه على الصليب من أجل خلاص العالم، وكان محفُّوظاً في وعاء جميل من الزجاج الصافي (الكريستال) وقد عهد به إلى عناية راهب معروف بشكل جيد، من رهبان الداوية، وأن الملك، بحكم كونه أعظم أمير مسيحي، قد حصل عليه من الأغسطس هرقل، أعظم الأباطرة انتصارات وقوة، وبذلك سار على منوال الملك الفرنسي الذي كان حياً آنذاك، والذي كان يبدي كل تشريف في باريس، نحو صليب الرب نفسه، كما ذكرنا من قبل، وقام بروح تقية وتائِبة بالبقاء ساهراً ليلة عيد القديس ادموند [اقرأ: ادوارد]، وكان صائماً على الخبز والماء، وذلك مع شموع مضاءة، وصلوات خالصة، وقد أعد نفسه من أجل مهابة اليوم التالي.

# كيف حمل الملك دم المسيح إلى كنيسة القديس بطرس في ويستمنستر

ثم أصدر الملك أوامر، قضت بوجوب اجتماع جميع الكهنة في لندن، في نظام لائق واحترام في كنيسة القديس بطرس، في الصباح الباكر لليوم التالي، الذي كان يوم عيد القديس ادوارد، وأن يرتدوا ثيابهم الاحتفالية مع أرديتهم الكهنوتية وأغطية الرؤوس، وأن يكونوا محاطين بأتباعهم من رجال الدين، الذين عليهم أن يكونوا مرتدين لملابسهم ولشاراتهم، وللصلبان، والشموع مضاءة، وإلى هناك ذهب الملك أيضاً، ولدى تسلمه للوعاء الحاوي للكنز المتقدم ذكره، قام بتشريف عظيم، واحترام، ومهابة، فحمله فوق رأسه، وسار على قدميه وهو لابس لثياب متواضعة، مؤلفة من رداء بسيط من دون غطاء رأس، وسار مع الكهنة اللابسين كما قلنا من قبل، وقد سار من دون توقف إلى كنيسة ويستمنستر، التي كانت على بعد حوالي الميل عن كنيسة القديس بولص، ويتوجب علينا عدم اسقاط ذكر، أنه حمل الوعاء بيديه معاً، وعندما كان يصل إلى أي مكان وعر، أو جزء غير مستو من الطريق، بقى دوماً مثبتاً عينيه نحو السماء، أو على الاناء نفسه، وجرى حمل الطيلسان على أربعة رماح، وتولى مساعدان دعم ذراعي الملك، خشية أن تتهاوى قوته، أثناء هذا الجهد الكبير، ولدى وصوله إلى باب ساحة أسقف درم، استقبل من قبل التجمع الديري لويستمنستر، مرافقين من قبل جميع الأساقفة، ورعاة الديرة، والرهبان الذين احتشدوا (والذين أحصي عددهم فتبين أنهم كانوا أكثر من مائة)، وهم يغنون، بفرح وسرور في الروح القدس، وذلك مع الدموع، ثم إنهم عادوا بمسيرة كما قدموا، إلى كنيسة ويستمنستر، التي تمكنت بصعوبة من استيعابهم جميعاً، بسبب الجماهير التي احتشدت، ولم يتوقف، بل حمل الوعاء من دون تعب، كما فعل من قبل، وقـام بطواف في الكنيسة، وفي القصر، وفي غـرفه الخاصــة، وأخيراً

قدم الوعاء، وأهداه، كهدية لاتقدر بثمن، وهي هدية جعلت انكلترا مشهورة، وجاء التقديم إلى: الرب، ولكنيسة القديس بطرس في ويستمنستر، وإلى حبيبه ادوارد، وإلى الرهبان المقدسين في ذلك المكان المكرسين للرب ولقديسيه.

# أسقف نورويك يعظ بقداس إلى الناس حول فضائل دم المسيح

وأقام أسقف نورويك قداساً في ذلك اليوم، وهو نفسه قدم قداساً للناس، فيه ذكر أنه بين الأشياء التي نظر الناس إليها أنها مقدسة، يعد دم المسيح هو الأكثر قداسة، لأنه كان ثمن العالم، وسفكه كان الخلاص للعالم، ولكي يظهر عظمة الواقعة أكثر، أضاف قول الفيلسوف التالي:

### كل نهاية أعلى من وسائطها

وفي الحقيقة إن الصليب هو أكثر الأشياء قداسة، بسبب دم المسيح الذي سفك عليه، الذي هو الأكثر قداسة، وليس سفك الدم مقدساً بالنسبة لعملية الصلب، وقال: إن هذه الأشياء، كما نعتقد يمكن أن تجعل انكلترا تشعر بكثير من السرور والفخار، وذلك نظراً لتملكها لهذا الكنز العظيم، مثلها شعرت فرنسا في امتلاكها للصليب المقدس، الذي بجله ملك فرنسا —وليس ذلك من دون سبب صالح— وأحبه أكثر من الذهب والجواهر، وأضاف أنه نظراً للاحترام العظيم، ولقداسة ملك انكلترا، المعسروف بأنه أعظم المسيحيين، بين جميع الأمراء المسيحيين، أرسل إليه هذا الكنز الذي لايقدر بثمن، من قبل بطريرك القدس (والذي تبرهن على حقيقته وتأكد بها فيه الكفاية)، من أجل المكانية تقديم الاحترام إليه في انكلترا أكثر منه في سورية، التي تركت الآن مهجورة تقريباً، لأنه في انكلترا، كما يعلم العالم، الإيمان والقداسة مزدهران أكثر من أي بلد آخر في جميع أرجاء العالم، وبالنسبة لفحصه، لأن كثيرين كانوا مايزالون بطيئين بالتصديق، ولكون ذلك قد جرى

الدخول به، قام ثيودورك، رئيس الاسبتارية في القدس بمخاطبة الأساقفة والآخرين الذين كانوا جالسين هناك، بالكلمات التالية: «لماذا ماتزالون مترددين ياسادي؟ هل طالب أي واحد منا، نحن الداوية، أو الاسبتارية، أو حتى الراهب الذي جلبه، بأية منفعة من أجله؟ هل سأل أي مكافأة بالذهب أو الفضة من الملك، أو من أي واحد آخر، أو حتى لو بجائزة صغيرة جداً؟» وعلى هذا أجاب الملك: «لامطلقاً»، ثم أضاف الراهب: «لماذا يعرض عدد كبير من الناس من ذوي المراتب العالية أنفسهم إلى ادانة، أرواحهم، ويقدمون شهادة على صحة هذا الأمر، ويثبتون أختامهم على الشهادة، التي هي واضحة، ويقسمون على ذلك بإيان صالح»؟، ومع أن هذه الكلمات قد تفوه بهن رجل علماني، قد قبل بهن الأساقفة وكذلك قبلن من الآخرين.

لكن دعونا نعود الآن إلى سياق روايتنا، فبعدما فرغ الأسقف المتقدم ذكره من قداسه الفصيح، أعلن —لسرور الناس — بأن كل من يأتي لتعبد الدم الأعظم قداسة، والمحفوظ هناك، سوف يحصل، بموجب اذن مفضال من جميع الأساقفة، على اعفاء حر من العقوبات المفروضة عليهم، لمدة ستة أعوام، ومائة وأربعين يوماً، وبعد مناقشات جرت هناك، ثابر بعض الجالسين هناك على التمسك باصرار بعناد بشكوكهم، وطرحوا السؤال التالي: «كيف أتيح للرب، عندما قام ثانية تاماً وكاملاً في الجسم، وذلك في اليوم الثالث بعد آلامه، ترك دمه على الأرض»؟ وهو سؤال أحكم الإجابة عليه على الفور أسقف لنكولن، وجرى تدوين المناقشات في كتاب الـ Additaments, وذلك كما سمعها تدوين المناقشات في كتاب الـ Additaments, وذلك كما سمعها كاتب هذا العمل، فقد دونها كلمة كلمة بكل دقة.

# كيف عمل وليم دي بلنسية فارساً بحزام

أثناء القيام بهذه الإجراءات المهيبة في كنيسة ويستمنستر، كان الملك مرتدياً ثوباً مصنوعاً من أغلى أقمشة القطيفة، وكان منسوجاً بالذهب،

وكان مرتدياً تاجاً صغيراً، يعرف عادة باسم إكليل، وقد جلس على عرشه الملكي، حيث أمر بمثول أخيه لأمه أمامه، وقد حضر على الفور برفقة عدد كبير من معاونيه، الذين جاءوا معه لتسلم أسلحته ودروعه بأبهة عظيمة، وبشكل مهيب، ومنحه الملك وقتها مرتبة الفروسية، كها منحها لبعض رفاقه.

# الملك يأمر بإيداع جميع هذه الإجراءات كتابة

عندما كان الملك جالساً على عرشه الملكي، شاهد كاتب هذا العمل، فدعاه إليه، وجعله يجلس على الدرجة الوسطى بين عرشه وقاعة البناء، وقال له: «لقد شاهدت جميع هذه الأشياء، فهل مارأيته قد انطبع بثبات في عقلك»؟، وعلى هذا أجبته: «نعم يامولاي، لأنهم جديرين بالحفظ، فإجراءات هذا اليوم هي بالفعل رائعة»، وقد أضاف قائلاً: «إنني أؤكد كحقيقة بأن الرب قدم عربوناً على لطفه الوافر، وعلى أعاله المستقبلية الجيدة، تفضل بلطفه فعمل معجزة هذا اليوم، فقد حدث هذا في الصباح الباكر، وأتمنى أنك سررت في هذه القضية، ولذلك ألتمس منك وأمرك أن تكتب رواية واضحة وكاملة حول جميع هذه الإجراءات، وأن تدخلهم بشكل لطيف السات في كتاب، حتى يمكن تذكرهم من قبل كثيرين، ولكي لاتضيع فائدتهم وليكونوا نافعين في كل تذكرهم من قبل كثيرين، ولكي لاتضيع فائدتهم وليكونوا نافعين في كل عصر في المستقبل»، ثم دعا الملك الشخص الذي تحدث إليه إلى تناول طعام الافطار، مع ثلاثة من رفاقه، وأمر أيضاً في اليوم نفسه بضيافة جميع الرهبان الذين جاءوا إلى هناك بشكل غني في مطعم الدير، على حسابه، وذلك مع رهبان دير ويستمنستر، وبعض الآخرين.

# تكريس سيلفستر أسقف كارآيل

وجرى في هذا العام تكريس سيلفستر Sylvester الأسقف المنتخب لكارآيل، كأسقف في يوم عيد القديسة أغاثا.

ووصل في يوم عيد القديس ادوارد ايرل أوف ليستر من القارة، إلى حيث كان قد ذهب للقيام بعمل سري من أعمال الملك.

## إرسال سفراء من قبل الملك إلى برابانت

وفي هذه الآونة جرى ارسال راعي دير ويستمنستر، وجون مونسل Mauncell نائب أسقف بيفرلي، إلى القارة، حول العمل السري نفسه، الذي كان عائداً إلى الملك، وكان هناك سبباً للتخمين، أن الارسال كان من أجل القضايا المرتبطة بحديث الزواج بين ابنه وولي عهده ادوارد، وابنة دوق برابانت، وهو حديث لم يتوصل بعد إلى الترتيب النهائي.

#### عودة الإيرل رتشارد من القارة

وفي يوم عيد القديسين: سمعان، وجود، عاد الايرل رتشارد من القارة، مرافقاً بابنه هنري الذي كان قد أخذه إلى هناك معه، وقد قيل بأنه عقد مؤتمراً طويلاً وودي مع الملك الفرنسي، فقد عقد الأخير العزم بشكل أكيد على الانطلاق إلى حجه، في عيد الفصح المقبل، وقام بشكل عقلاني بصنع جميع الترتيبات بشأن كل من القضايا الروحية والدنيوية، وأعاد الحقوق إلى كل واحد توفر لديه إدعاء صحيح، وبناء عليه طلب الايرل إعادة جميع حقوق ملك انكلترا، بها أنه جاهز ولديه الرغبة بفعل الذي ينبغي أن يفعله، وكان من المكن أن يستجيب الملك الفرنسي الذي ينبغي أن يفعله، وكان من المكن أن يستجيب الملك الفرنسي من النب بعض الحاسدين والشرهين من النبلاء الفرنسيين، الذين كانوا مستشاريه وكانوا مفطورين على التجبر، ولذلك جرى اخبار الرسل مستشاريه وكانوا مفطورين على التجبر، ولذلك جرى اخبار الرسل استمر بتملكها بشكل متواصل وسلام لمدة طويلة من الزمن، هي حوالي الأربعين عاماً، لم تتوفر خلالها مطالبة بإعادتها بشكل فعال

لصالح ملك انكلترا، كما لم يتوفر أي استدعاء حولها إلى البلاط الروماني، حيث يجري بالعادة اقرار القضايا الصعبة والشائكة، ولذلك وضح إلى الملك الفرنسي، أن الملك الانكليزي يترجب تجريده من ادعائه، وعلى كل حال لم يكن الضمير الصافيُ للملك الفرنسي راضياً جذه الأسباب، لذلك أحالها إلى أساقفة نورماندي، حتى يمكن التوصل إلى الحقيقة بوساطة البحث في هذه القضية المشكوك بها، وقد أعلنوا أن اعتقادهم المؤكد، هو أن الملك الفرنسي يمتلك الادعاء الأقوى بنورماندي، وليس ملك انكلترا، لاسيها وأنّ الأخير قد جرى خلعه من قبل نظرائه، وهذا —على كل حال— واضح التناقض ولايتوافق مع أية عدالة ومنطق، فكيف يمكن لملك انكلترا أن يحكم عليه ويدان من قبل أعدائه، خاصة وأن الرب يقول: «إذا لم يقلد الابن أباه، ينبغي أن لايعانى من أجل ذنوب أبيه»، وعندما وجد الايرل المذكور القضايا على هذه الصورة، ارتدى زي حاج، وذهب إلى بونتغناك ليصلي للقديس ادموند، وليكرم مزاره بأعطيات وهدايا، وليقدم له الشكر من أجل تحسين صحته الجسدية، ولدى وصوله إلى هناك، قدم بالاضافة إلى الهدايا التي عملها من قبل، وللذي وعد به، ونذر أنه سوف يفعله في وقت ما في المستقبل، أهدى ياقة جميلة جداً، عرضها أكثر من كف إنسان، ومرصعة بجواهر ثمينة، مثلها لايمكن العثور عليه في خزائن الملوك.

## حول الأحوال البائسة التي ضغطت على الويلزيين

كانت ويلز في هذه الآونة في أحوال تعيسة جداً، بسبب توقف الأعمال الزراعية، والتجارة، وتربية المواشي، وبدأ السكان يتلاشون بسبب العروز، فقاموا —غير راغبين — بالانحناء لنير الشرائع الانكليزية، فقد بهت جبروت نبالتهم القديمة، وبلغت الأمور حداً أن قيارة اللاهوتيين تحولت إلى حزن ونحيب، ومات أسقف ميناي

Menai, أو القديس داود، ذلك أنه تلاشى حزناً، وأصيب وليم أسقف للانداف Llandaff بالعمى، ونظراً لتعرض أسقفتي أسقفي القديس أساف Aasaf وبانغور Bangor للدمار بالنار والقتل، أرغها على التسول حتى يعيشا على ممتلكات الآخرين.

# انتخاب توماس وهو ويلزي إلى أسقفية القديس داود

وهكذا بات كرسي ميناي شاغراً، وبعد عدد لايحصى من الآلام عانى منها الويلزيون، وذلك بسبب الحرب وموت زعائهم، جرى انتخاب المعلم توماس، الذي يلقب بالويلزي، والذي كان رئيس شهامسة كنيسة لنكولن، جرى انتخابه لذلك الكرسي، لأنه كان من أبناء ويلز، وقد وافق على هذا الانتخاب لسبب أول هو أن أسقف لنكولن امتلك السلطة العليا على رهبانه، وكان السبب الثاني هو أنه دعي لشفاء الأرواح في موطنه الأصلي، بحكم أن كل واحد منجذب إلى الذكريات الحلوة لمسقط رأسه، وأيضاً أنه بحضوره، ونصائحه، ومساعدته، يمكنه أن يواسي أبناء بلده التعساء، وقد قبل بهذا الانتخاب الأسقفي دون أن يثير كثيراً من المتاعب في القضية، لأنه رأى أنها أسقفية ضعيفة فقيرة.

# آلام البارميين

خلال هذا الوقت كله حوصرت مدينة بارما من جميع الجهات، وكانت تعاني بشكل مميت من المجاعة والعوز بشكل مضاعف، لأن سكانها لم يكن بإمكانهم مغادرة المدينة من الجانب، حيث بنى المحاصرون مدينة كبيرة وذلك بدلاً من نصب معسكر، وهي المدينة التي أعطاها فردريك اسم فيتوريا [المنصورة]، كما لم يمكنهم الخروج بوساطة النهر، لأن فردريك قد حرسه بكل دقة، كما لم يمكنهم الحصول على أية مساعدة، أو مشورة تصلهم من البابا، الذي شجعهم على العصيان لأن الطرقات كانت محروسة بكل شدة، ولأن فردريك قد استعد لتمضية الشتاء هناك،

ولإطالة إقامته حتى ينتصر على أعدائه، فإن آمال المحاصرين قد ماتت، وقرروا في أحد الأيام، وقد أرغموا بالعوز، على القيام بهجوم مفاجيء على جيش الامبراطور، حتى لايظن أنهم كسالى، وبناء عليه قام مائة وأربعــون من أعلى المراتب من السكان بتسليح أنفسهم، وحملوا بشكل مفاجىء، ولكنهم جعلوا هجومهم من دون حذر، ولذا تمّ استقبالهم بحد السيف من قبل الجيش، الذي كان محذراً من الهجوم من قبل، ولدى سعيهم إلى العودة إلى مدينتهم، تمّ قطع طريق تراجعهم من قبل الأعداء، ووقع بعضهم بالأسر، وجرى قتل البقية، وإثر ذلك تقرر بشكل احماعي في بلاط فردريك -بناء على رغبة القاضي ثاديوس ونصيحته- أنه في المستقبل ينبغي عدم ابقاء أي أسير بالسجن من أجل فديته، بل ينبغي على الفور اعدامه، واشتعل غضب فردريك الآن أكثر، وبحدة أعظم، لأنه جرى انتخاب ملك جديد في ألمانيا، ورأى سكان المدينة المرهقين -بناء عليه - أنفسهم، قد تمّ التخلي عنهم من كل جانب، وأحبطت آمالهم كلياً، بعدم وصول النجدة التي وعدهم بها البابا، فأرسلوا سفارة إلى الامبراطور، يطلبون القبول بمنحهم السلام، ويسألون الرحمة وليس الحكم القضائي، وكان فردريك -على كل حال- قد اشتعل غضباً، وامتـلاً عجـرفة، فأغلق أوعيـة الرحمة ضـد التهاسـاتهم، ورفض منح إذن اللطف والاحسان إلى هؤلاء القوم التعساء، وبذلك أثار عدم رضا الرب، ذلك أنه تصرف بناء على نصيحة سرية وقاسية، فأرسل إليهم رسالة متعجرفة، بأن عليهم استخدام قمحهم باقتصاد وعقلانية، لأنهم سوف لن يحصلوا على أي مزيد ليأكلوه مادام هو -فردريك- حياً، ومن المعتقد أن هذه الرسالة القاسية قد صدرت عن ثاديوس.

# الاستعدادات للمبارزة التي جرى منعها من قبل الملك

في حوالي عيد القديس مارتين من هذا العام، قام ر. R ايرل أوف غلوستر، اعتماداً منه على الموافقة التي كان قد حصل عليها من

الملك، وعلى ما أعلنه في اليـوم الذي جعل فيه من أخيه وليم فـارساً، أي الساح الكامل والحر في عقد مبارزة عامة، تحدى فيها وليم المذكور، في أن يقابله في الحلبات في نورثأمبتون، في الأسبوع الذي يأتي قبل الميلاد، من أجل أن يتمكن وليم المذكور وأتباعه الجدد من الحصول على الخبرة في الفروسية، لأن البواتيين، الندين استمدوا شجاعتهم من صلاتهم الوشيجة بالملك، واعتمدوا بالتالي على حمايته، بدأوا يضعون أنفسهم على قدم المساواة مع الانكليز، لابل قاموا حتى بالاستخفاف ببعضهم، وعلى كل حال بها أن مخاوف قد انتشرت المشاعر بها، من أن يقوم هؤلاء الرجال المتفاخرون المتجبرون مع بعض الآخرين من القرارة باثارة صراع وقتال، وأنه بعد قصف الرماح، يمكن أن تشاهد بارقة السيوف الدموية، ولذلك قام الملك بناء على نصيحة المستشارين العقلاء، بتحريم المبارزة، مع الإعلان بأن ورثاء الخارقين لهذا المنع، يمكن أن يجردوا من التمتع بمواريث آبائهم، ولذلك عندما قدموا إلى المكان المحمدد من أجل المبارزة، وجدوا أنفسهم أنهم قد خدعوا بتوقعاتهم، وأنهم أنفقوا الكثير من الأموال من دون محصلة، ولذا انصرفوا وهم غاضبين، وقد ازدروا ضعف الملك وتقلبه بكلامه، ثم إن هذا التحريم لم يكن ضرورياً، لأن تجبر وعجرفة هؤلاء الأجانب قد أثارت الكراهية الانكليزية، وسببت تأكيدها.

# زواج توماس أوف سافوي من ابنة فردريك

وفي هذه الآونة، أعطى فردريك ابنته بالزواج إلى توماس أوف Ver- سافوي، أخو رئيس أساقفة كانتربري، وقد أعطاه أيضاً فيرسيلي -celli وتورين Turin مع المناطق المجاورة، وعهد إليه بالحواجز التي أعدت لمنع البابا وأعوانه، الذين يمكن أن يمروا في هذه المقاطعات.

### كيف أغنى الملك إخوته جميعاً

عندما قام غي دي لوزنغنان، أخو الملك، بمغادرة انكلترا، ملأ الملك حقائب خيوله بكميات ثقيلة من المال، إلى حد أنه كان مرغاً على زيادة عدد خيوله، وأعطى إلى أخيه الآخر، وليم دي بلنسية، قلعة هارتفورد مع المناصب الشرفية المتعلقة بها، ومبلغاً كبيراً من المال، ولذلك بدا الملك نفسه أنه بات بحاجة، ولأن يقوم بسلب طعامه أو استجدائه، ولذلك فإن اللذين أحبوا الملك عن صدق، ومن دون تظاهر، كانوا خائفين كثيراً، خشية أن تكون صدقاته من دون تأثير، لأن الفقير كدس اللعنات على رأسه، وخشية من أن تكون صلواته في الكنيسة سوف تحسب —لاسمح الرب— بمشابة ذنوب، وبالنسبة إلى ايثيلمار، الذي كان الأخ الثالث له، فقد زوده بموارد ثرية ووافرة مما امتلكه، وبوساطة التهاسات ملكية مهيبة، استخرج له من كل أسقف وراعي دير، واحداً بعد الآخر، حتى أنه بدا الآن قد تفوق على الرومان في الجشع، وبذلك بعد الآخر، حتى أنه بدا الآن قد تفوق على الرومان في الجشع، وبذلك جعل من ايثيلهار المذكور متفوقاً على الأساقفة بثروته.

### تتويج هاكو ملك النروج

في هذا العام، وفي التاسع والعشريان من تموز، الذي هو عيد أولافوس Olavus الشهيد، وأعظم الملوك قداسة، وأعلى القديسين تميزاً بين مناطق النروج وجزرها، في هذا اليوم جرى تتويج ومسح هاكو بشكل مهيب في بيرجن Bergen, من قبل أسقف سابينا، الذي كان آنذاك نائب الكرسي الرسولي في تلك المناطق، ومن أجل هذا التكريم واللطف دفع هذا الملك خمسة عشر ألف مارك من النقود الاستيرلينية، أما بالنسبة إلى النائب البابوي، فإنه بالاضافة إلى حصوله على كثير من الهدايا الثمينة، استخرج خمسائة مارك من كنائس تلك المملكة، وحمل الملك المذكور الصليب، وحصل على تفويض من البابا بأخذ ثلث الموارد من اللاهوتيين في مملكته، لتأمين حاجاته البابا بأخذ ثلث الموارد من اللاهوتيين في مملكته، لتأمين حاجاته

الضرورية من أجل حجه، وعندما وصلت أخبار هذه الواقعة —بواسطة تقرير — إلى علم الملك الفرنسي، كتب رسالة بصيغة ودودة إلى الملك هاكو، رجاه فيها بعطف، وتمنى عليه من أجل تقدم مصالح الكنيسة، وتشريفاً للصليب المقدس، الرمز الذي حمله، أن يسير من دون تأخر إلى الأرض المقدسة، وأن يكون ذلك برفقته —أي الملك الفرنسي — وذلك من أجل أن يسند إليه تدبير وإمرة الاسطول الفرنسي كله، بحكم أنه أمير بارع في المسائل الروحية، وأيضاً أنه بذلك سوف يكون الجيش الفرنسي من ذلك الحين ميالاً إلى حد كبير لتقديم الطاعة لإرادته، وعندما وصل المكتوب الحاوي لهذه الرسالة إلى ملك النروج، والذي كان كاتب هذا الكتاب هو الحامل له، قام الملك النروجي بعد قراءة المحتويات، بالرد على الشخص الذي سلمه إياه، لأن روحه وثقت به، وتفوه بهذه الكلمات: «أرسل شكري الوافر إلى الملك التقي، ملك فرنسا لرغبته في أن أكون برفقته في هذا الحج، لكنني مدرك إلى حد كبير طبيعة الفرنسين، كما قال الشاعر:

كل واحد في السلطة يغار من تابعه

لكنني قلت:

كل متكبر يغار من تابعه

ثم استطرد يقول: قومي متهورين، وطائشين، لايعرفون الصبر تحت أي نوع من الأذى، وكذلك لايصبرون على الضوابط، ولذلك إذا ما نشب أي صراع بين مثل هؤلاء الناس وبين شعبه، فإننا معاً سوف نجني ضرراً لايمكن رتقه، لذلك دع كل واحد منا يذهب لوحده، وليعمل ماقسمه الرب له، وإنني على كل حال قد كتبتُ إلى الملك المذكور، أرجوه بموجب لطفه أن يمنحني امتيازاً، برسائله المعتمدة، هو أن يسمح لي أثناء ابحاري على طول شاطىء مملكته، أثناء حجي، أنه إذا مامرضت أنا أو أي واحد

من قومي، أو إذا ما كنتُ أنا بحاجة إلى امدادات أو أية أشياء ضرورية أخرى، أن أرسو بسلام في أراضيه، لتزويد نفسي بالذي أنا بحاجة إليه»، وبناء عليه، فإن الشخص الذي كان عاقداً للمقابلة معه، أي كاتب هذا العمل الحالي، أعطاه الرسائل المعتمدة التالية:

# رسالة الملك الفرنسي إلى ملك النروج

«من لويس الذي هو بنعمة الرب ملك فرنسا، إلى جميع أصدقائه، ورعاياه المخلصين، والنواب الملكيين، والعمد، والقساوسة، وإلى كل من تصل إليه هذه الرسائل الحالية، تحيات:

بها أن صديقنا المشهور هاكو، ملك النروج اقترح — حسبها بعث إلينا يلتمس منا برسالة — أن يبحر إلى مساعدة الأرض المقدسة، نأمركم، أنه إذا ماحدث وقام الملك المذكور أو أسطوله، بأخذ طريقهم فوق البحر على مقربة من سواحل أراضينا، أو حدث ووصل إلى أي مكان من ممتلكاتنا، عليكم استقباله واستقبال قومه بلطف وتشريف، والساح لهم بشراء الامدادات في أراضينا، وتزويد أنفسهم بالضروريات بموجب ابتياع مشروع.

صنع في سينت جيرمين Germains في سنة ربنا ألف ومائتين وثهان وأربعين».

وعندما قرأ ملك النروج، الذي كان لبيباً، ومعتدلاً، ورجلاً متعلماً، هذه الرسالة، كان مسروراً جداً، فكرر الشكر لحاملها، وذلك بالاضافة إلى مكافأته بجوائز ملكية وغنية.

### الخطر الذي تعرض إليه إيرل وينكستر

وفي هذه الآونة، عندما كان روجىر، ايرل وينكستر مترئساً في أراضيه في غالوي Galway التي عادت ملكيتها إليه بموجب حق زوجته

ابنة آلان Alan صاحب غالوي، وأثناء ممارسته طغياناً أكثر من المعتاد ضد نبلاء تلك البلاد، وقع فجأة تحت الحصار في إحدى قلاعه، عندما لم يكن مستعداً لذلك، ومن دون امدادات، أو وسائل للدفاع، وعندما رأى آنذاك أنه كان معرضاً لموت مهين، آثر أن يقتل في المعركة على أن يتلاشى من الجوع، فامتطى فرساً ثميناً، مسلحاً تمام التسليح، وفتح فجأة أبواب القلعة، واندفع مع عدد قليل من الأتباع الجريئين، وتابع انقضاضه على وسط الأعداء، حيث فتح طريقه بالسيف، وسقط عدد من حول يديه، ونجح أخيراً في شق طريقه، وفرق الأعداء، وبصعوبة نجا بحياته، وقد تابع سيره دون أن يرخي عنانه، حتى وصل إلى ملك سكوتلندا، الذي إليه قدم الشكاوي، وبناء عليه قام الأخير بمعاقبة العصاة، وبسلام أعاد الايرل إلى ممتلكاته.

# كيف لم يسمح لوليم الملك المنتخب بالدخول إلى اكس لى شابيل

وجرى في هذه الآونة منع وليم كونت هولاندا، الذي انتخب مؤخراً ملكاً لألمانيا من الدخول إلى مدينة اكس لى شابيل (آخن)، حيث كان سيجري تتويجه، وحيث كان متوقعاً أن يستقبل، ويشرّف بالتاج الملكي، وفقاً لعادات الألمان، لأن كونراد ابن فردريك، ملك ألمانيا المخلوع، قد عارضه بفعالية، وكان —على كل حال— قد تلقى رسالة ودودة، أرسلت إليه من قبل أوكتافيان، النائب البابوي هناك، ومن رئيس أساقفة كولون، ومن بعض آخر من نبلاء ألمانيا، نصحوه فيها بأن لايسير مقلداً لأبيه، وأن لايتبع طريق رجل محروم كنسياً ومخلوع، حتى لايتورط بعقوبة مماثلة، ورد كونراد على هذه الرسالة قائلاً: "إنني سوف لن أتخلى عن أبي من أجلكم، ذلك أنكم خونة»، ولذلك وضعت المدينة لن أتخلى عن أبي من أجلكم، ذلك أنكم خونة»، ولذلك وضعت المدينة تحت الحصار، وبدأت معركة هي الأكثر دموية بين مؤيدي الحزبين، وقد ازدادت —على كل حال— قوة الكنيسة بفضل جهود الرهبان الدومينيكان والفرنسيسكان، والمال الذي جمع، وأرسل من قبل البابا،

ومن المناطق الألمانية، والمناطق المجاورة لها، وتناقصت قوة جيش كونراد يومياً، لأن الملك المنتخب المتقدم ذكره كان متحالفاً بصلة النسب والقرابة مع كثير من أعلى النبلاء مرتبة في ألمانيا، فقد كان هو وأسقف لييج أبناء عم (خال) وكان دوق برابانت خاله (عمه)، وكان نبلاء آخرون مرتبطون به بروابط متنوعة، وكذلك بوساطة الهدايا.

# حول طاعون انتشر في هذه الآونة

في أيام برج الكلب، وعندما كانت الشمس مائلة في دائرة البروج، خاصة في شهر أيلول، بدأ طاعون واستعر مع موتان بين الناس، واستمر ذلك لمدة ثلاثة أشهر، وكان شديداً إلى حد أن تسعة جثث أو عشرة دفنت في يوم واحد في مقبرة كنيسة واحدة، هي كنيسة القديس بطرس في بلدة القديس ألبان.

## موت إيرل فيرار مع بعض النبلاء الآخرين

مات في هذا العام بعض النبلاء في انكلترا، وكان من بينهم وليم ايرل فيرار Ferrers, وكان رجلاً مسالاً وصالحاً، وقد مات عن عمر متقدم، وكان ذلك في حوالي عيد القديسة كاترين، بعدما عانى طويلاً من آلام الأمعاء، وجرى زواجه من زوجته الكونتسة، بشكل مهيب على يدي القديس توماس رئيس أساقفة كانتربري، وماتت في الشهر نفسه زوجته م. M كونتسة فيرار، بالعمر نفسه وبشهرة مساوية وصلاح، وبناء عليه خلف الايرل المذكور في ايرليته من قبل ابنه وليم، الذي كان أسن أولاده ووريثه، وكان رجلاً صالحاً ولبيباً، لكنه كان مصاباً بشكل تعيس بالمرض نفسه الذي عانى منه والده، ومات كين مصاباً بشكل تعيس بالمرض نفسه الذي عانى منه والده، ومات أيضاً أسقف كنيسة القديس داود، وكان رجلاً مقدساً وتقياً، وكان من قبل راهباً في طائفة الفرنسيسكان، وكان كرياً جداً، لابل الأكثر كرماً بين جميع نبلاء ويلز، حيث ولد، كما كان شخصاً جميلاً، وقد هلك

بعدما أنهك بوساطة الاضطراب، والحزن لدى مشاهدته نهب موطنه الأصلي ودماره، وبالاضافة إلى هؤلاء مات نبلاء آخرون، كان من بينهم الفارسان: رتشارد دي بورغ، ووليم فتز— هام.

### وصف مختصر للعام كله

هذا العام مع أنه كان وافراً جداً بالحبوب، كان جدباً بالفواكه، وكان عاماً أنتج الأذى لانكلترا، والطغيان لويلز، والعدوان للأرض المقدسة، والاضطراب والفوضى للكنيسة، وكان مصدراً للدماء في ايطاليا، والحروب والعدوان إلى الامبراطورية وإلى البلاط الروماني، وبشكل خاص لمملكة ألمانيا، والشعور بالكراهية في القلوب لدى الأساقفة ولدى عدد كبير آخر، ضد البابا، بسبب أنه أفقر بالقوة حماتهم، وعلقهم مانعاً إياهم من جباية منافعهم، وهي واقعة لم يسمع بمثلها من قبل، وضد الملك لأنه تساهل تجاه مثل هذه الإجراءات.

### كيف احتفل الملك بعيد الميلاد في وينكستر

عام ١٢٤٨، هو العام الثاني والثلاثين من حكم الملك هنري الثالث، وكان الملك المذكور في وينكستر في أيام عيد الميلاد، وفي ذلك المكان تولى الاحتفالات لذلك الموسم، برفقة عدد كبير جداً من النبلاء، وتناول في اليوم التالي لعيد الميلاد، طعام الافطار مع وليم أسقف تلك المدينة.

# كيف حمل إيرل ليستر مع كثير من النبلاء الآخرين الصليب

وحمل في هذه الآونة نفسها ايرل ليستر شارة الصليب المقدس، في سبيل أن يتحسرر من ذنوبه، وينال الدخول إلى الجنة، فنتيجة التفكر بنفسه، كان خاثفاً جداً، حول مايتعلق بالزواج الذي عقده مع زوجته، التي كانت من قبل، قد نذرت نفسها، بحضور القديس ادموند، رئيس أساقفة كانتربري، للرهبنة، قامت الكونتسة التي وقعن، أيضاً تحت

التأثير نفسه، فاعتقدت بالروح نفسها وآمنت، لذلك ما أن رأت زوجها يحمل شارة الصليب، حتى طارت بكل سرعة لحملها أيضاً، وتسلم كثير من الفرسان مع آخرين أيضاً من حواشيهم الشارة المقدسة نفسها، للحصول على مكافأة الخلاص الأبدي، وبالاضافة إلى هؤلاء فعل عدد من النبلاء الشيء نفسه، واقترحوا بأن ينطلقوا برحلتهم مع أعظم المسيحيين، الملك الفرنسي، الذي تنازل الرب من أجله بشكل اعجازي، وأعاده من أبواب الموت، أو بالحري من الموت نفسه، الأمر الذي عمل ليس من دون قصد، لأنه قد قيل من خلال الكهانة، لابل بالحري من خلال روح التنبؤ، وتأكد ذلك في كل مكان بمثابة حقيقة، بأن الرب قد أعاد الملك المذكور إلى الحياة، حتى يتمكن بالقوة من انتزاع ميراثه من أيدي أعداء الصليب.

# فرار أسقف بانغور إلى راعي دير القديس ألبان

وفي حوالي الوقت نفسه، وصل رتشارد أسقف بانغور Bangor, إلى راعي دير القديس ألبان، يرجو ذلك الراعي أن يفتح صدر الرحمة إليه في فقره، وأن يتمكن من الإقامة معه حتى تتمكن أسقفيته، التي تدمرت في الحرب من استرداد عافيتها قليلاً، ومن أجل أن يتمكن هو وكهنته من استرداد أنفاسهم، بعد الاضطرابات والمظالم التي أحاطت بهم، وذلك وفق الطريقة نفسها مثلها فعل أسقف هيرفورد، الذي مكث هناك، وأنفق عليه بكرامة لحوالي العشرين عاماً.

#### مرض رتشارد سيوورد الخطير

وفي تلك الآونة نفسها أصيب رتشارد سيوورد Seward, الذي كان فارساً متميزاً، والذي تقدم ذكره كثيراً من قبل في هذا الكتاب، بشلل غير قابل للشفاء، وحمل إلى فراشه في حالة ميئوس منها، وكان يأمل أن يتمكن أثناء مرضه الطويل، من التحرر من ذنوبه

الماضية، ومن ثم أن يطير إلى الحياة السرمدية.

### وصول بيترايس كونتسة بروفانس إلى إنكلترا

ووصلت في هذا العام أيضاً بيترايس، أرملة ريموند كونت بروفانس المتوفى، إلى انكلترا، مرافقة بتوماس أوف سافوي، الذي كان كونت فلاندرز من قبل، وتظاهرت أنها أرادت زيارة أصدقائها وأقربائها، أما السبب الحقيقي لقدومها، فمن الممكن تبيانه إلى الذين يرغبون في معرفته، فهي قدمت مع توماس، لأنها كانا متعطشين، ويريدان اللجوء إلى النبع نفسه، على أمل الارتواء من ثروات الملك الوافرة، وأن يملآ من سخائه حقائب خيولها الفارغة والفاغرة، أثناء مغادرتها.

### وفاة روبرت أسقف باث

وفي حوالي الوقت نفسه، أي في حوالي عيد القديسة هيلاري، غادر روبرت أسقف باث طريق الجسد، وبناء عليه، وضع الملك —كما جرت العادة— يديه الجشعتين على ممتلكات تلك الأسقفية، حتى ينهب منها كل مايستطيع جرفه وجمعه.

# قيام الملك الفرنسي بإعادة حمل الصليب

وتعرض الملك الفرنسي في هذه الآونة إلى ملامة حادة ونقد شديد من نبلائه، فهو كما معروف بشكل جيد قد حمل الصليب، وجاء توجيه النقد إليه، لأنه —بناء على نصائحهم — لم يحرر نفسه وينقذها من نذره بأية طريقة من الطرق، وكان بين الذين لاموه أمه السيدة بلانشي، وأسقف باريس الذي كان مدركاً لسذاجته، لذلك أصبح أكثر إلحاحا، وقد ثابرا معاً على مناقشته، حيث قال الأسقف له: «تذكر أنك عندما مملت الصليب، عملت نذرك فجأة ومن دون مشورة، فلقد كنت مريضاً، وإذا أردت الحقيقة، كنت محروماً من مداركك، فقد انتقل دمك إلى عقلك، ولم تكن بذي عقل سليم، ولذلك فإن الكلمات التي تفوهت

بها، كانت فارغة من وزن الحقيقة والتأثير، وقداسته سوف يمنحنا بلطف تحليلًا، عندما سيعرف أوضاع المملكة الضرورية، والوضع الضعيف صحياً لجسدك، ونحن في الجانب الأول نخشى من قوى فردريك المنشق، ومن الجانب الثاني دهاء ومكر ملك انكلترا الغنى، ونخشى هنا من خــداع الخونة البــواتيين، علماً بأنهم قــد قهروا مــؤخــراً فقط، وهناك اعتراضات الألبينيين، التي هي مسألة ذات ريبة، وألمانيا في حالة اضطراب، وايطاليا غير مستقرة، وسبل الوصول إلى الأرض المقدسة صعبة، ومن الصعب إيجاد مكان لاستقبالك فيه، وأنـت أيضاً تترك وراءك الكراهية الشديدة، والعداء المميت بين البابا والامبراطور فردريك، فإلى من تتركنا معزولين؟ وضغطت عليه أمه أيضاً بفعالية أكبر، وتعاملت معه بعاطفتها، فقالت له: «ولدي العزيز، استمع، وأصغ إلى نصائح أصدقائك العقلاء، والاتكافح ضد حكمتك، وتذكر فضيلة اطاعة أمك والاستجابة لرغباتها وكم هذا يرضى الرب، امكث في مملكتك، فالأرض المقدسة سوف لن تعاني ولن تتدهور من عدم ذهابك، ومن الممكن ارسال جيش كبير، يكون أكبر مما لو ذهبت إلى هناك شخصياً، فالرب ليس مفتري، أو مثير للاعتراضات التافهة، فأنت مشاعرك أثناء مرضك، لابل أثناء ذلك حتى الموت أو ضلال العقل»، وانزعج الملك من هذه الحجم كثيراً، وأجابها قائلاً: «لقد احتججها بأن فقل داني لمداركي كان السبب في حملي الصليب، وبناء عليه، وأخذاً بنصيحتكما وتماشياً مع رغبتكما، سوف ألقي الصليب جانباً، وأتخلى عنه لكما»، ثم رفع يده نحو كتفه، ونزع الصليب من عليه قائلاً: «مولاي الأسقف، هاكم الصليب الذي حملته، إنني عن طواعية أتخلى عنه لك"، ولدى فعله ذلك استولى سرور لايمكن وصف على جميع الذين كانوا جالسين هناك، إنها فجأة قال الملك وقد تغيرت ماللحه ولهجته: «أصدقائي إنني الآن لست مفرغاً من العقل أو الادراك، وأنا لستُ

ضعيفاً وبلا قوى، وبناء عليه إنني أطلب الآن صليبي حتى يعاد إليّ، لأن الذي ليس بجاهل بأي شيء، يعرف أن ما من شيء يؤكل يمكن أن يدخل إلى فمي، حتى أقوم ثانية بحمل شارة الصليب»، وأعلن الذين كانوا جالسين هناك، لدى رؤيتهم هذا، أن اصبع الرب كانت في هذه الاجراءات، وأن القدرة اللاهوتية، قد تولت صنع هذا من الساء، ولذلك ما من واحد تجرأ على إثارة المزيد من النقاش حول القضايا التي تقدم ذكرها، ولقد قمنا بتدوين كل شيء، وذكرنا جميع الأشياء، حتى يكون كل واحد مدركاً لمثابرة أعظم المسيحيين، أي الملك الفرنسي في استمراره في خدمة المسيح.

## حول البارلمان العام الذي عقد في لندن

في حوالي بداية العام، وفي ثهانية عيد الطهارة، جرت دعوة جميع نبلاء انكلترا للاجتاع في لندن، للتباحث مع الملك، حول شؤون المملكة، التي كانت الآن مضطربة كثيراً، وفقيرة، ومتضررة، وتماشياً مع هذه الدعوة، قدم إلى هناك تسعة أساقفة، وتسعة إيرلات، بالاضافة إلى عدد كبير من البارونات والفرسان، ونبلاء آخرين، وكذلك رعاة ديرة، ورؤساء رهبان، وكهنة، وكان من بينهم رئيس أساقفة يورك، وأساقفة: وينكستر، ولنكولن، ونورويك، وووركستر، وشيستر، وإيلات، وليستر، وليستر، وليستر، وليستر، وليستر، وليستر، وليستر، وليستر، وليركستر، وهيرفورد، وروجر بيغود، والإيرل مارشال، وايرل وورينكستر، وميرفورد، وروجر بيغود، والإيرل مارشال، وايرل وارني، وبين ما أوف سافوي، وايرل رتشموند، أما الأساقفة الذين لم يكونوا حاضرين في هذا الاجتاع الكبير فهم: بونيفيس، رئيس أساقفة يكونوا حاضرين في هذا الاجتاع الكبير فهم: بونيفيس، رئيس أساقفة كان مريضاً في مكان بعيد، وأسقف درم الذي كان مريضاً في مكان بعيد، وأسقف باث، الذي مات مؤخراً.

دم شرح لهم الملك مقصده، الذي لم يكن في الحقيقة سراً بالنسبة

للجهاعة بشكل عام، فقد طلب مساعدة مالية منهم، وبناء عليه نقد بشكل حاد، ووجهت الملامة إليه، فهو لم يخجل من طلب مثل تلك المساعدة في ذلك الوقت، خاصة وأنه أثناء الاستخراج الأخير لمثل هذا النوع، والذي وافق عليه نبلاء انكلترا بصعوبة كبيرة، وقتها أعطى صكُّه، بأنه لن يقوم ثانية بمثل هذا الاستخراج، كما وجَّه اللوم إليه بحدة بالغة (ولاعجب) للطريقة غير الحكيمة، التي دعا بها الأجانب إلى المملكة، ولتوزيعه ببذخ وبشكل غير معقول ممتلكات المملكة بينهم، وأيضاً لتزويجه نبلاء المملكة من أجنبيات وضيعات، وبذلك ازدري أبناء بلده، ورعاياه الطبيعيين، وأقصاهم، وعمل الزواج من دون طلب مـوافقة الطرفين، الذي هـو ضروري لإكمال الزواج، وقـد ليم أيضـاً —لكن ليس من دون سبب— لأنه استــولى بـالقــوة على كل شيء استخدمه، مثل اللحوم والشراب، ولاسيها الخمرة، لابل حتى على الملابس، ضد إرادة اللذين يتولون بيع هذه الأشياء، وكانوا الملاكين الحقيقيين لها، ولذلك انسحب الباعة، وأخفوا أنفسهم، ومثلهم فعل الأجانب، الذين لم يعودوا يجلبون بضائعهم للبيع في تلك البلاد، وهكذا جرى ايقاف التجارة، التي منها حصلت شعوب بشكل متبادل على الثروة والقوة، وبذلك ساءت سمعتنا، ولحقنا الفقر، لأن الباعة والتجار حصلوا على لاشيء من الملك سوى قضايا قانونية وغضب، وبفعله هذا حصل الملك على لعنات رهيبة، من أعداد لاتحصى من الناس، مما ألحق الخطر به والعار، وبكل المملكة، وعلاوة على ذلك، وفي سبيل أن يقوم بإعطاء الصدقات بشكل غير مستقيم، ولكي يحصل على شهرة واسعة، استولى بالقوة على الشمع، والحرير، والأقمشة، وعلى أشياء أخرى، من دون تقديم أية شروط للترضية، وبذلك جلب الفضيحة لنفسه، ولمملكته، وإلى جميع سكانها، و لم يكن ذلك من دون اغضاب للرب بشكل جدي، الذي يعد السلب مقرونا مع المقت، عندما يربط بأعطية، وفي ممارسته لهذه الإجراءات اعتمد على الطغيان والظلم إلى درجة بلغ

فيها أنه لم يسمح على شاطىء البحر، بتوزيع سمك الرنكة والأنواع الأخرى من السمك، بناء على رغبة صيادي السمك الفقراء، كما أنهم لم يتجرأوا على الظهـور في أمـاكـن مجاورة لشـاطىء البحـر، أو في المدن، خشيـة من أن يتعـرضـوا للسلب، وعلى هذا عـدوا أنه أسلم لهم أن يعهدوا بأنفسهم إلى الأمواج العاتية، وأن يذهبوا إلى الشواطيء النائية، وتعرض التجّارُ التعساء إلى الظلم الوحشي، واسيئت معاملتهم من قبل وكلاء الملك، وبهذا أضيفت العقوبات إلى الخسارة، وتكدست الأضرار فوق الأضرار، فيها يتعلق بكل من أشخاصهم، وكذلك بالنسبة لبضائعهم المحمولة، وانهاك خيولهم، وعالاوة على ذلك استحق الملك الشجب، لأنه تصرف على عكس يمينه الأول والرئيسي الذي أداه عند تتويجه، فقام بافقار الأسقفيات ورعايات الديرة إلى حدّ الدمار، وعمل الشيء نفسه بالنسبة للأوقاف الشاغرة، التي كانت قد تأسست من قبل النبلاء والآباء المقدسين، حيث احتفظ بها لوقت طويل بين يديه، مع أنه كان من المتوجب عليـه أن يكون الحامي لها والمدافع عنها، ولهذا قد قيل إنهم بحكم كونهم بين يديه، هم تحت حمايته، وعملت شكوى أخـرى ضده، من قبل كل واحد، ولم تكن شكوى خفيفة، وكانت هذه الشكوى، هو أنه كان على عكس أسلاف النبلاء، هو لم يعين لارجال عدالة، ولا مستشارين، ولاخزنة، لتسير المملكة بالتوافق العام مع نصائحهم، كما ينبغي وحسبها هو موائم، وعيّن فقط أناساً مطيعين لرغباته في كل شيء، شريطة أن يكون ذلك مفيداً له شخصياً، وأن لايستهدفوا فائدة المصلحة العامة، بل منفعتهم الخاصة بجمع المال، والحصول على الإدارات، والموارد لأنفسهم.

### الملك يسعى لتهدئة جماعة إنكلترا بالوعود

وعندما سمع الملك جميع هذه الشكايات اضطرب واستحى بنفسه، لأنه عرف بأن جميع هذه التهم كانت صحيحة، ولذلك وعد باخلاص

شديد، بأنه راغب باصلاح هذه المسائل، وكان يأمل أنه بهذا التواضع —مع أنه ظاهري— سوف يكون أسهل عليه إلانة قلوب الجميع ليوافقوا على طلبه، وعلى هذا، حدث على كل حال، أن الجهاعة التي غالباً ما وقعت بمصيدة مثل هذه الوعود، أجابت قائلة: «إن هذا سوف يظهر بشكل واضح بها فيه الكفاية، وخلال وقت قصير، ونحن سوف ننتظر بصبر، وحسبها سيتصرف الملك، ويوجّه نفسه نحونا، وعلى هذا نحن سوف نطيعه في جميع المسائل»، وهكذا وضع كل شيء جانباً، وسوف يعاد النظر به وبتقديره، وسوف يمتد الانتظار حتى أربعة عشر يوماً من ميلاد القديس يوحنا المعمدان، وأصبح الملك في الوقت نفسه، إما بمبادرة منه شخصياً، أو بناء على تحريض من رجال بلاطه، الذين لم يرغبوا باضعاف سلطاتهم، أصبح أكثر فظاظة، وأشد سخطاً ضد رعاياه، واهتم قليلاً بعمل أي تعويض أو اصلاح لهم، مقابل التجاوزات التي تقدم ذكرها أعلاه، وذلك حسبها وعد أن يفعل.

# كيف ظلم أسقف درم كنيسة التايناوث

قام في هذه الآونة، نيقولا، أسقف درم، بطريقة غير موائمة، وبسلوك غير صحيح، لايتهاشى مع كرامته، ومع الأخوة التي تأسست بينه، وبين بيت دير القديس ألبان، بعد ترتيبات السلام بينهها، حول مسألة الزيارة التفقدية لكنيسة التاينهاوث، قام بالشروع بمضايقة تلك الكنيسة في القضايا الدنيوية، إلى أقصى ما امتلكه من طاقة، عما سبب الأذى، ودفع النفقات من قبل الفئتين، وليضيق امتيازاتها، الممنوحة لها، بموجب صكوك الملوك النبلاء، والتي تمتعت بها لسنوات طوال، ولذلك جرى ارسال واحد من رهبان كنيسة القديس ألبان، ليلتمس منه الاقلاع عن مثل هذه المنغصات، لكنه استخف بكل من الانذار والالتهاسات التي مثدم بها الراهب المذكور، وأبدى الشيء نفسه نحو الرسالة التي جلبت إليه من راعي دير القديس ألبان ومن التجمع الديري، وأعلن أنه

يمتلك سبباً صحيحاً في مناقشة مثل هذه القضية، التي كانت —على كل حال— مزيفة بشكل واضح، مع أنه أعلن أنها تقررت من قبل اثني عشر فارساً، جرى اختيارهم بالاجماع وبموافقة كلا الفريقين، وبها أن هذا يمكن مشاهدته بكل وضوح من قبل كل واحد يمكنه أن يتفحص بدقة امتيازات كنيسة القديس ألبان، وهي امتيازات أنقصها إلى حد كبير في المسائل الروحية، والتي يقوم الآن بانقاصها وخرقها في المسائل الدنيوية، ولذلك نحن نعتقد أنه من المفيد تقديم عرض مختصر عنهم في هذا الكتاب.

# حرية وامتيازات كنيسة القديس ألبان

«سوف تكون كنيسة القديس ألبان، وديرتها، وكل شيء عائد إليهم، معفية من دفع جميع الضرائب إلى: الملك، والأسقف، والايرل، والدوق، والقاضي، أو الوكيل، ومن جميع الخدمات التي تفرض بالعادة، وتقضي ارادتنا، بأن لايكونوا ملزمين بتقديم الإجابة حول أية قضية، إلى أي واحد، باستثناء الحبر الروماني.

بند: نحن نمنع أي رئيس أساقفة، أو أسقف من الإقدام على عمل أي استخراج أو فرض أتاوة، أو أي ادعاء، أو ممارسة أية أعمال أسقفية في ديركم.

بند: إن الأماكن التي ليس لكم فيها حقوق حبرية، سواء أكانوا بيعاً ومقابر، وسيكونون معفين من جميع الاستخراجات، وفي مثل هذا الكنائس أو البيع، لك ولرهبانك الحق في اختيار كهنة، على شرط أنهم سوف يتسلمون مهمة معالجة النفوس من الأساقفة أنفسهم، أو من نوابهم، من دون أي شراء، وبعد أن تقوم بتعيين مايكفي لهؤلاء الكهنة، بتجهيز أنفسهم بالضروريات من الطعام واللباس بشكل لائق، إنك سوف تمتلك الحرية في تحويل المتبقى لاستخداماتك الخاصة.

وكنا قد بعثنا إليكم، بوساطة رسائلنا الرسولية، أوامر إليكم، وإلى الأساقفة الآخرين، لتقديم المساعدة من أجل التفريج عن الأرض المقدسة، وقد تأثرت أنت -كما سمعنا- بما ذكرناكم به، فأوقفت جـزئـاً من عشرة من مـوارد كنيستكم وديرتكم، ومن مـوارد الخاضعين إليكم، من أجل ذلك الهدف التقوي، وبناء عليه نحن نقدر احسانكم بالرب، ونطريه ونثني عليه، وننظر إلى مقـاصـدكم الرفيعـة نظرة رضـاً وموافقة، وبموجب سلطات هذه العروض، واعتاداً على هذا العمل الضروري والتقوي، نحن نمنع -تحت طائلة عقوبة التكفير - أي شخص لاهوي أو مدني من الآن فصاعداً، من القيام بارغامكم أو ارغام كنيستكم، أن يتعرض إليكم بمثل هذا، أو بقضية مماثلة، أو مضايقتكم أو مضايقة كنيستكم أو ديرتكم، في أية طريقة مهما كانت، خشية (الاسمح الرب) أن تجبروا في يوم أو آخر، على الرغم من أنفسكم، أن تكرروا عملاً كنتم قد عملتموه خروجاً عن الحرية المخلصة، أو «الخير الخالص» . (وعلى كل حال أرغم الأسقف المذكور كنيسة التايناوث على الاسهام في بناء كنيسة درم، وفق الطريقة نفسها، كها فعل جميع اللاهوتيون في جميع أرجاء أسقفيته).

### «إلى جميع الأساقفة في جميع أرجاء إنكلترا، إلخ:

«بها أن كنيسة القديس ألبان هي عائدة إلى القديس بطرس، وملكاً له، إلخ، إلى إلى إذا ما رفض أي من الناس أو الكهنة العائدين إلى الكنائس الاستجابة إلى راعي الدير المتقدم ذكره أو الرهبان حول مايتعلق بالمسائل الدنيوية، أو أن يدفع لهم المعاش المستحق، نحن نمنح راعي الدير المذكور والرهبان السلطة الكاملة لأن يأخذوا منهم من دون أية معارضة أو إجازة استدعاء، أي شيء عندهم في كنائسهم، أو بيعهم، والذي احتفظوا به وهو عائد لهم، وذلك حتى يتم ارغامهم، ولو كان ذلك دون إرادتهم، على الاستجابة لهم، فيها يتعلق بالقضايا الدنيوية،

وأن يدفعوا لهم معاشاتهم». (منع الأسقف المذكور على كل حال بعض القساوسة من دفع المعاش المستحق إلى كنيسة التاينهاوث).

"ونحن عن رغبة وطواعية قابلون لمطالبكم العادلة، وذلك بموجب السلطات الرسولية، وبحاية هذه الوثيقة الحالية، ونؤكد، ونوثق لكم ومن خلالكم لكنيستكم، بحكم أنها جزء من الدير المذكور، الممتلكات التي أضفيت عليكم بكرم تقوي من قبل أهل الإيمان، وأيضاً المنح والامتيازات والمنافع الأخرى التي منحت إلى كنيستكم من قبل الملك رتشارد صاحب الذكرى اللامعة، ومن قبل ولدنا المحبوب في المسيح جون الملك المشهور لانكلترا، حسبها أنت متملك لهم بسلام وعدل، وبشكل كامل تبعاً لما ورد في صكوكهم، وأيضاً هذا فيها يتعلق بالكنائس ومعاشاتها، المؤكدة في رسائل من قبل المطران ومن قبل أسقف المنطقة، وكذلك امتيازاتهم مع الإعفاءات الممنوحة إلى دير القديس ألبان، ولصالح ديرته، إلخ، إلخ».

لكن بعد إعادة تأسيس السلام وفق البنود التي تقدم ذكرها، بين الأسقف المتقدم ذكره —الذي أقدم بطيش على خرق الامتيازات التي تقدم ذكرها— وبين رئيس رهبان التايناوث ورهبان الدير، الذين تعرضوا إلى المضايقة والأذى من قبله بطرق مضاعفة كثيرة، قام الأسقف المذكور بالاقدام شخصياً على اغضاب رئيس الرهبان المذكور وايذائه، ومعه رهبانه، في مسائل دنيوية، وفي خرقه للامتيازات الخاصة، التي منحت إليهم من قبل هذين الملكين التقيين، وسوف يظهر مدى ايذاء هذه المارسات الطائشة في رسالة الملك التالية، الذي وصلت إليه صرخة شكوى الكنيسة.

# رسالة ملك إنكلترا إلى أسقف درم

«من هنري، الذي هو بنعمة الرب، إلخ، إلخ، إلى أسقف درم: نحن

لايمكننا إلاّ أن نعجب، أننا على الرغم من قيامنا بعاطفة كاملة، برجائكم، مرة أولى، ثم مرة ثانية، بالاقلاع عن ايذاء رئيس رهبان التاينهاوث، المحبوب كثيراً لدينا في المسيح، والذي —كما أنت تعرف— يقاتل تحت حمايتنا ودفاعنا، وأنت لم تزعج نفسك بالاستجابة لالتهاساتنا لصالحه، ونحن مرغمون على أن نعيد إلى ذاكرتكم، أننا صدوراً عن الاحترام لكم قد أحلنا هذه المسألة إليكم، بحكم أننا نعتقد بشكل ثابت، ونأمل بأن تقنعكم حكمتكم ولطفكم بأن تفعلوا طائعين متطوعين، الذي سوف تكونوا مرغمين على فعله بموجب شريعة المملكة، وبمـوجب السلطات الملكيـة، وفي سبيل أن تكون الأمـور واضحة بيّـنة إليك، بأننا قمنا للمرة الثالثة بتحويل هذه القضية إليكم، ولقد قررنا للمرة الثالثة أن نلتمس منكم باخلاص، وصدوراً عن التهاساتنا، وللاحترام المتوجب عليك نحو أميرك، أن تتخلى بحرية، ومن دون تأخير، عن الممتلكات العائدة لرئيس الرهبان المذكور التي استوليت عليها، بشكل مضاد لشريعة البلاد، والتي أنت تحتفظ بها بشكل غير عادل، وهو مايمكن البرهنة عليه بوساطة امتيازاته، التي يمتلكها بموجب صكوك من ملوك انكلترا من أسلافنا، وبشكل خاص صك عمنا الملك رتشارد، وهي الامتيازات التي تمتعوا بحرية بها في أيام أسلافنــا، وكن على يقين أنك إذا لم تنفذ مطلبُ التهاســاتنا تنفيذاً كــاملاً قبل ثمانية عيد القديسة هيـلاري المقبل، كل الذي أحلناه إليك، ورغبنا الآن باحالته إليك، سوف نقوم بعد ذلك (دون المبالاة بامتيازك، تحت حجة ماينبغي علينا أن نفعله لك، وفي أن لانسمح بإلحاق الأذى بك من قبل الآخرين، من دون التصحيح بموجب السلطات الملكية) بجعل الممتلكات المتقدم ذكرها تعطى إليك، وبالنسبة للخسائر، التي عاني منها رئيس الرهبان المذكور، بسبب الأذى الذي اقترف بحقه، أن تقوم بالتعويض عنها بشكل صالح، ولسوف نرغمك على تقديم عدالة كاملة له. شهدت بنفسي، إلخ، إلخ».

لقد اتضح تماماً بموجب الرسالة المتقدمة، الأذى الذي اقترف بحق رئيس الرهبان المذكور مع ديره، والذي تمتع بالامتيازات والمنح والحقوق نفسها، مثل كنيسة القديس ألبان، وقد جرى منح الكنيسة المذكورة القدر نفسه من الامتيازات، مثلها يمكن قانونياً منحه إلى أي راعي دير، وذلك من قبل الحبر الأعظم، في القضايا الروحية، وفي القضايا الدنيوية، كل الذي يمكن للسلطات الملكية أن تمنحه، وكل الذي جرى منحه لهذه الكنيسة وأضفي عليها من قبل مؤسسها أوفا Offa

### الانقضاض الذي عمله البارميون والنصر الذي نالوه

بينا كان الحظ يتسابق هكذا مع الشؤون الدنيوية، قام البارميون بالدعوة إلى اجتاع حول قضيتهم العامة، وتذللوا بأنفسهم أمام الرب، وأمام روجر المبارك، أسقف لندن، الذي خصه الرب، وميّزه بشكل محيد بالمعجزات، وكان هذا الأسقف، قد تعرض عندما كان من قبل مقياً إقامة قصيرة في مدينتهم عندما كان في طريقه إلى البلاط الروماني، فسرق من قبل البارميين في الليل وسلب من ماله كله، ولذلك غادر المدينة، وفي طريق عودته من روما، لعنها بألم شيد في القلب، وعندما قام سكان المدينة بالتقصي حول المسألة، وجدوا أن مبلغ المال، الذي ذكر أنه قد سرق منه، قد وصل إلى عدد كبير جداً من الماركات، ولذلك تعهدوا بأنهم سوف يعطون بكل تذلل ترضية بذلك العدد نفسه إلى الرب، وإلى قديسه، أي بالقيام ببناء كنيسة بلندن، عن طريق الصدقات أو بأية طريقة أخرى سوف ترضي القديس المذكور.

ولقد قلت هذا بمثل هذا التفصيل، لأنهم سمعوا بأن فردريك، الذي ثابر على حصار المدينة، قد غادر منذ بعض الوقت، لقضاء بعض الأشغال، وترك —على كل حال— جيشه كله تقريباً هناك، وبناء عليه، بها أن الجيش قد نقص عدده، وبها أن قائده كان غائباً، بدا أنه مفيداً لهم

القيام بهجوم مفاجىء على أعدائهم، وقاموا بناء عليه، في أحد الأيام، بعدما طلبوا العون من عليين، وبعدما عملوا التعهد المذكور بكل اخلاص من القلب، استعدوا جميعاً للقتال، وبعدما جرت تعبئة القوات وصف العساكر بشكل منتظم، فتحوا الأبواب بشكل مفاجىء، واندفعوا بصورة غير متوقعة، وانقضوا مثل البرق على العدو، مفضلين الموت في القتال على الهلاك والتلاشي بوساطة جوع مديد، وعندما شاهد ثاديوس هذا، الذي كان المستشار المقرب من فردريك، والذي بثقة عهد إليه بالمسؤولية عن جيشه وأمواله، صرخ تعجباً لكن بعجرفة واستخفاف قائلاً: «تجرأ أخيراً هؤلاء الجرذان على الخروج من جمورهم»، وقام سكان المدينة بهجوم فعال شديد، فتمكنوا في وقت قصير من إلحاق الهزيمــة بجيش فـــردريك كله، وحصـــلوا على نصر مجيد، وأنزلوا هزيمة مهينة بآلاف الأعداء، وبعد هذا هدموا القلاع التي بناها فرردريك حرول المدينة، من أجمل متمابعمة الحصيار وأحـرقـوها،وأسروا أيضـاً ثاديوس، قـاضي القصر الامبراطوري، الذي كان من أكثر الناس فصماحة في مرافعات القضايا الصعبة، وكان حكيماً في تقريرهم، كما استولوا أيضاً على مبلغ كبير من المال، كان قـد ترك بعهدته، وقد رفضوا الاصغاء إلى أي من كلماته المعسولة واللينة، خشية الوقــوع في أي زيف، فقطعــوه إلى قطـع، وأنزلوا الهزيمـــة أيضـــاً بالكريمونيين Cremonese, الذين وقفوا إلى جانب فردريك أثناء الحصار، ولإلحاق العار والخزي بمدينتهم استولوا على رايتهم، وبعدما تمكنوا هكذا من تمزيق جيش فردريك كله وإلحاق الفوضى به، عـاد المنتصرون مسرورين إلى مدينتهـم، جالبين معهم أسراهم، وكميـة من السلاح، والمال، والامدادات، والخيم، وأشياء أخرى نافعة، وذلك دون أن نتحدث عن الكميات الكبيرة جداً، من الأسلاب الأحرى، واستولى المنتصرون من سكان المدينة على حوالي خسة عشر ألف رأس من الماشية، بها في ذلك خيولاً ثمينة، ومهرة، وخيول تحميل، وبغال،

وثيران، وكان ذلك كله على عكس ماتوقعوه، فقد امتلأت مدينتهم بجميع الأنواع من الشروات، وعندما وصلت هذه الأخبار إلى البلاط الروماني، استولى على البابا الفرح واستبدت به البهجة، وتفوه بالكلمات التالية:

### منصورتك، زالت باسم المسيح

لأن فردريك كان قد منح ذلك الاسم لقلاعه حول المدينة، وعندما غدت هذه الواقعة معلومة لدى فردريك، تأوه بروحه، وأخذ يتنهد بشكل متواصل وكأنه أصيب بجرح عميق، لأن موت ثاديوس وإهانة البابا له جرحت قلب فردريك، وآلمته بحدة أكثر من أي من الحوادث والخسائر الأخرى، لأننا نحن الذين نقرأ حوليات التاريخ ونتفحصها لم نجد مثل الكراهية القاتلة التي وجدت بين البابا وبين فردريك، ثم أعاد فردريك تجميع قواته، ومن ثم شرع بمزيد من التهديدات بالضغط على سكان المدينة بمزيد من الحدة أكثر من المعتادة، وقد جرى وصف هذه الوقائع بتفاصيل وافية أكثر في كتاب الـ Additaments.

# إصلاح الأموال الإنكليزية التي فسدت بالنقود المزيفة

وفي هذه الآونة كانت النقود الانكليزية قد فسدت بشكل لايمكن المحتاله، بوساطة قصاصي النقود والمزيفين، حتى صار لايمكن لأهالي البلاد والأجانب أن ينظروا إليها إلا بعينين غاضبتين وبمشاعر انزعاج، لأنها قد تعرضت للقص من حولها حتى وصل القص إلى الجزء الداخلي من الدائرة، والاطار الذي حمل الكتابات، إما جرى تدميره تماماً، أو تشوه بشكل كبير، وبناء عليه جرى الاعلان بوساطة المنادين، باسم الملك، في جميع المدن، والمناطق، والأسواق، بعدم أخذ أي بنس إذا لم يكن قانوني الوزن، والإطار، ولايجوز تسلمه، لافي بيع، أو شراء، أو تبديل، وأن جميع الخارقين لهذا الأمر سوف يعاقبون، وصرفت جهود تبديل، وأن جميع الخارقين لهذا الأمر سوف يعاقبون، وصرفت جهود

كبيرة لاكتشاف المتعاملين المزيفين الذين تقدم ذكرهم، حتى إذا وجدوا مذنبين باقتراف هذه الجريمة، سوف يواجه وا العقوبة المستحقة، وفقاً لقرار المحكمة، وجرى بحث دقيق حول هذه المسألة، وبناء عليه تبين أن المجرمين المقترفين لهذه الجريمة هم بعض اليهود، وبعض القراصنة الفاسدي السمعة، وبعض تجّار الصوف الفلمنكيين، وأمر الملك الفرنسي أيضاً بجميع الأشخاص المقترفين لهذه الجريمة، الذين وجدوا في مملكته، فعلقوا على المشانق وصاروا عرضة للرياح.

## موت وولتر موكليرك واثنين آخرين من الرهبان الدومينيكان

وفي الوقت نفسه من العام، في حوالي عيد القدسين: سمعان وجود، أكمل وولتر موكليرك Mauclerc, الذي كران من قبل أسقف كار لآيل، حياته الدنيوية بشكل موائم ورمى عن عاتقيه أعباء العناية بالحياة الدنيا والثروات، وغادر طريق الجسد، وغادر هذا العالم أيضاً في العام نفسه، في الرب، الراهبان الاثنان اللذان كانا من الطائفة نفسها (الدومينيكان)، واللذان من المعتقد أنه لامثيل لها، وفي الحقيقة لامعادل لها، عندما كانا حيين، في اللاهوت، وفي العلوم الأحرى، وهذان الراهبان كانا: روبرت بيكون Bacon ورتشاد فيشكيلي الراهبان كانا: روبرت بيكون Bacon وكانا متميزين بالتبشير بكلمة الرب إلى الناس.

# حول زواج فردريك وابنه كونراد

قام فردريك في هذا العام، في سبيل تقوية قضيته في الصراع الذي كان منشغلاً به ضد البابا، فدخل في تحالف مع بعض الزعماء، وتزوج من سيدة ثرية الأموال، وذات مظهر جميل، وأصل مشهور، وتأثر ابنه أيضاً بنية مماثلة، فاقترن بابنة دوق بافاريا، ولدى معرفة هذا من قبل رئيس أساقفة كولون، والذين وقفوا إلى جانب حزب الملك المنتخب

حديثاً لألمانيا، ألحا أكثر من المعتاد وحرضا على ضرورة أن يتم تتويج وليم، الملك المنتخب المذكور، بشكل كامل ومهيب في اكس لى شابيل (آخن)، لكن بسبب معارضة فردريك المذكور، وابنه كونراد حيل بينه وبين إمكانية الوصول إلى تلك المدينة، ولذلك تولى رئيس أساقفة كولون، والنائب البابوي، بالتعاون مع عدد لايحصى من الأساقفة والنبلاء، الذين آثروا قضية الكنيسة (وكان الشطر الأكبر منهم قد تلقى شارة الصليب على أيدي الدومينيكان والفرنسيسكان) تولى بمزيد من النشاط والفعالية، حصار مدينة اكس لى شابيل المذكورة، حيث جسرت معارك كثيرة مع نجاحات مختلفة، بين الفئتين، وسقط كثير من حيث جسرت معارك كثيرة مع نجاحات محتلفة، بين الفئتين، وسقط كثير من الدماء والخسائر على الجانبين، وتزايد عدد الذين يتولون الحصار يومياً، مثلها يزداد النهسر بالفيضانات، ومع ذلك استمسرت ثقسة للحاصرين عالية، بوساطة رسائل أرسلت بشكل متواصل من قبل فردريك، وابنه كونسراد، يحشونهم على عدم فقدان الشجاعة، لأن فردريك، وابنه كونسراد، يحشونهم على عدم فقدان الشجاعة، لأن خلاصهم حكها أعلنا بات وشيكاً.

## حول مبارزة عقدت في نيوبري

عقدت مسارزة كبيرة جداً، يوم أربعاء الرمداد، في نيدوبري Newbury, وقد عقدت بين فرسان انكلترا لتجريب قدراتهم في ميدان الفروسية وقوتهم، وبها أن الملك كان مؤثراً لها، فقد بدأت بشكل جيد وانتهت كذلك، وتصرف في هذه المبارزة وليم دي بلنسية، أخو الملك لأمه، مبدئياً بشكل جريء جداً، فهكذا قاد نفسه من أجل الحصول على اسم مشهور بالفروسية، ولكن بها أنه كان في عمر غض، وغير قادر على تحمل قوى وشدة وحملات الفرسان، فقد رمي على وغير قادر على تحمل قوى وشدة وحملات الفرسان، فقد رمي على الأرض، ومن ذلك عانى من خسائر كبيرة، وضرب بشكل جيد، من أجل أن يتمكن من تلقي احترافه بالفروسية.

## حول اضطرابات الناس وآلامهم نتيجة لتبديل النقود

اضطرب الناس كثيراً في هذا العام، بسبب أوامر الملك المتنوعة، فيها يتعلق باستلام النقود، فقد جرى الإعلان بوساطة صوت المنادي، في جميع أرجاء مذن انكلترا بأن معياراً واحداً من القمح سوف يكلف أكثر من عشرين شلناً، لأن التبديل جرت متابعة تنفيذه في عدد قليل فقط من المدن، وعندما جاءوا إلى هناك تسلموا وزناً تحدداً من النَّقود الجديدة، مقابل وزناً محدداً من القديمة، وأرغموا على دفع ثلاثة عشر بنساً لكل باوند، مقابل عمل الصائغ، أو عامل المال، الذي كان يدعى بشكل عام باسم المبيض، واختلف شكل هذه النقود عن القديمة، حيث كان هناك صليباً مضاعفاً مرّ عبر الاطار الخارجي، في المكان الذي كانت هناك فيه كتابات، إنها في المجالات الأخرى، أي بالنسبة للوزن، والطبع، ولشكل الحروف، فقد بقى ذلك، كما كان من قبل، ولذلك آل مأل الناس إلى ضيق شديد، وعانوا من أضرار كبيرة، حتى بات من الصعب الحصول على عشرين شلناً من على مائدة مبدل النقود، مقابل ثلاثين، وذلك ليس من دون اضطراب، ونفقات لعدة أيام مستمرة، ومتاعب وتوقعات مزعجة، وبها أن الملك حصل على مرابح كبيرة من هذه المسائل، جماء إليه أخموه رتشارد، وكان الملك مداناً إليه كثيراً، وكان قدومه مثل يعقوب آخر، وقال له بذكاء وبراعة: «مليكي وأخي ادفع لي الدين المستحق لي عليك»، وتابع باستمــرار الضغط بطلبه، فأجابه الملك قائلاً: «أخي الوحيد من الأبوين نفسها، أنت ترى حاجتي القصوى من جميع الجوانب، والحصة الصغيرة من الأراضي التي بقيت لي في القارة هي عرضة للمخاطر وللأذى، فغسكوني محمية بترس بوردو وحده، ولتحرير هذه المقاطعة، الأمر الذي وجدته ضروياً، اقتضى انفاق مبلغ كبير من المال»، وقام الايرل على كل حال، بالمطالبة بصوت مرتفع ووقح بتقديم ترضية له مقابل ديونه، من الأرباح الناتجة

عن ضرب النقود، وكرر طلباته من دون توقف بوقاحة، ونظراً لذلك، حصل على وعد بأنه سوف يتسلم المرابح الناتجة عن ضرب النقود، والتي سوف تستمر -- تبعاً لمبدلي النقود -- لمدة سبعة أعوام، وسوف تصل الأرباح نفسها إلى عشرين ألف باوند، وحصة الثلث من هذا الإجراء سوف تحفظ للملك، وبذلك تحرر من ديونه إلى الايرل، وبعدما حصل الايرل على هذا، حصل أيضاً على رسائل توصية من الملك، بمنع تداول جميع النقود التي تعرضت للقص في انكلترا، وفي الحقيقة يتوجب ثقب جميع النقود التي تعرضت للقص في انكلترا، وفي الحقيقة يتوجب أي مكان، وقد أعطى بنسين مقابل بنس واحد، أو ثلاثة مقابل بنسين، أي مكان، وقد أعطى بنسين مقابل بنس واحد، أو ثلاثة مقابل بنسين، ينبغي اعتقاله، ومعاقبته بحدة، وأن تطال المعاقبة ممتلكاته وشخصه، على أساس أنه آثم ضد الملك، وخارق للأوامر الملكية، ومن المذكرة التي أرسلت إلى عمد المناطق، يمكن أن نجد تفاصيل وافية حول ذلك،

#### خسوف للقمر

في عيد حزيران لهذا العام، بعد غياب الشمس مباشرة، تعرض القمر لخسوف كامل تقريباً.

# حول إجراءات البارلمان الكبير الذي عقد في لندن

في شهر حزيران، ومع اقتراب الأربعة عشر يوماً لعيد القديس يوحنا المعمدان، اجتمع جميع النبلاء الانكليز في لندن، معتقدين بثبات، أنه من خلال الوعود الايجابية للملك، هو سوف يصلح أغلاطه، وأنه بفضل النعمة التي أضفيت عليه من عليين، سوف يميل بأذنيه إلى الاصغاء إلى الآراء الأكثر حكمة، وبناء عليه، بعد اجتماع جميع مقدمي الناس في انكلترا، سمعوا الرد التالي المليء بالنكران يتدفق من فم الملك، على النكاريم المتقدمة: «أنتم جميعاً زعاء الناس، في انكلترا، تسعون لجعل شكاويهم المتقدمة: «أنتم جميعاً زعاء الناس، في انكلترا، تسعون لجعل

مولاكم وملككم ينحني أمام ارادتكم، وأن يكون ذلك أولاً مع شيء من الدماثة، ومن بعد ذلك تفرضون شروط استعباد كاملة، وكل ما سيختاره أي واحد، سوف يستنكره عليه بوقاحة، وكل واحد مسموح له أن يتبنى خططه والخطط التي سوف يختارها، ومجدداً إن كل أب لأسرة مسموح له بأن يعين أي واحد مها كان لتلك الوظيفة أو هذه، في بيته، أو ليوقفهم ويعلقهم أو حتى يخلعهم، غير أن هذه الحرية ولاسيا أنه لا يجوز للعبيد أن يقضوا، وأن يلزموا سيدهم بشروطهم، مثلها لا يجوز للعبيد أن يفعلوا بأميرهم، بل المتوجب أن الذين يعدون مثلها لا يجوز للأتباع أن يفعلوا بأميرهم، بل المتوجب أن الذين يعدون هم الأدنى، ينبغي بالحري أن يحكموا وأن يداروا بموجب إرادة ورغبة مولاهم، لأن العبد ليس فوق سيده، مثلها ليس التلميذ فوق معلمه، وبناء عليه، إن ملككم سوف لن يبقى ملكاً، بل سوف يكون بطبيعة الحال، عبداً إذا ما مال هكذا للاصغاء لإرادتكم، ولذلك هو لن يعزل الخال، عبداً إذا ما مال هكذا للاصغاء لإرادتكم، ولذلك هو لن يعزل وترتبون، وأيضاً لن يعين آخرين محلهم وعوضاً عنهم».

وبالطريقة نفسها، جرى تقديم رد اعتراضي تافه حول المسائل المفيدة إلى الملك نفسه: «غير أنه طلب معونة مالية منكم لاسترداد حقوقه في القيارة، التي هي تتعلق بكم»، و لدى سماع النبلاء لهذه الكلمات، اعتقدوا بشكل واضح وضوح الضوء، بأن هذا مصدره هو المستشارين الحاليين، الذين كانت سلطتهم سوف تضعف، لابل سوف تخمد، لو أنه تم الإصغاء إلى نصيحة جماعة البارونات، وعلى كل حال، عندما رأوا كيف أجيبوا، وأنهم قد عورضوا بمهارة وبدهاء، تأثروا جميعاً بروح واحدة، وأجابوا بشكل واضح، أنهم سوف لن يفقروا أنفسهم ثانية ولابحال من الأحوال من دون فائدة، وأن يقوم الأجانب بالولوغ بكرامتهم فوق ممتلكاتهم، وأن يتقوى أعداء الملك وكذلك أعداء

المملكة، كها حدث مؤخراً في القضية في بواتو، وكذلك في غسكوني، حيث تعجل بطيش ومن دون عقل، على عكس نصيحتهم ورغبتهم، وذلك عندما تمت مواجهته بشكل عدواني، ونحن بصدق نعتقد، أنه بناء على ما ظهر من جشع الملك، ومن حالة عوزه، أنه كان معتقلاً بشكل سري وأسيراً، لكن عندما قام بهدوء بدفع غرامة، وتولى التعهد صادقاً، وحلف يمينه، ومنح صكوكه، من الواضح أنه قد أطلق آنذاك سراحه وبات متحرراً، ثم كان أن تم التخلي عنه بعدما حرم من شرفه وكرامته وماله وأراضيه، و سمح له بالمغادرة بشكل مهين، وسط جميع أنواع الإهاناث.

ولذلك ارفض المؤتمر بغضب، وجميعهم هكذا خدعوا بآمالهم، التي تصوروها لوقت طويل وتمنوها من هذا البارلمان، وجاءت متاعبهم ونفقاتهم بالنهاية إلى لاغاية، وربحوا لاشيء سوى إجابات ساخرة وعابثة على شكاويهم.

# كيف باع ملك إنكلترا ثروته المخزونة

عندما شاهد الملك هذه النتيجة رداً على إجراءاته، انفجر بغضب عنيف وقال لمستشاريه: «إنه بسببكم نأت عني عواطف نبلائي، وهاأنذا الآن على وشك فقدان غسكوني، ولقد انتزعت مني بواتو، وأنا مجرد من المال، ماالذي علي فعله»؟، وبعدما عقد مؤتمراً جباناً، تقرر بناء عليه، من دون أية حكمة، وجوب بيعه ثروته بالوزن، دونها مبالاة بالذهب، والفضة، والأعهال الفنية، مع أن الأعهال فاقت على المادة بالقيمة، وذلك في سبيل الحصول على المال بهذه الطريقة وبهذه الوسائل، وعلاوة على في سبيل الحصول على المال بهذه الطريقة وبهذه الوسائل، وذلك في سبيل في الملك ومواساته: «وكها أن جميع الأنهار تصب عائدة في البحر، هكذا إن كل شيء قد بيع الآن، سوف يعود في وقت ما إليك على شكل هدايا تعويضية، لذلك ينبغي أن لاينزعج مولانا الملك»، وبعدما جرى

بيع الشروة التي تقدم ذكرها أعلاه، سأل الملك أين بيعت ولمن، وكان الجواب الذي أعطي إليه: «في لندن»، فقال: «أنا أعرف، أنه لو عرضت ثروة أوكتافيان Octavian للبيع، فإن مدينة لندن سيوف تشتريها، وتبتلعها كلها، لأن هؤلاء الأخساء اللنديين، الذين يسمون أنفسهم بارونات، يمتلكون وفرة وافرة حتى التخمة، فتلك المدينة بئر لاينضب»، ثم قام على الفور بابداع خطة، سوف يطبقها مع أول فرصة تقوم، بأن يقوم بتجريد اللندنيين من ممتلكاتهم، وهي خطة جاءت الحوادث التالية برهاناً وافياً على تطبيقه لها، والرواية المقبلة سوف تروي ماحدث بالتفصيل الكامل.

#### كيف انطلق الملك الفرنسي في حملته إلى القدس

عندما برهنت تحولات الأنواء أنها موائمة، والمناخ قد بات طيباً، وقدم الخريف كميات وافرة من الحبوب والخمرة، قام الملك الفرنسي بالحصول على إجازة خاصة في كنيسة القديس دينس وفي أماكن أخرى مقدسة في مملكته، وبعدما عمل تعهداً نذرياً، انطلق برحلته إلى القدس، مقدسة في مملكته، وبعدما عمل تعهداً نذرياً، انطلق برحلته إلى القدس، وعبر من خلال ليون، حيث كان البابا مقياً، فقدم إليه احتراماته بتواضع واخلاص، ورجاه بشكل جاد، أن يقوم ببذل جهوده في سبيل المحافظة على كرامة الكنيسة في جميع القضايا، وذلك بأن يتنازل بقبول تواضع فردريك، الذي طالب بمسامحته، وأن يمنحه إحسان المصالحة، وأن يفتح له صدر العاطفة الأبوية نادماً، وقال: "إن ذلك يجعل على الأقل عبوري أكثر أماناً وأنا مسافر إلى حجي»، وعندما شاهد البابا وقد بدت عليه ملامح الرفض، غادر آسفاً قائلاً: «أنا أخشى أنني بعد أن أسافر، سوف يجري التخطيط لمؤامرة عدوانية ضد المملكة الفرنسية، بسبب حدتك التي لاتعرف الهوادة، ولسوف تتحمل المسؤولية، إذا ما تعطلت مسيرة الأحداث في الأرض المقدسة، وإنني على كل حال سوف أحرس فرنسا مثل حراستي لبؤبؤ عيني، لأنه على أوضاع تلك الملكة المملكة المملكة المملكة المملكة المملكة على الملكة الملكة الملكة الملكة الملكة الملكة المهرنسا مثل حراستي لبؤبؤ عيني، لأنه على أوضاع تلك الملكة

يتوقف ازدهارك، وكذلك ازدهار المسيحية كلها»، وعلى هذا رد البابا: «إنني طوال ما أنا حيّ، سوف أقف إلى جانب فرنسا، وضد هذا المنشق فردريك، الذي أدانته الكنيسة، وخلعته من المنصب الامبراطوري بوساطة المجمع العام، وفي الحقيقة إنني سوف أفعل الشيء نفسه ضد ملك انكلترا، الذي هو من أتباعنا، إذا ما أقدم على التحرك العدواني ضد مملكة فرنسا، أو ضد الحقوق العائدة لها، وهذا ماسوف أفعله ضد جميع أعداء المملكة المذكورة»، وهدأ الملك بعض الشيء بهذه الكلمات، ثم أجابه: «بما أنك عملت هذه التعهدات، إنني أعهد بمقاليد حكومة مملكتي الفرنسية إليك»، وبناء عليه جرى ترتيب وجوب إرسال مبعوث خاص إلى ملك انكلترا ليمنعه من مهاجمة أي واحد من المتعلقين بالمملكة الفرنسية، أو مضايقتهم بأي شكل من الأشكال، ومن أجل تحقيق هذه الغاية جرى إرسال المعلمين ألبيرت وبولص بشكل خاص، وقد وصلا إلى الملك في ويندسور، يوم عيد تمجيد الصليب المقدس، ليقدما رسالتها إليه، لكن هذه الواقعة أبقيت سرية، حتى يتمكن الملك بسهولة من استخراج المال، في سبيل المطالبة بحقوقه واستردادها بقوة السلاح، ثم قام الملك لويس بعمل اعتراف طويل ودقيق إلى البابا، وحصل منه على غُفران لذنوبه، واستأذن قداسته، وغادر مع مباركته، وسافر من ليـون، متوجهاً مع جيشه نحو مرسيليـا، وعندما أُخذ يقترب من مسدينة أفينون Avignon, لم يختر سكان تلك المدينسة تحمل اهانات الفرنسيين المتعجرفين، الذي أطلقوا عليهم اسم: الألبينيين، والخونة، والمسممين، فقاموا بالهجوم عليهم في الممرات الضيقة، التي كانت معروفة بشكل جيد من قبلهم، وتُقد أثير غضبهم الشديد، وكراهيتهم الكبيرة، بوساطة عـداوتهم المستمرة منذ وقت طويل، فنهبوا بعض الجيش الفرنسي، وقتلوا اللذين تصدوا لهم، وبناء على ذلك اقترح بعض النبلاء الفرنسيين على الملك وجوب أن يقوم بإلقاء الحصار على مدينتهم، على الأقل لسبب واحد، هو أن ينتقم منهم انتقاماً فاعلاً

وعادلاً، لقتلهم أبيه، الذي جرى دس السم له هناك، أو أنه إذا ما أراد متابعة رحلته، أن يسمح لهم بفعل ذلك تحت موافقته، وتمكن الملك بصعوبة من تهدئة غضبهم، وقال لهم: «إنني مغادر لفرنسا ليس للانتقام لمسائبي، أو لمسائب أبي، أو أمى، بل لأنتقم لمسائب ربي يسوع المسيح»، ثم استأنف ذلك الملك المسيحى العظيم الإيمان، رحلته على الفور، وعانى من خسائر أكبر على أيدي المرسيليين، إلى حد أن النبلاء أثير غضبهم كثيراً، ولولا أنهم ضبطوا بجدية الملك واعتداله المقدس، لقاموا وهم غاضبين بمحاصرة مرسيليا بشكل فعال، فقد قال لهم الملك: «إن الوقت لعبـــورنـا بات وشيكاً، والـرب يمنع مـن سيطرة الشيطان، لأنه حرزين لهذا السبب، وهو يسعى لوضع بعض العراقيل لمنع العبور»، وبعدما تمكن بصعوبة من تهدئة مشاعرهم المضطربة، قام في اليوم التالي لعيد القديس بارثلميو، فأخذ معه بعض العساكر النخبة، وترك وراءه أكثر من ألف من رماة القسي الزيارة، وعدداً كبيراً من الفرسان، والأتباع، وعادوا وهم يشعرون بغضب عظيم وبخجل مهين، وبصعوبة ضبطوا أنفسهم، وتمنعوا عن الالتحاق بملك انكلترا، وعن الاقدام متطوعين على إثارة حرب ضد ملك فرنسا، ولكن لدى وزنهم المخاطر المستقبلية بميزان العقل والحكمة، عادوا بسلام إلى البابا، وعرضوا الدخول بخدمته، وأن يقاتلوا من أجله، بناء على أوامره، ضد أي واحد مهما كان، وقد تمّ اقناعهم بحجج البابا، وبحجج رجال بلاطه، الذين عرفوا أن لديهم كميات وافرة من المال، فقاموا بخلع شارات الصليب، وتخلوا عن امدادات سفرهم إلى البابا، ليحصلوا على اعفاء من القيام بحجهم، وبجيوبهم فارغة، حتى يتمكنوا من العودة والسفر بخفة أكبر، عادوا إلى مواطنهم، مع حصة صغيرة جداً من عمتلكاتهم، فالذي بقي لهم قد اقتصر على مايكفيهم ويمكنهم من الانفاق على أنفسهم أثناء سفرهم، وكان الملك الفرنسي قد سافر في البحر في ذلك الوقت ذاته، وبأشرعة منشورة وجّه طريقه مع ريح طيبة

نحو قبرص، التي كانت مليئة بكل الأشياء الطيبة للعيش برفاهية، وذلك في سبيل امضاء الشتاء هناك بسلام، ولاسترداد أنفاسه.

وفي صيف هذا العام، وصلت الأخبار، بأن مدينة اشبيلية، التي هي مدينة فخمة في اسبانيا، قد تمّ الاستيلاء عليها من قبل الملك المنتصر لقشتالة، وكانت هذه المدينة تساوي بالنسبة لصاحبها تسعة آلاف طالن Talents

أحدعشر ألفاً.

## الاستیلاء علی اکس لی شابیل وتتویج ولیم کونت هولاندا ملکاً علی روما

في الوقت الذي كانت فيه قسوة الشتاء معلقة فوق العالم المتجمد، كان المحاصرون من سكان مدينة اكس لى شابيل يعانون بحدة بالغة، لأنهم حرموا من جميع سبل الدخول والخروج، ومن جميع أنواع العون والمشورة، ومن جميع امدادات الطعام، حيث لم يعد لديهم طحين، وصار خبرهم قاسياً، ولحمهم نتن، وقد تكسرت أسلحتهم، وتآكلت من الصدأ، وكانت ثيابهم قد اهترأت، وتغيرت طبيعة النساء، وطلب الأطفال الخبز، ولم يكن هناك خبز لتقطيعه واعطائهم إياه، وكان الذين تولوا أعال الحصار، مؤلفين من نبلاء ألمانيا، مع النائب البابوي، ورئيس أساقفة كولون، وأسقف لييج، فقد جلب هؤلاء معهم حشداً كبيراً جداً، وتابعوا تنفيذ هدفهم بكل نشاط وفعالية، بينها قام الذين حلوا الصليب، بناء على تبشير الرهبان الدومينيكان، بالتدفق يومياً عليهم من مختلف المناطق في العالم، وبناء عليه غطى رجال جيش عليهم من مختلف المناطق في العالم، وبناء عليه غطى رجال جيش متواصل، وعلى نوب، بقصف الأسوار وحصون المدينة، بالمجانيق والعرادات والآلات الأخرى، التي نصبت على كل جانب منها،

وسحقت الناس الذين كانوا معرضين وبلا دفاعات، وقد طعنوهم بنشابهم، وضايقوهم بكل الوسائل التي توفرت لهم، وهكذا فإن المدينة -بناء عليه- أرغمت بوساطة الحاجة على الاستسلام إلى الأعداء، الذين تعاملوا معها، حسبها رغبوا، وهكذا جرى الاستيلاء على المدينة عنوة، وبعد ذلك تم تتويج الكونت وليم كونت هولاندا، الملك المنتخب الألمانيا، بشكل مهيب هناك، في يوم عيد جميع القديسين، وكان التتويج على يدي كونراد، رئيس أساقفة كولون، وفقاً للعادة القديمة لملوك ألمانيا، وفي الوقت نفسه، هرب كثير من السكان المحليين، وكذلك المرتزقة الذين وضعهم فردريك هناك لحمايتها، هربوا من المدينة المستولى عليها، التي تحولت إلى الدمار والفقر، وكانوا هم أنفسهم منهكين، فقدوا توازُّنهم من العوز، وعدُّ هذا التتويج -على كل حال- غير شرعى، بسبب أن جميع المنتخبين لم يكونوا حاضريـن هناك، ولا حتى وافقروا على ذلك، وكسان من بين هؤلاء دوق سكسوني، الذي دخل بتحالف مع فردريك، على أساس ابنة الدوق، التي كان سيتزوج منها، إذا ما تمكن من تأمين مصالحة مع الكنيسة، كما لم يُوافق دوق بافاريا على التتويج، وهو الذي كانت ابنته قد تزوجت من كونراد بن فردريك، كما رفض كثيرون اعطاء موافقتهم.

#### كيف هرب كونراد بن فردريك إلى أبيه

عندما تمكن رؤساء الأساقفة، والأساقفة والقساوسة، والنبلاء الآخرون، هكذا من تنفيذ غايتهم، كان كونراد بن فردريك مسرعاً لانقاذ المدينة، فجرى اعتراضه لدى اقترابه، من قبل الجيش الألماني الآخر، الذي حشده النائب البابوي، وكان جيشاً قوياً، وقد اعترضه وهاجمه بحد السيف، وكان هذا الجيش، تحت قيادة رؤساء أساقفة: مينس Mayence, وميتنز Metz, والمورين وستراسبورغ Strasburg, وتألف من عدد لا يحصى من

الوحدات من مقاطعاتهم ومن فريز لاند، وغوثلاند، وروسيا، وداشيا، ومن مقاطعات ألمانيا، ومن أهل الحدود الذين حملوا الصليب، والذين تأثروا جميعاً بروح واحدة، وكانوا كأنهم رجل واحد، وقاتلوا بجرأة كونراد المذكور، وانتصروا عليه، وأرغموه على الفرار مع جيشه كله، وعند ذلك تراجع الابن مضطرباً، وهرب بكل سرعة، ولم يوفر جنبي فرسه حتى وصل إلى أبيه، من دون مواساة من الروح القدس.

# كيف غزيت مطردة كنيسة القديس ألبان لكن أخيراً جرى تحريرها

عانت كنيسة القديس ألبان في هذا العام من كثير من الاضطهاد، والخسارة، والضرر على أيدي فرسان، اعتقدت بثقة أنهم كانوا أصدقاء مخلصين، لأنه مع أن الصيد كان منوعاً قضائياً بالنسبة لبعضهم بشكل خاص، تحت طائلة عقوبة عشرة باوندات، بدا لآخرين، لم يتم تسميتهم، أنه كان مسموحاً لهم بإجازة كاملة القيام بصيد أرانب برية في المطردة المذكورة، لأنهم قالوا بأن ما كان مقرراً لمنفعة الآخرين، أو محبوساً لصالحهم، ينبغي عدم رده إلى ضررهم، ونتيجة لهذا جرى اختيار عشرين فارساً بنطاق، بناء على موافقة جميع الفرقاء، لإعطاء قرار صحيح حول هـذه القضية، ولوضع نهاية لهذا الخلاف، وكـان خمسة من هؤلاء —على كل حال— رجال حمقى، جاهلين بالحقيقة، ومترددين في عقولهم، وبعدما أقسموا، قالوا بأنهم لايعرفون الحقيقة حول القضية بشكُّل مؤكد، وقالوا -على كل حال- بأن خصوم راعي الدير لهم الحق في الذي ادعوه وطالبوا به، مالم يكن راعي الدير قد حصل على صك أَخر حول القضية، الأمر الذي لم يكونوا يعرفون بعد أي شيء حوله، بشكل مطلق، وعندما أخبروا بالصك الذي لدى راعي الدير، وكان قد حصل عليه من الملك الحالي، وذلك بالاضافة إلى الصكوك القديمة، اضطرب خصومه وصمتوا، ولولا قيام هنري باث، المسؤول عن العدالة، بحمايتهم عطفاً منه، لتمت ادانتهم ولصدر قرار بحرمانهم من مواريثهم، لكن المسؤول عن العدالة، تولى بموافقة راعي الدير إلغاء هذا القرار، ولقد كان هذا آخر أثر لاضطهاد قديم، كانت الكنيسة المذكورة قد عانت منه في عام ١٢٤٠، حيث جرى تقديم رواية كاملة حولهم في أحداث ذلك العام، إلى الذين يودون قراءتهم.

#### تأسيس سوق جديد في ويستمنستر

في الثالث عشر من تشرين الأول لهذا العام، وخلال الأربعة عشر يوماً لعيد القديس ميكائيل، توجه الملك إلى لندن، للاحتفال بعيد القديس ادوارد، أي بعيد نقل ذلك القديس، وأرسل رسالة إلى عدد كبر من الأساقفة والنبلاء، رجاهم صدوراً عن صداقتهم واخلاصهم له، بأن يكونوا حاضرين في ويستمنستر، وأن يلتحقوا به ويشاركوه بمهابة وتقوى بالاحتفال بعيد القديس ادوارد، وبناء على دعوته قدم إلى هناك: الايرل رتشارد، وروجس بيغسود، والايرل مارشال، وأيرل هرفورد، وبعض النخبة من البارونات، وبعض الفرسان، وأساقفة: وينكستر، ولندن، وإيلاي، وووركستر، وكارآيل، وعدد كبير من رعاة الديرة، ورؤساء الرهبان، ثم أعلن الملك، أنه من دواعي سروره، وأنه أمر بأن يعلن بوساطة المنادي في جميع أرجاء مدينة لندن كلها، وفي كل مكان آخر، بأنه قـد أسس سـوقـاً جـديداً، ليعقـد في ويستمنستر، وأن يستمر لمدة أربع عشرة ليلة كاملة، كما أنه أمر بكل دقة، وتحت طائلة غرامة ثقيلة وخسارة، أن تستمر جميع الأسواق التي تعقد في انكلترا لمثل هذه المدة من الزمن، من ذلك على سبيـل المثال سـوق ايلاي والأمـاكن الأخرى، كما أنه أمر بجميع السلع التي كانت بالعادة تحمل في لندن، بأن تحمل إلى داخل وخارج أبـوآب السّـوق، وذلك في سبيل أن يكون ممكناً بهذه الوسائط، الحضور في سوق ويستمنستر بشكل أكبر من قبل الناس، وأن يكون السوق أفضل تزويداً بالتجارات، ونتيجة لهذا تدفقت

أعداد كبيرة من الناس إلى هناك من جميع الجهات، مثلما كان يجري في الأسواق الكبرى المشهورة، وقد جرى الاحتفال بنقل القديس ادوارد، وتعبد الناس الذين اجتمعوا هناك دم المسيح بدرجة غير متوقعة، لكن جميع التجار، الذين عرضوا بضائعهم هناك للبيع، كانوا عرضة إلى ارباكات كبيرة، لأنهم لم يمتلكوا غطاء باستثناء خيم من قماش القنب، وبسبب تبدل هبات الرياح التي كانت تهاجمهم، كما هي العادة في ذلك الوقت من السنة، كانت هذه الخيم باردة ومبللة، كما أن التجار قد عانوا من الجوع والعطش، وكانت أقدامهم ملوثة بالوحل، وقد تعفنت بضائعهم بزخات المطر، وعندما كانوا يجلسون لتناول طعامهم هناك، كان الذين معتادين على الجلوس لتناول طعامهم مع أسرتهم، إلى جانب النار، لم يعرفوا أبداً كيف يتحملون حالة العوز وعدم الراحة، وكان أسقف ايلاي قد خسر سوقه في ايلاي، نتيجة تأجيله بموجب ترخيص ملكي، لذلك تقدم بشكوى ثقيلة إليه حول هذه المسألة، ولأنه أدخل كثيراً من التجديدات، ولكنه حصل على لاشيء سوى كلمات وعود تلطيف حول تعويضات مستقبلية.

#### حول فيضان للبحر غير اعتيادي

في الرابع والعشرين من تشرين الثاني لهذا العام، فاض البحر، وتجاوز حدوده وتخطاها إلى مسافة عظيمة، وسبب أضراراً لايمكن تعويضها، إلى الذين كانوا ساكنين على مقربة من الساحل، لأنه عندما كان القمر، وفقاً لتعداد التقويم، في ربعه الأخير، فاض تيار المد بمياه كثيرة من دون رؤية تيار جزر أو تناقص، ومن المعتقد أن هذا قد حدث نتيجة هبوب رياح قوية من البحر، ولكن كان قد حدث كثيراً من قبل أن الريح هبت قوية من البحر، ومع ذلك فإن البحر نفسه لم يرتفع بالدرجة نفسها، فقد اعترت الدهشة حتى الأشخاص المسنين، لحدوث هذه الواقعة الجديدة وغير المعتادة.

## حول هزة أرضية مرعبة في سافوي

وقعت في هذا العام هزة أرضية مخيفة في سافوي، في وديان مورين Maurienne, فيها تم هدم خمس قدرى مع حظائر أبقارهم وأغنامهم وطواحينهم، وانتـزعت الجبال والصخور في المنـاطق المجاورة من أماكنها التي وقفت عليها منذ الخليقة، وابتلعت واختفت في بعض كه و فها، وليس معروفاً فيها إذا كان هذا الدمار للجبال قد وقع، وفجرت الهزة الأرضية وأخرجت غضبها على القرى المذكورة بوساطة معجزة، أو أن ذلك جاء طبيعياً، ولكن بحكم أنها دمرت حوالي التسعة آلافي إنسان، وما لايحصى عدده من الحيوانات، يبدو أنها تسببت بمعجزة وليس خلال المجرى العام للحوادث، ويقال بأن حدة العقوبة اللاهوتية، قد أعطت متنفساً لغضبها بشكل عادل، وأنزلته على سكان تلك المناطق، بهذا الشكل المهين، ودونها تميينز لمهارستهم تجارة الربا المعيبة، وكانوا مـوصـومين كثيراً بالجشع، إلى حـد أنهم قاموا في سبيل تغطية شرورهم بمظهر من الفضيلة، فلم يترددوا في تسمية أنفسهم تجّار المال، وكانوا لايخافون من السيمونية، وكانوا يتورطون وينغمسون من دون خوف أو رحمة في السلب والنهب، ولم يترددوا في قطع رقاب أو تسميم التجّار أو العلماء الذين أرغموا على الذهاب إلى البلاط الروماني، وعبروا بطريقهم بهم، أو أقاموا معهم أثناء سفرهم، ولم يكونوا يدرون أن الانتقام الرباني كلما كان أكثر بطئاً، كلما كان أكثر حدة في ممارسة الغضب، ويشهد على هذا غريغوري المبارك الذي قال: «يسير الغضب الرباني الصارم نحو تنفيذ العقوبة بخطوات بطيئة، لكنه يعوض فيما بعد بطئه بقسوته».

# كيف جرى طعن رئيس رهبان ثيتفورد من قبل واحد من رهبانه

في سبيل أن يجري تنفيذ ما كتب في الانجيل، بات من الضروري، أو أن نقول أمراً لابد من حدوثه هو «أن الفضيحة التي تسبب الويل

للدنيا، لابد من أن تصدر عن فضيحة»، فقد حدث في شهر كانون الأول من هذا العام، أن قام رئيس رهبان ثيتفورد Thetford, وكان أصله من سافوي، ومن رهبان دير كلوني، كما كان قد أعلن عن نفسه، أن له علاقة أو قرابة بالملكة، ولذلك تكبر وتجبر لهذا السبب، قام بتوجيه الدعوة إلى أخويه برنارد، وكان فارساً، وغويسكارد Guiscard, وكان كاهناً متوحشاً، للقدوم إلى بيته في ثيتفورد، وقد بقى هنا، تبعاً للعادة الليل كله، حتى صراخ الديك، منشغلاً بالأكل معها، والشرب بدون اعتدال، ناسياً تعهداته: فهو نادراً ما أزعج نفسه ليكون حاضراً أثناء القـداس، حتى القداسات الصغيرة، ونادراً مَّا ظهر في الساعات القانونية، ولكن في الصباح، كان يتقيأ الذي التهمه وشربه في الليل، لأنه كان يصحو متخماً بالطعام إلى أبعد الحدود، وإذا ما وصلت صرخات الفقير الجائع إلى أذنيه، كأن يعير ذلك اهتماماً قليلاً في صدره، وكان كلما غادر برنارد، الذي كان واحداً من أخويه، كان غويسكارد، الأخ الآخر، الذي كان كرشه مثل كيس في المناخ الجليدي، والذي كان جسده يشكل حمولة عربة، كان يقيم معه مدة أطول، حيث كان يبتلع جميع طعام الرهبان في متاهة بطنه، وفيها بعد عندما يكون متخمأً تمامًا، يردريهم ويحملهم الاهانات، وعندمًا كان راعي الدير المذكور يعامل رهبانه على هذه الصورة، وهم الذين تحملوا متاعب النهار وحرارته، وذلك وفق طريقة غير لائقة به، وكان يبدد بشكل مهين موارد هذه الكنيسة الصغيرة العائدة إليه، متجاوزاً -كما قلنا-جميع حدود الاعتدال في نهمه، نشب آنذاك صراع بينه وبين واحد من رهبانه، وكان ويلزي الأصل، وكان هذا الراهب قد استدعاه رئيس الرهبان، منذ وقت قصير، من كلوني، غير أنه أخــذ يسعى الآن إلى إعادته إلى هناك، على الرغم من ارادته، وليس من باب الإحسان، بل صدوراً عن الكراهية، وذلك على الرغم من أن الراهب المذكور، عارض الإجراء، واعتذر عن نفسه على أسس منطقية، ولكن أعلن

رئيس الرهبان مقسماً بصوت مرتفع وبشكل مخيف، بأن على الراهب المذكور الـذهاب إلى الحج مع جعبـة ومحفظة، والتهب هذا الـراهب الشيطاني بغضب عنيف، أو بالحري أصيب بالجنون، فسحب سكيناً، وغرسها في أمعاء رئيس الرهبان، من دون أي تردد في تنفيذ مثل هذه الجريمة في داخل الكنيسة وحاول راعي الدير المجروح مع حشرجة الموت في حلقومه، أن يدعو الرهبان إلى مساعدته بصراحه، أو على الأُقل بآيقاظهم، لكنه كان غير قادر على فعل ذلك، نتيجة لتوقف شر ايينه، وبناء عليه انقض الراهب المذكور عليه ثانية، وسدّد إليه ضربات ثقيلة أربع مرات أو ثلاث مرات متوالية، ودفن السكين حتى مقبضها في الجسد الهامد، وهكذا قام هذا الشقى، في سبيل زيادة ضرر الطَّائفة الرهبانية ضرراً كبيراً، وإلحاق العاربها فأرسل رئيس الرهبان التعيس إلى جهنم، في ظل الغضب لرب اقترفت بحقمه الآثام، وقد رويت خبر هذه الواقعة بشكل كامل، حتى يحذر الذين سوف يقرأونها، من اقتراف مثل هذه الجريمة، حتى لايقذفوا بغضب من الرب إلى دمار مماثل، وجرى اعتقال منفذ هذه الجريمة من قبل الأشخاص الذين وصلوا إلى المكان، ولأنه كان جيد الحفاظ على نفسه، أودع في السجن، وعندما وصلت أخبار هذه الواقعة إلى علم الملك، انزعج كثيراً، بوساطة الشكاوي المستمرة للملكة، فأمر بالقاتل، فغلُّ بالسلاسل، وبعدما حرم من عينيه، ألقى به في أعمق زنزانة في قلعة نورويك، وجاء ذلك دون أن يعبأ بالمسادىء التي قاتل في سبيلها القديس توماس الشهيد، في دفاعه عن واحد من الكهنة كان اقترف جريمة قتل، حتى أنه سفك دمه وبعثر دماغه، فقال بأن رجل الدين، خاصة الكاهن لايمكن أن يدان أمام لجنة حكم مدنية، أو أن يشنق بعدما تنتزع طوائفه منه، وهذا مبدأ في سبيله عانى واستشهد، أي أن الرب لايعاقب مرتين من أجل الذنب نفسه، فهو قد وضع حداً لعقوبة الشرير، وقدم جائزة أكبر بكثير مما استحقه الانسان، وأن خطيئة واحدة كافية ومعقولة

للتكفير عنها بعقوبة واحدة، وأتى على ذكر هذه الوقائع واحد من أعداء الرهبان بمثابة وصمة بحق الرهبان، وقام أحد الأشخاص، وكان صديقاً لهم ومحباً ومدافعاً خاصاً عن الدين، فقال مجيباً: «بين الملائكة أوجد الرب متمرداً، وبين الشهامسة السبعة ضالاً عن الطريق القويم، وبين الرسل خائن، والرب يمنع استخدام ذنب واحد، أو قلة للنيل والتشهير بمثل هذه الجهاعة الكبيرة التعداد، وجرى التبشير بهذا الاعتدال من قبل واحد من الشعراء الكفار، الذي قال:

ينبغي أن لاتؤدي جريمة بعضهم إلى الإضرار بالجميع حول خصام وقتال بين رهبان سيلبي وجون فرانسيس

ونشب في العام نفسه خصام بين رهبان سيلبي Selby وجون في التبن في العام نفسه خصام بين رهبان سيلبي Francis وهو محاسب لدى الملك حصول جميع التبن والقمح، وجرى قتل واحد من الرهبان، وجرح عدد آخر وتعرضهم للضرب، ومن أجل أن لاتمر هذه الفضيحة لوحدها، حدث في العام نفسه في رئاسة الرهبانية في كانتربري أن تعرض واحد من الرهبان إلى جراحة قاتلة على يد آخر.

#### الوفاة التعيسة لرئيس رهبان بينيثلي

وفي الشهر غير السعيد نفسه، حدث أن كان رئيس رهبان كنيسة صغيرة قرب دير القديس ألبان، يتفقد كومة من القمح، مما ندعوه بشكل عام الحاصل، ويقدّر قيمته، وكانت أوعية هذا الحاصل غير مكدسة فوق بعضها بشكل صحيح، ولذلك اهتزت وتمايلت ووقعت عليه، ولفظ رئيس الرهبان هذا، الذي كان رجلاً بسيط التفكير وصغير الحجم أنفاسه ومات مخنوقاً، قبل أن يمكن رفع الأثقال التي تكدست عليه، ونجا الآخرون الذين كانوا إلى جانبه من خدم ورفاق رئيس الرهبان، لأن كميات صغيرة وقعت عليهم، ولكنها لم تقهرهم.

#### عقوبة حادة لزاني

أنا أعتقـد أن الواقعة التـالية، ينبغي عـدم تجاوزها، مع أنها قد تبـدو مضحكة، ففي هذا الشهر غير السعيد نفسه، ولكى لايقال بأن الفضيحة قد قامت ضد رجال الدين وحدهم فقد نزلت الاهانة والاهانة التي لاتعوض على واحد من طائفة الفروسية، فقـد كان هناك فارس من نورفولك Norfolk اسمه غودفري دي ميللر Millers, وكان من أصل نبيل، كما كان متميزاً في أعمال الفروسية، لكنه ضلل بشكل مهين ومخجل، حيث دخل بشكل سري مساكن جون البريتاني الذي كان فارساً، من أجل الاضطجاع مع ابنته، لكنه اعتقل من قبل بعض الأشخاص المتخفين، بالتوافق مع العاهرة نفسها، التي كانت خائفة من أن يعتقد أنها عشيقة رجل متزوج، وقد رموه بعنف إلى الأرض، وأوسعوه ضرباً بشدة وجرحوه، وبعد هذا جرى تعليقه إلى جذع شجرة، مع ساقيه وقد مددا وأبعدا عن بعضها، وبعدما أصبح تحت تصرف أعدائه، مثلوا به وشوهوه بشكل مخجل إلى درجة كان يفضل فيها أن يقطع بها رأسه، و هكذا بعدما جرح وشوّه، ألقى به خارج البيت نصف ميت، ووصلت شكوى حول هذا الإجراء إلى الملك، وألقى القبض على الذين اقترفوا هذا العمل الوحشي الكبير، وعلى جون البريتاني، حيث وجد مداناً في هذه الجريمة، وقد جرد من ممتلكاته وميراثه، وطرد بصورة أبدية، ولم يمكن العثور على العاهرة، ذلك أنها أخفت نفسها في أماكن سرية لأيمكن الوصول إليها، وهكذا نجت مع شيء من المصاعب، من المؤامرت التي حيكت ضد حياتها، وجميع الذين كانوا حضوراً أثناء اقتراف هذه الفّعلة الوحشية الكبيرة، جرى إخراجهم إلى المنفى مطاردين بلا مأوى، وهكذا فإن هذه الجريمة اللاانسانية والخالية من الرحمة، قد تورط بها عندد كبير من النبلاء بشكل مأســاوي محزن، وحدث في حوالي الــوقت نفسه أيضاً، أن كــاهناً

وسيها، أو بالحري قسيساً لكنيسة غنية، قد تفوق على جميع الفرسان الذين عاشوا من حوله في تقديم الضيافات المتوالية، وأعمال الكرم، فهذا أيضاً قد تورط في مأساة مماثلة، وثارت عاطفة الملك مع الشفقة، وقد حزن بشكل عميق، فأمر بأن يعلن بوساطة المنادي ما عد بمثابة قانون،أن ما من إنسان يجوز له الاقدام على تشويه آخر من أجل الزنا، إلا في حالة زوجته.

#### حول وقوع عدة حرائق بالصدفة

ووقعت في هذا العام أيضاً واقعة تستحق التسجيل، لأنها كانت ملهشة، وهي قد رأينا أنها تستحق الادخال في رواية هذا العمل، بحكم أننا لانتذكر مطلقاً أننا رأينا مثلها من قبل، فقد حدث في كثير من المناطق، بسبب غضب الرب، أن استعرت نيران مدمرة، حولت مدناً وبلداناً إلى رماد، مع أنها لم تتسبب بالحرارة ولابجفاف الأرض، لأنه في ألمانيا - بالإضافة إلى الخسائر الأخرى التي نجمت عن غضب لهيب النار المستعرة - تحولت الكنيسة الكاتدرائية للقديس بطرس في كولون (التي هي بالفعل أم الكنائس جميعاً في ألمانيـا) إلى مجرد جدران، وكان ذلك بوساطة اللهب، وفي فرنسا أيضاً تعرضت مدن وبلدات للدمار بوساطة النيران، وحدثت في نورماندي خسائر لايمكن تعويضها بوساطة غضبها الذي تعذر ضبطه، وفي انكلترا --دون أن نذكر القضايا الأخرى - جرى احتراق الجزء الأكبر من منقطة نيـوكاسل على التاين، مع جسرها، بوساطة النيران المستعرة، واستعرت في النروج إلى درجـة هَائلة في ثلاث مدن رئيسية، مما سبب العجب والدهشة إلى عقول الجميع، وكانت إحدى هذه المدن تدعى بيرجن Bergen, فقدد احترقت كلياً وتحولت إلى رماد، باستثناء أربعة بيوت دينية، والقصر، وبيعة، ومساكن الملك، وقد احترقت إحدى عشرة أبرشية في المدينة المذكورة، بالاضافة إلى بعض البيوت التي كانت عائدة إلى الأسقف،

وانتشر لهيب نيران الانتقام للذنوب هذه، مثل نيران قلفها تنين، كان يجر ذيله وراءه، فوصلت إلى قلعة الملك، التي كانت تبعد مسافة خمس رميات قوس عن المدينة، وبذلك ما من شيء ُظهر أكثر تأكيداً ووضوحاً إلى السكان من أن حدة الانتقام الرباني قد تسببت بهذه الكارثة، فالقلعة التي كانت قد بنيت من أفضل الحجارة وأقساها قـد تحولت إلى رماد، وفي اليوم التالي جعل الرب الرعد يدوي فوق موقع المدينة، ومعه برق أصاب سفينة كبيرة كانت قد وصلت من انكلترا أثناء الليل، فقتلت رجلاً واحداً، وجرحت أو تسببت برضوض قاسية إلى جميع الآخرين، وشطرت السارية وحولتها إلى قطع صغيرة، قلفتها إلى البحر، وتعرضت جميع السفن التي كانت في الميناء أيضاً، وكان عددها حوالي المائتين أو أكثر إلى الأذى، ووصل صاحب هذا الكتاب إلى السفينة التي تحطمت ساريتها، لأنه كان وقت الحادث يقوم بتأدية قداس في كنيسة قرب شاطىء البحر، وينشد ترنيمة بحرية، لتقديم الشكر إلى الرب بعد النجاة من مخاطر البحر، وعندما نقلت أخبار هذه الوقائع إلى الملك، قام صدوراً عن تقديره للشخص الذي كان على ظهر تلك السفينة، فأمر له بسارية أكبر وأفضل ليتزود بها.

وبعد عيد القديس ميكائيل، عبر أسقف نورويك البحر، لأسباب سرية محددة.

#### حول الأوامر غير العادلة لرئيس أساقفة كانتربري

وفي تلك الآونة نفسها، أظهر بونيفيس، رئيس أساقفة كانتربري، الذي كان يقاتل في سبيل البابا في منطقة ليون، قليلاً من القلق نحو الكنيسة، مع أنه كان قد جرى تعيينه من أجل معالجة الأرواح، واعتهاداً منه على السلطات الرسولية، استخرج كثيراً من الأموال من الكنائس الشاغرة، في أبرشيته، التي كان مخولاً بالاحتفاظ بها بين يديه لمدة سنة واحدة، وهكذا باتت انكلترا غير السعيدة، مثل كرم تم التخلي عنه

كمأكلة إلى الأرانب البرية، ولكل عابر ليقوم بجني عنبه، وفي سبيل أن يجرح قلوب الذين سلبهم، بعمق أكثر، أمر أن يجري الإعلان، بوساطة عميد بوفياس Beauvais, الذي كان نائبه في هذه القضية، بأن جميع الأشخاص —باستثناء الملك والملكة وأولادهما، والايرل رتشارد اللامع— سوف يحرمون كنسيا، إذا كانوا قد وجهوا اللوم سرا أو علنا، أو تكلموا من دون احترام، حول المعروف الذي منحه البابا إياه، وأعطاه إليه، أي إلى رئيس الأساقفة المذكور، أو أن يقوم بأي شكل من الأشكال بمعارضته، أو عمل أي تعويق له أو تملص منه، أو أن يهارس أي خداع في مسألة المرابح المتقدم ذكرها، وجرى نشر وصية الولاية في كل واحدة من الكنائس في جميع أرجاء انكلترا، فأنتجت غضباً في قلوب الكثيرين، بسبب كل من الأذى الذي لم يسمع بمثله والاستخراجات الجشعة للهال، وأيضاً الإضافات المفتوحة لها، وتفوهوا بلعنات من القلب ضد الملك الذي سمح بهذه الإجراءات ووافق عليها.

## كيف قدم رسل إلى عند البابا من لدن التتار

قدم في صيف هذا العام رسولان تتاريان من عند أميرهم إلى البابا، لكن محتوى رسالتها بقيت سرية مغلقة عن الجميع في ذلك البلاط، ولم يكن ذلك معروفاً لدى الكهنة ولا الأعيان، ولا من قبل الآخرين مها كانوا مقربينِ من قداسته، وكانت رسالتها التي جلباها إلى البابا قد جرت ترجمتها من لغة غير معروفة إلى لغة وافقت الناس أكثر، وكان ذلك لدى اقترابها من البلدان الغربية، وكان من المخمن من خلال بعض الاشارات، بأن الرسائل قد حوت اقتراحاً، وخطة من التتار المذكورين، في أن يقوموا بحرب فورية ضد بتاكيوس الاغريقي زوج ابنة فردريك، وهو منشق وغير مطيع للكنيسة الرومانية، ومن المعتقد أن هذا العرض كان مفرحاً كثيراً للبابا، بدليل أنه أعطاهما بعض الثياب

الثمينة، التي ندعوها بشكل عام ملابس، وكانت مصنوعة من أقمشة أرجوانية مختارة، مع أردية، وفراء من جلود القاقم، وتحادث معها مراراً بشكل مفتوح وبطريقة ودودة بوساطة المترجمين، وقدم لها بشكل سري هدايا من الذهب والفضة.

# حول المظالم التي مورست يومياً ضدّ الإنكليز من قبل البلاط الروماني

في هذا العام نفسه ازدادت المظالم التي أبدعت بطرق مضاعفة، وتدفقت من البلاط الروماني وانصبت على التعساء الانكليز، يومياً، وتضاعفت، فبالاضافة إلى المظالم والعبودية غير العادية، بسبب تعليق الأساقفة ومنعهم من استثمار منافعهم حتى يكون نهم الرومان قـد أشبع، والتي ضدها لم يصرخ الملك الصغير لجبنه وخوره، جرى في كل يوم ارسال أسراب من المظالم المقيتة وقذفها، ومع أننا لانستطيع ذكر جميع الأضرار (لأن ذلك صعباً، لابل في الحقيقة من المستحيل فعل ذلك) رأينا من الموائم أن نقحم ذكر بعضها في هذا الكتاب، حتى يحزن الذي سوف يقرأ عنهم، ولكي يقوم الحزين بالشكوى إلى الرب، فلعله في بعض مستقبل الأيام أن نتحرر منهم بفضله، ومن أجل أن يرى الجميع الحالة المحزنة لانكلترا، التي حرمت من حكامها ومن المدافعين عنها، وتلقى راعي دير أبنغدون Abingdon ولاية من البابا بأن يقوم على الفور بتجهيز وظيفة لواحد من الرومان، لكن هذا الرومــاني رفض اختيار وقبــول أية كنيسة، إلاّ الكنيســة الغنية، فــانتظر بهدوء، وأخفى نواياه، حتى تصبح إحدى الكنائس الفخمة والغنية شاغرة، وكانت أولى الكنائس التي أصبحت كذلك كنيسة القديسة هيلين في بلدة أبنغدون، والتي عـدّت أنها تساوي مائة مـارك، وكانت مزودة بكل المنافع، لأنها كانت موجودة في منطقة كانت خاضعة للدير المذكور، وطالب الروماني الذي كان هادئاً منذ وقت طويل، مهذه

الكنيسة على الفور، وضغط بإلحاح بالطلب بوجوب أن تعطى إليه، بموجب سلطات الكرسي الرسولي، وفي اليوم الذي أصبحت فيه الكنيسة شاغرة، تلقى راعى الدير أمراً مستعجلاً كثيراً من الملك، ممزوجاً بالتهديدات والالتهاسّات والـوعود، بأن عليه تسليم الكنيسة المذكورة إلى أخيه --الملك-- من أمه ايثيلمار، مع أن هذا الأخير كان بين يديه الآن عدداً وافراً من الكنائس والموارد، علينا أن لانعجب إذا كان هو نفسه لم يعرف عددهم ولاقيمتهم، وبناء عليه، بات راعي الدير في حالة حبرة واضطراب، وكأنه قد سحق بين حجري طاحون دائرين، فاستشار الرهبان في ديره وبعض الأصدقاء الجديين والمخلصين، حول القضية فأجابوه: «من الواضح أنها قضية صعبة من على الجانبين، لكن إذا كان الملك راغب بحمايتك من عنف البابا، نحن نعتقد أنه سوف يكون أفضل إعطاء الكنيسة إلى أخيه هذا، بحكم أنه أميرنا وراعينا، وليس الـرومـان، الذين سـوف يـداومـون بشكل سيء التآمر ضدك، وهم بالفعل مضطهدون لايعرفون التعب، وكأنهم شوكة في عينك»، وجرى ابلاغ الملك بهذا القرار في الوقت المناسب، فأقدم على الفور بوعـد راعي الدير المذكـور بحمايتـه الخاصة، ووقـايتـه من الخسارة، وبناء عليه، قام راعي الدير، اعتماداً على هذه الكلمات المخادعة، فأعطى الكنيسة إلى ايثيلمار المذكور، بناء على التماس الملك، وبناء عليه ذهب الروماني المتقدم المذكر على الفور وهو شديد الغضب إلى البابا، مع شكوى ثقيلة، وحكى له اشكاليات الموضوع، مع اضافات من عنده حتى يثير غضب البابا، وبناء عليه استدعى قداسته راعي الدير المذكور للمثول أمامه للاجابة على تهمة عدم الطاعة، وبات راعي الدير محروماً من كل مواساة ومساعدة من الملك، مع أنه غالباً ماطلب ذلك، ومع أنه كان رجلاً عجوزاً وضعيفاً، فقد ذهب إلى البلاط الروماني، وبعدما تعرض هناك إلى كثير من الآلام، وإلى دفع نفقات كبيرة، أرغم على تقديم ترضية إلى الروماني المذكور، تبعاً لقرار البابا، بأن دفع له خمسين ماركاً سنوياً من حجرته، مما ألحق ضرراً عظياً بكنيسته.

#### مظلمة أخرى كبيرة جداً للبابا

في هذا العام نفسه أيضاً أخذ راعمي دير القديس ادموند من بيننا، ووضع الملك جانباً كل خوف من الرب واحترام إلى الشهيد، الذي كان مرتبطاً به بشكل خاص، وذلك لأسباب كثيرة، في أن يقدسه، فأخذ مبلغاً كبيراً من المال من ذلك الدير، وذلك عندما أصبح شاغراً، وبأخذه لهذا المبلغ بدا وكأنه قد فقد جميع مشاعر الرحمة، لأنه بالاضافة إلى المدفوعات آلتي سددت إلى النواب الملكيين، استخرج بوحشية ألفاً ومائتي مارك من الدير، وعندما قام الرهبان بانتخاب راع جديد ليأخذ مكان الراعي الذي توفي مؤخراً، أرسلوا بعضاً من جماعتهم إلى البلاط الروماني للحصول على تثبيت للانتخاب نفسه، وتعرض كل من المنتخبين والمنتخب إلى فحص شديد، وفي النهاية تم رفض الفريقين، وتوجب وضعها في وضع محزن، لكن هذا الوضع بدا أكثر من محزن من جميع الجوانب، وعندما كان الراهبان على وشك المغادرة آسفين خجلين، استدعاهما البابا وقال: «بها أنكما تعساء فأنتها بحاجة إلى المرحمة، وإننا صدوراً عن عمل الإحسان، ولكي لاتنزعجا نسمح لكما في الوقت الحالي بهذا الراعي المنتخب، وبحــريَّة وبإرادة نعطيــه دير القديس ادموند، لكن عليه أن يدفع ثانائة مارك، وعليه تسديد ذلك إلى التاجر الذي سوف نرسله له لهذه الغاية، والذي نحن مدانون له كثيراً»، وهكدًا غادر الراهبان، بعدما وقعا في المصيدة، ولكنها كانا قد أنهكا بسبب كثير من الأذى الـذي لحقهما والمظالم، وقـد حـزنا من دون مواساة، ولذلك مات واحد منها في ليون، قبل أن يغادرا البلاط الروماني، وتلاشى الآخر من الآلام والانزعاج في القلب، وغادر طريق الجسد كله في دوفر، أثناء عودته من ذلك البلاط القاسي.

#### وفاة راعي دير وولثام

ومات أيضاً في هذه الآونة راعي دير وولتسام Waltham, صاحب الذكرى التقية كثيراً، وكان واحداً من رهبان طائفة القديس أوغسطين، وكان رجلاً متميزاً بقداسته.

#### موت سيمون لانغتون

ومات في هذا العام المعلم سيمون لانغتون Langton, وهو أخو ستيفن رئيس أساقفة كانتربري وصاحب الذكرى اللامعة، ورئيس شهامسة كنيسة تلك المدينة، وكان هو مضطهداً ومزعجاً لكنيسته، كنيسة كانتربري، ولكن لاعجب في ذلك، لأنه كان المثير والمسبب للاضطراب للمملكة الفرنسية، وكذلك بالنسبة لمملكة انكلترا، وكان هذا عندما اضطربت كثيراً بالحرب، وذلك حسبها ذكرنا من قبل في الكان المناسب.

#### موت جون بلند

ومات في العام نفسه أيضاً المعلم جون بلند Blund, المستشار لكنيسة يورك، وكان لاهوتياً متميزاً، وقد انتخب مرة رئيساً لأساقفة كانتربري، لكن الانتخاب ألغي من قبل سيمون المتقدم ذكره أعلاه، وهكذا ذهب مثير الاضطراب والذي تعرض إلى الاضطراب، للالتحاق بحشود الموتى، ومات الايرل باتريك أيضاً، الذي كان يعد الأكثر قوة بين نبلاء سكوتلندا، ومات هذا النبيل وهو حامل لشعار الصليب، عندما كان في الحج برفقة الملك الفرنسي، ومن المعتقد أنه حمل الصليب حتى يتمكن من ارضاء الرب، والقديس أوسوين Oswin, لأنه ألحق الضرر والأذى بشكل غير عادل بكنيسة التايناوث، وبدير كان مكرساً للقديس ألبان، ومرتبطاً بشكل رباني خاص بالملك أوسوين المبارك والشهيد، وحيث رقد جسد ذلك القديس مدفوناً.

## كيف جرى إرسال الراهب متى إلى نورماندي

أحاق في هذا العام خطر عظيم بواحد من الديرة الفخمة في النروج، وهو الذي عسرف باسم دير القديس بندكت أوف هولم Holm, وكان قد تأسس من قبل كنوت Cnut الذي كان من أعظم الملوك نبلًا، وهو الذي كان أيضاً قد أسس ديراً آخر بالاسم نفسه وتابع للطائفة نفسها، في انكلترا، ذلك أنه أفقر كثيراً، وكان الرهبان قد تبعثروا، والدير نفسه كان قبد تدمر تقريباً، مع متعلقاته، وكان راعي الدير قد تخلى عن الطائفة، وغادر بشكل سري، آخذاً معه ختم الهيئة الرهبانية، تحت مظهر اقطاعي، وكان إما قد باع جميع محتويات الدير، أو رهنها بالضمان بشكل أساسي، وأخمذ معه وأحداً من الرهبان، كان الحافظ لغرفة المقدسات، وهُو الذي كِان مسؤولاً عن الختم، كما كان أيضاً مطلعاً على جريمته ومشاركاً بها، وكان الآن مع راعي الدير المذكور مسرتداً، وطريداً، ونتيجة لهذا، قيام رئيس أساقفة درونثيم Drontheim, الذي كان الدير المذكور في أسقفيته، بوضع الدير بين يديه، مع جميع متعلقاته، واتهم الرهبان بأنهم رهباناً بالمظهر فقط، وأنهم كانوا جاهلين بأحكام الطائفة الديرية، وبالقديس بندكت، وظهروا أنهم قد خرقوا النظم الديرية واعتدوا عليها، وأن بعضهم كانوا لصوصاً ومطاردين، لكن الرهبان، الذين مع أنهم بقيوا من دون راعي، ظلوا يقاتلون في سبيل الرب، في بعض السبل، تحت قيادة رئيسهم، ولجأوا إلى تقديم التماس، وطاروا إلى الحبر الأعظم لحماية أنفسهم، لأنه كان ظلماً وبعيداً عن المنطق، أن تطال خطيئة واحد، أو اثنين، أو حتى قلة، الطائفة كلها، واعتباداً على الالتباس، لم يتجرأ رئيس الأساقفة على التهادي في ازعاجهم أو القيام بأية اجراءات جديدة، وبناء عليه تمكن رئيس الرهبان، بشكل حكيم من استرداد بعض ممتلكاتهم، وجمع بعض المال، وذهب إلى البلاط الروماني، لكن راعي الدير المرتد وشريكه كاناً

هناك من بعض الوقت قبله، وباعطائهم صكوكاً مختومة بالختم المسروق، وضعا الدير المذكور تحت دين يساوي حوالي الخمسائة مارك، وبناء عليه عاد رئيس الرهبان إلى الوطن مضطرباً وحزيناً، لكن قبل أن يصل إلى هناك سمع بأن هذا الراعي التعيس قد مات في دير القديس ألبان في ذل Zell في النروج، وبعدما حصل على هذا الخبر، قام هو والرهبان بانتخاب راعي دير جـديد، وعلى هذا أعيد رئيس الرهبان المذكور مع واحد من الرهبان رفيقاً له، ومعهما مبلغ ثلاثمائة مارك، وكان معهم رسائل موجهة إلى الراهب متى باريس، فيها التهاس بأن يبذل غاية مساعيه في سبيل تحريرهم من دينهم، وفي النهاية أمكن بسعادة الترتيب بأن يتحرر الدير المذكور من دفع الدين فقط، وبعد الحصول على جميع الكتابات والأدوات التي بموجبها عدّ دير هولم مداناً إلى السماسرة الذين كانوا أنذاك في لندن، عاد الدير خلال سنة سليماً ومتحرراً تماماً، لكن مع أنه تنفس بحرية في ميدان المسائل الدنيوية، ظل الرهبان غارقين في حالة اضطراب بالنسبة للمسؤوليات الروحية، ومكثوا متخفين، ومع بعض الصعوبات، وبوساطة هدايا متوالية حصلوا على استراحة قصيرة خشية من أن يقوم رئيس الأساقفة فيضع بين يديِه الجزيرة كلها، التي كانت ملكاً للدير المذكور نفسه، الذي كان مقاماً في الجزيرة مع متعلَّقاته، وأن يسرغم الرهبان على الفرار، وهم الذين قال عنهم بأنهم رهبان بالاسم فقط، وفي تلك الآونة كان أسقف سابينا وكاردينال الكرسي الرسولي، قد وصل - كها ذكرنا من قبل-إلى النروج بمثابة نائب بابوي، وإليه طار على الفور هؤلاء الرهبان، الذين ظلموا بشكل حاد من قبل رئيس أساقفتهم، ليتلقوا منه المواساة في محنتهم، وجــواباً منه على شكاويهم قــال: «أبناْئي أنا جـــاهل تمامـــاً بالأحكام المرعية وبنظام القديس بندكت، غير أنني أنصحكم باخلاص جيد بأن تذهبوا إلى البلاط الروماني، وأن تلتمسوا من قداسة البابا تزويدكم بشخص موائم ليقوم بإصلاح طائفتكم، وليكون لكم موجهاً

مناسباً، وأنا سوف أكتب له ملتمساً لصالحكم، وسوف أرجوه أن يتلطف بالاصغاء إلى طلبكم في هذه القضية، ولاتتحمل هذه القضية التأخير، لأن رئيس أساقفتكم شديد الاصرار في مساعيه على طردكم بحجة جهلكم»، وبناء عليه ذهب راعى الدير إلى البلاط، مرافقاً برئيس الرهبان، وبعدما أبلغاه برغبتها، حصلا على رسائل التهاس من ملكها ومن النائب البابوي، وجـوابـاً على طلبهما قـال البـابا: «أبنائي إذا كنتها جاهلين بالأشياء التي ينبغي أن تعرفها، استخدمها البحث والتقصي، واختارا شخصاً ما لتعليمكما الأحكام والنظم، وأية بلد أو دير، أو من ستفضلانه وتطلبانه سوف يمنح لكما، وأدرسا للحصول على المعلومات، حتى لايتمكن عدوكما من التغلب عليكما»، وبعدما قاما في اليوم التالي بالتشاور والتباحث مع رجال آخرين جادين ومستقيمين، أعطيا جوابها إلى البابا كما يلى: «ياصاحب القداسة لقد تعلمنا بالتجربة أن الرهبان في طائفتك ليسوا منظمين تماماً في كل مكان من العالم كله، وذلك كما نعتقد أنه موجود في انكلترا، كما أنه لايوجد - كما سمعنا من التقارير - هناك أي دير حسن التنظيم في المملكة الانكليزية، مثل دير القديس ألبان، الذي هو الرائد الشهيـد لانكلترا، ولذلك نطلب واحداً من رهبان ذلك الدير اسمه متى، الذي جربنا حكمته واخلاصه، ليتولى تعليمنا وتوجيهنا، بالاضافة إلى ذلك هو صديق مقرب من ملكنا، الذي يمكن أن يكون قادراً بوسائطه، إذا ما رأى الأمر ضرورياً، اخضاع أية عصاة ضده»، وبها أن هذا الجواب أرضى البابا، فقد حصل هذان الراهبان منه على الإجازة التالية، لتقديمها إلى راعي دير القديس ألبان.

## إجازة البابا إلى راعي دير القديس ألبان

«من أنوسنت، إلخ، إلى ولده المحبوب كثيراً، الراعي لدير القديس ألبان، من طائفة البندكتيين في انكلترا: إنه بناء على ماذكر لنا من جانب ولدنا المحبوب كثيراً، راعي دير هولم التابع لطائفة البندكتيين، في

أسقفية درونثيم، إن الدير المذكور، قد سقط بسبب إهمال أسلافه بالفوضى، فيها يتعلق بالقضايا العائدة إلى النظام الرهباني، وبها أنه تعذر الحصول في تلك الجهات على واحد عالم بصورة جيدة بالنظم وبمراعاتها، أي النظم العائدة إلى تلك الطائفة، نحن نرجوكم، بناء على التهاس الراعي المذكور، ونحثكم، ونأمركم بوساطة هذه الرسائل الرسولية أن ترسلوا إلى الدير المذكور، ولدنا المحبوب منا كثيراً، متى الذي هو راهب في جماعتكم، والذي يتمتع بسيرة مرضية في الحياة، والذي هو مجرب بالحياة الرهبانية، وذلك من أجل أن يقوم بتعليم وتوجيه الراعي المذكور في مجال الأنظمة المرعية والأحكام العائدة إلى تلك الطائفة، وهذا سوف لن تتأخر بعمله صدوراً عن احترامك للرب، وللكرسي المقدس».

وبناء عليه أطاع راعي دير القديس ألبان البابا، كما كان متوجباً عليه، وقام الراهب المذكور بإطاعة راعيه، وسار العمل على مايرام، وتمت الترتيبات بشكل ناجح، واستمر دير هولم في النروج بسلام وازدهار، واسترد النظام الرهباني، الذي كان عرضة إلى مخاطر كبيرة في تلك البلاد، الآن أنفاسه بفضل الرب، وكذلك فعلت الديرة الأخرى هناك.

وجرى في هذا العام الاستيلاء على مدينة اشبيلية الفخمة في اسبانيا، وكان ذلك من قبل ملك قشتالة المسيحي العظيم، وتميزت كرامة ربنا يسوع المسيح بوساطة عنوان المسيحية.

## هزة أرضية في إنكلترا

وفي العام نفسه، في يوم قدوم ربنا، الذي كان اليوم الرابع قبل عيد الميلاد، وقعت هزة أرضية في انكلترا، بها (حسبها جرى اخبار كاتب هذا العمل من قبل أسقف باث، الذي وقعت الهزة في أسقفيته) تدمرت جدران الأبنية، وانتزعت الحجارة من أماكنها، وظهرت فجوات في

الجدران المدمرة، وكان السقف الجملوني المقنطر الذي وضع على رأس كنيسة ويل Wells بعد بذل جهود كبيرة من قبل البنائين --وكان كتلة كبيرة ذات حجم كبير ووزن عظيم -- قد قذف من مكانه، مما سبب كثيراً من الدمار، فقد سقط فوق الكنيسة، محدثاً ضجة مرعبة، لدى سقوطه من ذلك الارتفاع، وبذلك أصابت الضجة بالرعب الشديد كل الذين سمعوها، وأثناء تلك الهزة الأرضية، وقعت واقعة مدهشة، فقد سقطت رؤوس المداخن، والشرافات، والأعمدة من أماكنها، لكن قواعدهم وأسسهم لم تتأثر مطلقاً، مع أن العكس كان من الطبيعي حدوثه، وكانت هذه الهزة الأرضية هي الثالثة بالوقوع خلال ثلاثة أعدوام، على هذا الجانب من الألب، حيث وقعت واحدة في سافوي، واثنتان في انكلترا، وهي واقعة لم يسمع بمثلها منذ بداية الدنيا، ولذلك كانت الأكثر رعباً وضرراً.

#### خاتمة العام

عبر هذا العام عادياً وهادئاً، وملأ السنابل بكميات كبيرة من القمح، وجعل المعاصر تتدفق بالخمرة، وكانت وفرة المواسم كبيرة إلى حد أن معيار القمح قد سقط سعره إلى شلنين، وقد بيع دن الخمرة الممتازة بشكل مطلق بهاركين، وكانت فواكه الحدائق وافرة كثيراً في بعض الأماكن وقليلة في أماكن أخرى، ولكن ديدان الأرض دمرت كلياً كل شيء أخضر، وقد تسرب المرض إلى الأغصان، وبرهنت أحداث هذا العام، أنها كانت عدوانية بالنسبة إلى الأرض المقدسة، غير مستقرة بالنسبة إلى ايطاليا، مميتة بالنسبة لألمانيا، وغير موافقة بالنسبة لانكلترا، ومدمرة بالنسبة لفرنسا، ولكي نجمل كثيراً من التفاصيل بكلهات قليلة، كان هذا العام مستهلكاً للهال تقريباً في كل بلد من بلدان المسيحية، وقدم في كثير من الجوانب شارات تدلل على أن نهاية الدنيا باتت قريبة، وذلك حسبها قرأنا «سوف تكون هناك وذلك حسبها قرأنا «سوف تثور أمم ضد أمم وسوف تكون هناك

هزات أرضية في بعض الأماكن»، كما أن هناك نبوءات أخرى، وكان هذا العام بالنسبة للبلاط الروماني، مصدراً للعار، والشنار، ومن الواضح أن ذلك كان بموجب تهديد الغضب الرباني، وكان المناخ في الشتاء متغيراً كلياً إلى مناخ الربيع، ولذلك لم يغط لاالثلج ولاالجليد وجه الأرض ليومين معاً، وكان من المكن رؤية الأشجار وقد أخذت تورق في شباط، والطيور تغرد وتلعب وكأنها كانت في نيسان.

#### كيف طلب الملك منحه هدايا من سكان لندن

عام ١٢٤٩، هو العام الشالث والشلاثين لحكم الملك هنري، وقد أمضى عيد الميلاد في لندن، وكان أخوه الايرل رتشارد يحتفل في وولنغفورد Wallingford أثناء هذا الموسم المهيب بأيام القدوم، برفقة عدد كبير من النبلاء، كانوا ضيوفه، وعقد في الوقت نفسه ايرل غلوستر بلاطه بأبهة دنيوية لم تكن أقل، قرب غلوستر، على حدود ويلز، لكن الملك خرق من دون حياء حدود الكرامة الملكية في يوم عيد الحتانة، واستخرج من كل واحد من سكان لندن الهدية الأولى، التي اعتاد الناس على تسميتها خرافياً باسم هدايا السنة الجديدة.

## الاحتفال الفخم بيوم عيد القديس إدوارد

ومع اقتراب عيد القديس ادوارد، الذي يحل عشية عيد الغطاس، دعا الملك بوساطة رسائله عدداً كبيراً من النبلاء للاحتفال بذلك العيد معه في كنيسة القديس بطرس في ويستمنستر، وقام هو نفسه في عشية ذلك العيد، الذي كان يوم اثنين، فصام على الخبز والماء، وفقاً للعادة المتبعة، وارتدى ملابس صوفية، وبناء عليه اجتمع عدد كبير منهم هناك، صدوراً عن الاخلاص والمحبة التي شعروا بها نحو القديس، وكذلك في سبيل تعبد دم المسيح الذي تم الحصول عليه مؤخراً، وأيضاً من أجل العفو عن الذنوب الذي يتم الحصول عليه هناك، مع الاحترام من أجل العفو عن الذنوب الذي يتم الحصول عليه هناك، مع الاحترام

المتوجب إلى الملك أيضاً، لأنه هو الذي دعاهم، ولقد اجتمعوا الآن هناك مع الملك والملكة، والايرل رتشارد، وروجر الايرل مارشال، وأربعة أخرين، والعدد نفسه من الأساقفة.

#### عودة إيرل ليستر

كان الملك مقياً في ويستمنستر أثناء عيد الميلاد، وعاد آنذاك سيمون ايرل ليستر من غسكوني مع بعض النبلاء الآخرين، والفرسان والأعوان، الذين كانوا يقاتلون هناك باخلاص في سبيل الملك، وأبهج وصولهم الملك والبلاط كله إلى درجة عالية جداً، لأن ذلك الايرل كان قد أرغم غاستون ابن كونتسة بيارد، الخائن بحق ملك انكلترا، أن يقبل بشروط للهدنة، حتى وإن كان ذلك ضد ارادته، وكان غاستون هذا قد ألحق أضراراً كبيرة في تلك المقاطعة بالتآمر ضد الملك، حتى أنه دمّر وأفسد البلاد كلها، وبالخداع والخيانة أقنع الناس بالتخلي عن ولائهم وأفسد البلاد كلها، وبالخداع والخيانة أقنع الناس بالتخلي عن ولائهم حصل عليها من الملك عندما كان في غسكوني بوساطة وعود خادعة، وكانت أمه مماشية له وموافقة على إجراءات ولدها المخادع، مع أنها كانت في الوقت نفسه، قد حصلت أيضاً بشكل دنيء على مبلغ كبير من المال من الملك المسحور، وذلك من الأموال التي سحبها من انكلترا، من أجل اذلال المملكة وافقارها، ومعها كذلك النبلاء فيها والأساقفة.

وعلاوة على ذلك، قام الايرل المتقدم ذكره، مدعوماً بعون المخلصين إلى الملك، فاعتقل لصاً كبيراً، وخائناً، وأكثر أعداء الملك دموية، واسمه وليم بيرترام أوف ايرميونت Bertram of Aigremont, وكان قد اقترف جرائم كثيرة في غسكوني وفي المناطق المجاورة، وقد وضعيه الايرل الآن في سجن مضيق عليه في برج راؤل Reole, وذلك إلى أن يرغب الملك بأن يرجع هذا الايرل إلى غسكوني لسحقه ولسحق الأعداء الآخرين للملك.

#### الظلم الكبير الذي أنزل بسكان لندن من قبل الملك

ولم يقدم الملك -على كل حال- التمجيد إلى الرب، رب الحشود، على النصر الذي منح له، بل بدأ الآن يفكر بشكل مثابر، كيف يمكنه أن يجفف بئر انكلترا الذي لاينضب، لأنه لدى مقابلة مع الذين جرى طردهم للتو من جماعة الأمراء، حسبها تقدم الذكر أعلاه، والذين قالوا بأنهم لن يستمــروا في تبـديد ثرواتهم من أجـل تدمير المملكة، درس بوساطة ابداعات بارعة كيف يمكن أن يروي عطش نهمه، ففور الانتهاء من احتف الات أعياد الفصل المذكور، شرع في تنفيذ الخطة التالية، بالقيام بمضايقة سكان لندن، بتعليق حركة نقل البضائع في تلك المدينة كما جرى الذكر من قبل، وذلك لمدة أربعة عشر يوماً، بوساطة إقامة سوق جديد في ويستمنستر لالحاق الخسارة والأذى بكثيرين، وإثر ذلك على الفور أرسل رسائل إليهم بوساطة وكلائه تحتوي التاسات ذكية، ورجاوات ملكية مهيبة، يطلب منهم مساعدة مالية، ولدى تسلم سكان المدينة هذه الرسالة، حزنوا حتى الأعماق، وقالوا: «الويل لنا، الويل لنا، أين هي حرية لندن، التي غالباً مابيعت، وغالباً ما منحت، وغالباً ما ضمنت بوساطة كتابات، وغالباً ما أقسم على احترامها؟ لأننا في كل سنة تقريباً أفقرنا مثل عبيد من الحالة الدنيا، وذلك بوساطة ضرائب جمديدة، وبالأذي والمضايقة بمحاججات ثعلبية ماكرة، كما لايمكننا أن نعرف إلى أي قعر عميق آل مـآل الأملاك التي سرقت منها وجرى ابتلاعها»، وبعـد لأي، ومع أن المبالغ المطلوبة كانت كبيرة، على كل حال، وافق سكان المدينة، وإن كان ذلك بالإكراه ومع آلام بالقلب، وأذعنوا بتقديم الموافقة، على الاسهام بألفي باوند، تدفع إلى الملك خلال وقت قصير، وعلاوة على ذلك فإن مظالم المعتادة استعرت من دون هوادة، لأن جميع المواد المعروضة للبيع، إن لم تكن مخفية جرى الاستيلاء عليها كما هي، خاصة اللحوم والمشروبات، وقد سلبت لصالح

استخدامات الملك، مع أن بيته لم يتطلب أية زيادة في الضيافة من ذلك، لكنه وقد تخلى عن كل الحياء، دمغ نفسه بزيادة كل يوم بسمة البخل الشنيعة، والمضافة الملكية القديمة طردت من أمام بابه، ومعها المائدة الرومانية المعتادة، فهذه زالت أيضاً، مما أساء إلى سمعته إلى درجة كبيرة ولكرامته كملك.

#### كيف استجدى الملك المال من نبلائه واحداً واحداً

وفي هذه الآونة، عندما لم يستطع الملك تطويع نبلاء المملكة حتى يوافقوا على طلبه وهم متحدين، لجأ إلى الطرائق الرومانية المعتادة، فأرسل إلى كل من النبلاء، أو كتب إلى كل واحد منهم، وقد خاطبهم بالتماسات مهينة قائلاً: «أنا رجل فقير، أنا مجرد تماماً من المال، وأنا أجد من الضروري أن يقوم كل واحد منكم بإعطائي مساعدة فعالة، ذلك أنني مدان بموجب صكوكي بمبلغ ثلاثين ألف مارك، وأنا لاأفرض شيئاً، إلاَّ المعروف، وكل من سيعطيني هذا المعروف أنا سوف أعيده له، عندما تتوفر الفرصة، وكل من سوفٌ لن يعطيني المعروف، أنا سوف لن أعطيه شيئاً»، ولكنه استجدى بسبب مزيف، من أنه كان على وشك شن الحرب ضد ملك فرنسا، بحكم انتهاء الهدنة، وذلك لاسترداد حقوقه بالقوة، فهو قد أثار فقط سخرية وازدراء الحكماء، لأنه كان قد منع مؤخراً من قبل المعلم ألبيرت باسم البابا، من مهاجمة -بأية طريقة من الطرق - أية أراض موجودة تحت سلطة ملك فرنسا، تحت أي عنوان من العناوين، لأن ملك فرنسا كان قد حمل الصليب وكان يقاتل في الأرض المقدسة، في سبيل الرب والكنيسة العالمية، لابل إنه حتى لو لم يكن قد منع من فعل ذلك، كان من المعتقد، بأن براعته العسكرية، أو قُوته، أو ماله، مهما كان الذي استخرجه، ما كان كافياً لتجريد الملك الفرنسي، حتى من أصغر ممتلكاته، لأنه توجب عدم الظن بأن فرنسا كانت تجردة من الجنود تماماً ومن المال، وفي سبيل بقاء رسالة المعلم

المذكور مخفية عن الجميع، لم يسمح الملك بنشرها بأية طريقة من الطرق، ولقد قيل أيضاً بأن المعلم ألبيرت المذكور قد تلقى التخويل السلطوي بوضع انكلترا تحت الحرمان من شراكة المؤمنين، بموجب الولاية البابوية، لو تبرهن بأن الملك سوف يكون متمرداً، لكن هذه الأشياء كلها قد غطيت بغطاء السرية، حتى يتمكن من الفرض بمهارة على الجهلة.

## كيف استجدى الملك المال من الأساقفة ورعاة الديرة

في الوقت الذي كان فيه الملك فاغراً هكذا فمه يسعى وراء الربح المالي، حدث أنه ذهب إلى هنتغدون Huntingdon, وكان ذلك في حوالي عيد القديسة هيلاري، وعندما كان على طريقه إلى هناك بعث وراء راعي دير رامسي، وخاطبه بسرية كما يلي: «ياصديقي أنا بجد ألتمس منك، تقديم المساعدة لي، باعطائي أو على الأقل باسلافي مائة باوند، لأنني أنا بجاجة، وينبغي أن أحصل على هذا المبلغ من دون تأخير، ولم يكن بإمكان راعي الدير شرفياً الاجابة بالرفض، بل أجابه قائلاً: «لقد أعطيت في بعض الأحيان، لكني لم أسلف، ولن أسلف الآن»، واقترض على الفور ذلك المبلغ من السماسرة، مقابل فائدة ثقيلة، وذلك في سبيل إرضاء مطالب هذا الملك المستجدى.

وفي حوالي الوقت نفسه أيضاً، شدّد الملك وألحّ على راعي دير بيتربورا Peterborough بالتهاسات مشاعدة مالية وأفضل من معلناً بأنه سيكون احساناً أكبر لدى اعطائه مساعدة مالية وأفضل من التصدق على متسول على بابه، ولكن بها أن راعي الدير اعتذر عن نفسه، ولم يذعن بالاستجابة إلى التهاساته، أثقله بالملامة والنقد، وبناء عليه غادر سراً بيت الملك، واستخرج في الوقت نفسه بالحجج نفسها ستيناً ماركاً من راعي دير القديس ألبان، مع أنه خدعه بوساطة هذه الحجج الماكرة، وانتزع منه مبلغاً كبيراً من المال، في كل من هذا العام

والعام الأخير، وبناء عليه، عندما رأى الملك أن ما من واحد سوف يعارضه، تصور متأملاً أن ما من واحد من رعاة الديرة أو رؤساء الرهبان سوف يبدي نحوه أية مقاومة، ومع أن النبلاء ألقوا العوائق في سبيله، كتب إلى الأساقفة الذين كانوا منصاعين لإرادته —وإن كان ذلك كرهاً لا طوعاً — كما يلى:

#### رسالة الملك إلى أساقفة إنكلترا

«من هنري الذي هو بنعمة الرب، إلخ، إلى جميع رهبان الديرة وإلى رؤساء الرهبان في كونتيتي: اسكس وهارتفورد، تحيات: إذا كنا بكياستنا الملكية نرغب بأن نمتحن صداقة رعايانا المخلصين والأوفياء، فذلك في سبيل الدفاع عن حقوق المملكة، وإذا كانوا قد أظهروا مراراً في أوقات مناسبة، احترامهم لأميرهم، الذي يعيشون تحت حماية جناحيه، ويتنفسون بحرية، أظهروا ذلك بالخدمات الجسدية، أو بتقديم الأعطيات، فتلك ليست واقعة مدهشة، ولهذا، بها أن الهدنة بين ملك فرنسا وبيننا قد انتهت، ونحن في سبيل استرداد وحماية حقوقنا على هذا الطرف من القنال، وكذلك المقاطعات على القارة، التي إليها أرسلنا مؤخراً كتلة من الجنود، فنحن الآن تحت الحاجة لدفع نفقات كبيرة، وأن نفتح يد الكرم إلى كثيريـن لأسبـاب متنوعـة، لـذلك أرسلنا إليكم سيمون باسلو المخلص لنا، والذي هـو من رعيتنا، ومحبوب لدينا كثيراً، مع عمد عدة كونتيات، كل واحد بمفرده، ونحن نرجوكم بحرارة، بأن تمنحـوهم أذناً صاغيـة، وأن تحسنوا إليهم، ومن خـلالهم إلينا، وأن تستمعوا إلى الذي سوف يـذكرونه لكم حول هذه القضية، وذلك في سبيل أن نرفع عبء النفقات المتقدم ذكرها، عليكم أن تساعدونا بكرم من أموالكم، هـذا ومفروض علينا دين، من الواجب القيـام بسداده في وقت قريب».

وعندما وصل هذا إلى علم الأشخاص الحكماء، قدروا بوضوح، مثل

وضوح الضوء، بأنه عندما كان في بواتو، وفي ألمانيا، فإن هؤلاء القوم الذين ألزم نفسه بالأخذ بتوجيهاتهم وبنصائحهم السيئة، قد أثقلوا بالمال فقط، ومن دون هماية رعاياه الانكليز، أوقعوه بشراكهم، واعتقلوه، وأنزلوه إلى حالة الفقر، وبدناءة استخرجوا منه كل الذي كان قد امتلكه، والذي سوف يمتلكه في مستقبل الأيام، أي أنه ارتبط بشكل لايمكن الخلاص منه بأيهان وصكوك موقعة من قبله، حيث تعهد بأن يرسل إليهم كل الذي جرفه من انكلترا، وهكذا ازداد حزن الانكليز وأسفهم يوماً فيوماً.

## كيف استقال أسقف درم من منصبه

مع اقتراب عيد طهارة القديسة مريم، وجد نيق ولا أسقف درم نفسه وقد بات عجوزاً، وضعيفاً، ومريضاً في صحته، فاختار بالحري أن يتخلى عن ثروته، بدلاً من أن تتخلى عنه، فاستقال من أسقفيته في درم، وذلك بعدما حصل على إجازة من البابا، وبناء عليه جرى تعيين أوصياء على المسألة، وهم: رئيس أساقفة يورك، وأسقفي لندن وووركستر، وجرى تعيين ثلاثة عزب له، هي عزب: هوفيدي -Ho vedey مع متعلقاتها، وستوكتون Stockton وأيزنغتون Esington, فغادر المدينة وذهب ليعيش في إحمدى العرب المذكورة، وذلك من أجل أن يتخلى عن جميع المسؤوليات الدنيوية، وأن يعيش بسلام متحرراً من مشاكل الشكايات والمحاكمات والمخاصمات، وأن يمتلك المزيد من الوقت ليشغل نفسه بالصلوات والتأملات حتى يأتي عليه التغيير الذي كان ينتظره، وعندما علم الملك بذلك لم يكن بطيئاً في تولي المسؤولية عن الممتلكات المتبقية العائدة إلى ذلك الكرسي، حتى يتمكن من ابتلاع المرابح المالية الكبيرة، ذلك أنه كان جائعاً وجشعاً، وفي سبيل جمع هذه الممتلكات، أرسل إلى هناك واحداً من محاسبيه اسمه توماس أوف نيو آرك.

## كيف جرى منع مبارزة بسقوط ثلج ثقيل

وفي حوالي الوقت نفسه، جرى تعيين موعد لمبارزة عامة تعقد في نورثأمبتون، يوم أربعاء الرماد، لكنها منعت بتحريم من الملك وبتهديد منه، وبوساطة جليد الفصل آنذاك، وحزن الفرسان كثيراً لهذا، وبشكل خاص الجدد منهم، لأنهم رغبوا بالدخول بالمباراة الأولى في مجال نظم انضباطِ الفروسية، وكان وليم دي بلنسية، أخو الملك لأمه، والذي كان جديداً، قد بعث برسالة إليهم، بأن لايعبأوا بحظر الملك وبشكوكه الكبيرة، وأنهم ينبغي ألاّ يتـوقفوا، إذا ابتسم مناخ صـالح لهم، وأن يعقدوا المبارزة، لأنه سوف يضع نفسه بمثابة ضمانة بين أُخيه الملك وبينهم، ليمنع تفجر غضبه وصبّه عليهم، وأعطت هذه الرسالة إلى وليم المذكور كثيراً من الادعاء بالفروسية، وأضافت كثيراً إلى كرامته، وحدث على كل حال أنه في ذلك اليوم، وهو يوم أربعاء الرماد، أن حدث سقوط ثلج ثقيل، وقد استمر لمدة يومين، وكان كثيفاً إلى درجة أنه غطى وجه الأرض إلى عمق قدم، وحطم أغصان الأشجار الثقيلة الأوزان، ثم ذاب، مسبباً أخاديد في الحقول، أصبحت الآن كأنها كهوف امتلأت بالجداول التي صبت فيها، وهكذا جاء تدمير المبارزة المذكورة بوساطة معيق مزدوج.

#### كيف رغب الملك بانتخاب أخيه ايثيلهار أسقفاً لدرم

وفي الوقت نفسه قام الملك المتيقظ دوماً، والباحث الذي لايعرف التعب، والساعي وراء المال، فوضع جانباً كل خوف من الرب، بطريقة لاتليق به سوى قليلاً، فمع أن حق الانتخاب عائد إلى التجمع الرهباني في درم، أرسل التهاسات تكدست فوق التهاسات إلى تلك الجهاعة، وكان ذلك بوساطة رسل حكهاء ووعاة، وكذلك بارعين في فرض الأمور وترتيبها،حيث نصح، وطلب، وتهدد باعطاء أوامر بوجوب انتخاب أخيه لأمه ايثيلهار بالاجماع من قبل جماعتهم، ليكون أسقفاً لدرم وراعياً

لأرواحهم، وفي سبيل أن ينجح في مقاصده تصرف وفقاً لكلمات الشاعر:

مزج الأوامر والوعود والالتهاسات وهكذا ظهر على التوالي سيداً ومستجدياً

وعلى هذا الطلب رد الرهبان بتواضع قائلين: «تذكر ياصاحب الجلالة، ياأعظم الملوك المسيحيين، تذكر، إذا كان يرضيك اليمين الأول الذي أديته، عندما كنت على وشك التتويج، والذي كان فوق كل شيء بأن تسمح للكنيسة المقدسة بأن تتمتع بحريتها، على الأقل أحيانا، بانتخاب —مع فضل الرب— أباً مناسباً وموائها، وراعياً لأرواحنا، وأنت تعلم، والعالم يعلم بأن أخاك المذكور غير كف، في كل ممايتعلق بالمعرفة والسن، ليقوم بأعباء مثل هذه المهمة الروحية الصعبة»، وعلى هذا يقال بأن الملك قد أجاب قائلاً: «أنا قادر، وراغب تماماً بالاحتفاظ بهذه الأسقفية بين يدي لمدة ثمانية أعوام أو تسعة، أو أكثر، حيث سيكون وقتها في سن ناضج، مقبول لديكم».

## شكوى حول السرقات المقترفة في إنكلترا

مع اقتراب الصوم الكبير، كان الملك قد وصل إلى وينكستر، وإليه وصل إلى هناك تاجران من برابانت لتقديم شكوى، وقد خاطباه بالكلمات التالية، الممزوجة بالأسبى والدموع: «أيها الملك الأكثر سلاما وعدلاً، نحن بحكم أننا تاجرين من برابانت، كنا عابرين من خلال أراضيك، التي اعتقدنا أنها آمنة، لمتابعة تجارتنا، وقتها هوجمنا ونحن مسافرين، غير محميين، فهكذا كان واقعنا، وجرى الهجوم من قبل بعض قطاع الطرق واللصوص، الذين نعرفهم من وجوههم، والذين وجدناهم في بلاطك، فهم قد قاموا بدناءة وبلصوصية، فانتزعوا منا وجدناهم في بلاطك، فهم قد قاموا بدناءة وبلصوصية، فانتزعوا منا بالقوة مايساوي مائتي مارك، وإذا ما أقدم هؤلاء الرجال على انكار

التهمة، نحن على استعداد - بعون الرب الذي هو قاضينا - لكشف الحقيقة بمحنة مبارزة واحدة ضدهم»، وجرى اعتقال الفئات المتهمة، و تقرر بعد ذلك اقرار قضيتهم بوساطة إفادة أهل المنطقة، وأطلق يمين حلفته المنطقة سراحهم، ومأهو وجه العجب في ذلك؟ فقد كانت المنطقة موائمة لهم، لأنها كلها كانت مصابة بداء السرقة، لكن التاجران المتقدم ذكرهما تابعا الضغط بتهمتها، وطالبا بجرأة بها لهما على يدى الملك، وبدأ الملك بالانزعاج، فاستدعى مستشاريه، وقال لهم: «ماالذي ينبغى صنعه؟ لقد ضاقت أحشائي من بلية هذين الرجلين»، وعلى هذا رد مَّستشــاروه: «ياصاحب الجلالَّـة، لقد سمعنا، ونحن نعــرف أن تهماً مماثلة قد راجت في جميع مقاطعات انكلترا، ذلك أنه غالباً ما تعرض المسافرون هنا إلى السرقة، والجراحة، وجعلوا أسرى، وقتلوا، ونحن نعجب كيف أن رجال عدالتكم المتجولين —الذين واجبهم هو هذا— لم يقوموا بتنظيف هذه البلاد من هذا العار، وبناء عليه، نحن نعتقد بأن لصوص هذه البلاد، المنتشرون هنا بكثرة من دون حدود، قـد دخلوا ببراعة وعملوا مؤامرة فيها بينهم أنفسهم، بأن لايقوم أي واحد منهم، مهما كانت المعطيات، باتهام الآخر، وهكذا فإن مؤامرتهم ومكرهم قد نجوا من أن تعرفهما، وكذلك نجوا من رجال عدالتكم ومن نوابكم الآخرين، وقد كان هنري دي مارا Mara,رجل عـــدالتكم هنا،مع أصحابه، ولم يفعل شيئاً نافعاً، وهؤلاء الأشخاص أيضاً، الذين قمت بتعيينهم مفتشين متحالفين مع اللصوص ومحرضين لهم، ولذلك علينا أن نتصرف بحذر ضد مثل هؤلاء الخونة المتعددي الأشكال، أي أن تتولى البراعة خداع البراعة، لأن عدداً كبيراً من التجار، خاصة الذين هم من القارة، يجيئون ويروحون من هنا بسبب الميناء المجاور، وبحكم أنها المدينة الملكية، ومن أجل السوق، وأيضاً هذان الرجملان اللذان سلبا قد أعلنا، أن المال -الذي من أجل البرهنة على حقيقة أمره هما على استعداد لفعل ذلك بوساطة مبارزة فردرية - إذا لم يرد

إليها، فلسوف يستردانه بالقوة، بالاستيلاء على جميع المقتنيات العائدة إلى التجار من مملكتكم في بلادهم، مما سوف يسبب الخسارة إلى التجار المذكورين ولسوف يلحق العار بك، ودوق برابانت، الذي نرغب بصداقته، سوف يعاملك —ليس من دون مسوغ صحيح— بازدراء».

وبناء عليه استدعى الملك النواب، والرجال الأحرار لتلك المنطقة، أي أن تقول منطقة ثاوثأمبتون، وبنظرة صارمة قال لهم: «ماهذا الذي سمعته عنكم؟ لقد وصلتني شكاوي أناس مسلوبين، ومن الضروري بالنسبة لي الإصغاء إليهم، حيث ليست هناك كونتية أو منطقة في جميع أنحاء انكلترا إلا وسيئة السمعة بهذا، أو ملطخة بعدد كبير جداً من الجرائم، حتى عندما أكون أنا حاضراً في المدينة، أو في ضواحيها، أو في الأماكن المجاورة، تقترف السرقات وأعمال القتل، كما أن هذه الجرائم ليست لوحدها، حتى أن خوري الخاصة عرضة للسرقة والنهب، وتحمل بعيداً في عربات من قبل أولئك المجرمين، الذي يضحكون ويسكرون عليهم، كيف يمكن التساهل مع مثل هذه الإجراءات أية مدة أطول؟، وفي سبيل استئصال هذه الجرائم ومايها ثلها، عينت أشخاصاً حكماء للالتحاق بي في حكم المملكة وحمايتها، أنا رجل واحد، ولستُ أرغب، كما أنني لست بقادر على تحمل أعباء إدارة المملكة كلها من دون مساعدة معاونين، وأنا خجل ومنهك من النتانة القذرة لهذه المدينة، وللمناطق المجاورة، فلقد ولدت في هذه المدينة، ولم يلحقني القدر نفسه من العار في أي مكان آخـر كما لحقني هنا، ومن المحتمل، ولابد أن أعتقد، لابل إن الأمر واضح الآن تماماً، أنكم أنتم سكان المدينة، وسكان المنطقة شركاء بالجريمة ومتحالفين سييء السمعة، وانني سوف أدعو جميع كونتيات انكلترا، حتى يقوموا بمحاكمتكم بمثابة خونة لي، ولكي يلاحقوا جرائمكم، حتى لاتستمر براعة محاججاتهم في نيل الربح، أيَّة مدة أطول»، وحدث هذا في قياعة

قلعة وينكستر، بحضور و. W., أسقف تلك المدينة، ثم صرخ الملك فجأة بصوت مرتفع: "أغلقوا أبواب القلعة، أغلقوهم على الفور»، وعندها انتصب الأسقف وقال: «تمهل يامولاي، تمهل قليلاً واستمع إليّ بصبر، إذا كان ذلك يرضيك، يوجد في هذه القلعة بعض الغرباء، مع رجال صالحين، لهم سمعة نقية، وهم أصدقاء لكم، ولايرضيكم حبسهم، فأنت قدد اتهمت سكمان وينكستر ومحرضيهم فقط»، ثم تابع كلامـه، وحول الأسقف وجهه نحو الحشـود وقال: «أنا راعيكم ووالدُّكم الروحي، ولدي السلطة على أرواحكم في القضايا الروحية، وإلى حـد كبير في القضايا الدنيوية، وإنني أحرم كنسيـاً جميع المتآمرين في هذه الجريمة البشعة، وكذلك الذين يجبذونها، أو يتعاملون معها من خلال الخوف، أو من أجل الحصول على جائزة، وكل الذين يخفون الحقيقة بأية طريقة من الطرق عندما يستجوبون حول هذه القضية»، وبناء عليه جرى هناك انتخاب اثني عشر شخصاً من بين سكان و ينكستر، ومن كونتية ثاوثأمبتون، وقد أقسم هؤلاء أن يعطوا أسهاء أية لصوص عندما يعرفون، وبعدما انتقل هؤلاء الرجال إلى مكان خاص، عقدوا نقاشاً طويلاً، وكانوا تحت حراسة مشددة، وبعد مداولات طویلة، جرى استدعاءهم ثانیة، لكنهم رفضوا اعطاء اسم أي واحد من اللصــوص، الأمـر الذي أزعج الملُّك كثيراً، لأنه كـانُ مدركاً تماماً أنهم يعرفون شيئاً ما عن خطط اللصوص، وبها أنه اشتعل غضباً قال: «أمسكوا هؤلاء الخونة المخادعين، وغلوهم بالسلاسل، وألقوهم في الزنزانة الأعمق، لأنهم رفضوا الكلام، وأخفوا ماتوجب أن يكون معلوماً، وهم لاشك محرومين كنسياً من قبل أسقفهم، وانظروا كيف أعطوا هؤلاء الرجال الحظوة والتأييد، اختاروا لي اثني عشر واحداً آخر من سكان وينكستر وكونتية ثاوثاً مبتون، من الذين لن يعارضوا الحقيقة، لكي يكشفوا لي الحقيقة حول القضايا التي سوف أسألهم عنها»، وبناء عليه جرى اختيار اثنى عشر آخرين، وجرت

دعوتهم، وعندما وجد هؤلاء أن الاثنى عشر المتقدمين، قد جرى سجنهم، وحكم عليهم بالشنق، لأنهم أخفوا الحقيقة، شرعوا يشعرون بخوف عظيم، وقال أحدهم للآخر: «نحن أيضاً سوف نعاني من عقوبة مماثلة إذا ما أخفينا أي شيء من الحقيقة عندما نستجوب»، وبعد مداولات سرية ومناقشات طويلة عقدوها فيها بينهم، قدموا عائدين إلى وسط الاجتماع، وأطلقوا عقال ألسنتهم، وكشفوا سرقات وجرائم كثير من الأشخاص، الذين كان عدد كبير منهم ينتمون إلى المناطق المجاورة، بشكل خاص إلى ألتون Alton وإلى الملكية الخاصية بالأسقف في تانتون Tanton, ومن بين هؤلاء كان بعضهم من سكان المدينة والكثير منهم كانوا من سكان المنطقة، والذين كانوا يعدون من قبل صالحين، ورجالاً مخلصين، وكانت لديهم وفرة كبيرة من الممتلكات الغنية، وكان بعضهم ممن أنابهم الملك، كأوصياء ونواب، لحماية ذلك الشطر من البلاد، ولاعتقال اللصوص وطردهم، وامتلك آخرون خيولاً وثياباً غالية، وكان لدى بعضهم الآخر بيوتاً وأسراً، وتمتعوا بامتلاك خمسين أو ثمانين ملكية خاصة من الأرض، وكأن بعضهم من كبار موظفي الملك وحاشيته، كما كان من بينهم رماة قسى عقارة يعملون في خدمة الملك، وجرى اعتقال هؤلاء جميعاً، وبعدما تبرهن أنهم مجرمين، شنقـــوا، والتجأ بعضهم إلى الكنائـس، وهرب آخرون بشكل مفاجىء وبصورة سرية، ولم يظهروا مرة ثانية، وكان بعض الأشخاص ينتمون إلى المدينة نفسها، وكانوا آنذاك يتولون خدمة الملك، بابعاد الناس الذين كانوا قد احتشدوا بسبب طرافة هذه الإجراءات وحداثتها، فقد كان عدد الناس الذين اجتمعوا مع بعضهم كبيراً جداً، وامتزج هؤلاء ببراعة مع الحشود، وقاموا فجأة بمغادرة القلعة، حيث أبقوا أنفسهم مخفيين، أو هربوا إلى أقرب الكنائس، وعندما جرى استجواب الذين اعتقلوا بدقة أكبر، اعترفوا بأنهم قد اقترفوا جرائم لم يسمع بمثلها، من نوعي السرقات والقتل، بالتواطق

مع آخرين وبمساعدتهم، ومن بين هؤلاء تبرهن أن حوالي الشلائين كَانُوا مَدَانَين، لَـذَلك أَخَذُوا وشنقوا، وأودع العـدد نفسه أو أكثر في السجن، لينتظروا عقوبات مماثلة، وقال بعض الذين عادوا إلى حاشية الملك، عندما كانوا على وشك التعليق على المشنقة، للضباط الذين كانوا مسؤولين عنهم: «قولوا لمولانا الملك بأنه هو سبب موتنا، لابل السبب الرئيسي لذلك، لأنه أوقف لمدة طويلة الدفع لنا مانستحقه، ولذلك أرغمنًا على أن نتحول إلى لصوص وقطاع طرق، أو لأن نبيع خيـولنا وأسلحتنـا، أو مـلابسنا التي لم يكن من الممكـن لنا العيش من دونها»، وعندما تسلم الملك هذه الرسالة، تأثر وشعر بالخجل والحزن، وعبّر عن أسف بتأوهات متوالية، وكان من بين اللصوص الأخساء الذين اعتقلوا واحداً تقدم بالتهاس استئناف، وكان اسم هذا الرجل وليم، ولقب بابا Papa, وكان هذا الرجل لـــديه ثروات هائلة على شكل بضائع مخزونة، وكانت من الكثرة بمكان، حتى أنه لدى فحص بيته، بعد اعتقاله، وجدوا هناك في مستودعه حوالي الخمسة عشر برمياً مليئة بالخمرة، وكان هذا الرجل قد تقدم بالتهاس استئناف، ولكن عندما وجد مجرماً، تم شنقه على الفور، وقام أحد الناس بعمل خدمة جيدة للملك في القتال، حيث حرر المنطقة من ستة من اللصوص، وهكذا جرى طرد هؤلاء المجرمين الذين لطخوا سمعة تلك البلاد، بقدر وتوفيق من رحمة الرب، إله الانتقام، وعلى كل حال تخلصت وينكستر، وثاوثأمبتون وجميع تلك المنطقة من الوصمة الشائنة للسمعة، ومن مخازي تلك الوقائع، ولقد توليت شرح هذه الأحداث بشكل كامل وباسهاب، حتى يكون واضحاً كم هو سهل أي تحالف، وكيف يمكن بسهولة تفكيك أية مؤامرة منسوجة بين مقترفي الشر، لأنهم يرتحلون في دائــرة، وفي وقت الضرورة يسببــون اضطراباً بينهم أنفسهم، لكي تكون العقوبة في النهاية أكثر حدة.

#### ازدياد سوء سمعة الإمبراطور بشكل جدي

وأصبح في الوقت نفسه اسم فردريك مشهور جداً في مختلف أنحاء العالم، بأنه أسوأ من هيرود، ويهوذا، ونيرون، بسبب النتانة المميتة الصادرة عن أعماله، حسبها ورد ذكر ذلك في الرسالة التالية، التي تثير سمع و قلوب المسيحيين، وتملأهم بالدهشة والحزن.

# رسالة قدح صادرة عن الكاردينال ريمير ضد الإمبراطور فردريك

«جريمة كبيرة، ممارسات شائنة، وحشية حيوانية، شرور لم يسمع بمثلها، دناءة متجاوزة الحدود، قد مورست في هذه الأيام، مظهرة صورة مرعبة للرب، ولملائكته، وللناس، نحوها ينبغي أن تصبح الشمس شاحبة، وأن تختفي أشعتها بالغيوم، وأن تغلف النَّجوم بالظلَّام، وكأنها بالفعل مختومة بختم، والأرض ترتجف، والبحر يهتاج غـاضبـاً، وآذان الذين يسمعون جده الأفاعيل ترن جا، واضطربت قلوب المؤمنين، واهتزت أحشناء المسيحيين، وثارت قلوب الملوك، والأمراء، والفرسان، وجميع المؤمنين الذين يعتقدون بالمسيحية للقيام بالانتقام، وانتبهوا كيف أن مبشر الشيطان، ونائب ابليس، ورائد المسيح الدجال، ومبدع الأعمال الوحشية ووكيلها كلها، قد هاجم بعنف وانقض على المكرسين للرب، وعلى الحبر الأعظم المسـوح بالميرون المقـدس، وعندمـا أدرك مارسيللينوس Marcellinus المقدس، أسقف أريزو Arezzo, بأن مرجل الاضطهاد، قد حمي كثيراً بوساطة هبات رياح الشمال، وأنه كان يغلي بعنف ضده، في مدينته، انصاع أمام تيار غضبه، وعاش في المنفى والَّفقِر لكثير من السنين في أنكونا Ancona, التي هي ابنة مخلصة جداً للكرسي الرسولي، وبعد لأي، قام إثر تلقيه توصية رسولية، فبذل جهوده بشكل مواظب لانقاذ شعب التخوم من بين فكي التنين

المسمم، ومن شراك الشياطين الذين كانوا يطاردونهم، ومن نير الطغيان، وفي هذا، كما يبدو، بفضل نعمة الرب، قد حقق بعض التقدم، وحدث على كل حال، أنه بإرادة من الرب وسماح، قد وقع بين أيدي أعدائه، وضغط عليه بشدة بالسجن والأغلال لمدة ثـ لاثة أعوام أو أكثر، بوساطة أتباع فرعون، وبعد مضي بعض الوقت فرح فرحاً عظيماً فردريك، رجل الدم ذاك، الذي كان يتجول ثائراً مثل تنين، ومثل أسد غاضب، يبحث عمن يفترسه، وهو ملوث بدم الأبرياء، ثمل من شرب دماء الرجال المقدسين، وبعدما فرح فردريك وشعر بالسرور العظيم، قام بمشاعر حيوان مفترس، وخطط بفكره لتدمير كاهن الرب هذا، ولاشك أن هذا الرئيس المدنس وغير التقى، كان يشعر مثل أبيه الشيطان، بغضب عظيم ضد كنيسة الرب، وبها أنه قد عرف أنه لايمتلك سوى وقت قصير، انفجر على الفور غاضباً، وزمجر وتفوه بقرار قضى بالشنق، وبقطع العنق ضد هذا الرجل المكرس للرب في مدينة المنصورة، التي تأسست من قبله، والتي لقبها ينبغي أن يدرج بين أولئك العائدين للمؤمنين، وقد حدث بوساطة معجزة مدهشة في اليوم الثالث قبل الانتصار المدمر له ولتلك المدينة، لأن المنصــورة هذه، على عكس نوايا هذا الرئيس الغاضب، الذي منحها ذلك الاسم، قدمت اشارة مسبقة باسمها، بأنها سوف تذعن من نفسها إلى النصر المدوي لقضية الكنيسة، ومجدداً كان عمالقة الجحيم، وأتباع الشيطان، قدتلقوا أمراً من رئيسهم أن يفعلوا مايلي: أن يحرضوا الأسقف أن يعلن على الملا الحرمان الكنسي للبابا، والكرُّ ادلة ولأساقفة الكنيسة الآخرين، وأن يكون ذلك أمام جميع الناس، وأن يقسم على تقديم الولاء إلى فردريك الغادر، الذي وعده بالعفو، وبكثير من الشروة إذا فعل ذلك، ولكنه وقد نال القوة بروح الرب، أكد بجرأة أنه غالباً ما تولى حرمان فردريك المذكور، ابن الشيطان وتلميذه مع أتباعه، كنسياً، ثم إنه قام بترديد حكم التكفير نفسه ضده، وعندما اقتيد هذا الكاهن إلى الشهادة، متن نفسه للمرة الأولى بدموع

التوبة، وبجميع القداسات، عندما اعتقد أنه على وشك أن يلقى به في الهاوية، عرف من الذين كانوا واقفين هناك، بأنه سوف يسحل خلال البلدة ليموت على الشنقة، وقتها أخذ ينشد بصوت مرتفع قائلاً: «نحن نحمدك أيها الرب»، وكذلك ترنيمة الملائكة، ثم إنه رغب بأن يجر إلى المشنقة، مثلها جرّ المسيح إلى الصليب، ولكن لوجود النساء والأطفال الذين كانوا يبكون من حوله، لم يسمح بتعريته تماماً، وعلاوة على ذلك قام المسلمون بربط يديه وقدميه المقدسين، وبتغطية عينيه، ووضع رأسه إلى جانب ذيل دابة تولت جره، وذلك من أجل أنه إذا ما خرج أي روث من الدابة، يمكن أن يلوث رأسه المقدس، ولكن مجدداً فإن هذه الدابة البهيمة، على الرغم من نخسها بالمهاميز، تعذر تحريكها، حتى أنهى بطل الرب هذا المزمور والصلاة التي كان قد شرع بها، وقد سمح لها بالسير من قبل الأسقف نفسه، وهكذا جره أولئك المسلمون إلى المشانق، خلال قلعة القديس بلاميانو Plamiano, وكأنه كان عـــامياً من أصل وضيع، محروم من الغطاء، أو أنه كان غادراً قــاتلاً لأبيه، أو مغتالاً له، أو لصام أو مداهماً للبيوت ليلاً وللحقول، وكان بين الأشياء التي عملها أنه قدم اعترافاً للمسيح، ولبعض الرهبان الفرنسيسكان الذين وقفوا هناك، بأن هشاشة الضعف الانساني قد حرضته --إذا كان ذلك ممكناً — بأن ينجو من الشهادة التي رغب بها عندما كان حراً، وتابع هو شخصياً بشكل مكشوف الاعتراف بهذا، وببعض التوافه التي جاءت إلى ذاكرته، وطرد من قلبه جميع مشاعر الكراهية ضد الذين آذوه، وقد تحمل بصبر كل الأذى الذي فعلوه له، وجرى تعليقه على المشنقة في أول أحد من هذا الصــوم الحالي، وبالسـاعــة نفسهـا التي صعــد بها مخلصنا إلى الصليب، وتمت مركزة الحراس على مقربة منه، ومكث معلقاً على المشنقة لمدة ثلاثة أيام، أي حتى قام الفرنسيسكان بسرقة جسده، لكن الجلادين الذين تولوا عملية الإعدام، أخرجوه من القبر، وبعدما سحلوه خلال الوحل، علقوه مجدداً على المشنقة، على أن لايحركوه وينزلوه من دون اذن خاص، من بيلاطيوس الجديد، والمحتقر الكبير للمسيحية، والمهين لرجال الدين، والملحق العار المستمر بطائفة الكهنة، والمدمر للكرامة البابوية، ومع أن جسد الشهيد كان قد اهترأ من قبل، بسبب العقوبات القاسية التي تعرض لها، ولأنه دفن من قبل، لقد تماسك الآن بوساطة معجزة، فهذا ماشهد به الرهبان الذين قدموا من ذلك المكان، وأكدو، بشكل يقيني، أنه على الرغم من مرور عشرة أعوام، لم تصدر عنه أية رائحة قذرة، وعملت الشهادة نفسها من قبل رجال حكاء بالنسبة للمعلم هوغلين ريموكشيو Hugelin Remoccio وكان رجلاً للمعلم هوغلين ريموكشيو على الأرض، فأخذ أسيراً أثناء القتال، فجرى تجريده من قبل أعدائه غير الأتقياء، ومن ثم جرى ذبحه فجرى تجريده من قبل أعدائه غير الأتقياء، ومن ثم جرى ذبحه بوحشية.

انظروا أيها القوم المسيحيين، وتبصروا فيها إذا كان هناك أي حزن مثل حزن الكنيسة أمكم، أو بالحري كنيستكم، لأنه من الذي شاهد قط أو سمع بمثل هذه الإجراءات، أو مايشابهها؟، فهل يمكن للعبيد المخلصين للمسيح، لدى تفكرهم بهذه الأشياء، أن يكفكفوا دموعهم، أو يوقفوا تأوهاتهم وتنهداتهم؟، هل هناك من قلب مها يكن قاسياً، لايجزن ولايأسف عندما يضرب بمطرقة مثل هذه الوحشية الكبيرة؟ أولم تسحق بعض القلوب الحجرية لبعض المسيحيين، وتتمزق صدورهم القاسية؟، أين هي غيرة الإيمان المسيحي، أين نار حب المسيح المعلق الآن ممشلا بشخص رجل دينه وكاهنه الأعلى؟، وكها قال لبطرس: «اذهب إلى روما، واربح أن تصلب» «وشاول، شاول لماذا تضطهدني»؟، ومرة أخرى قال في الانجيل فيها يتعلق برسله: «كل من يرفضكم، يرفضني، أخرى قال في الانجيل فيها يتعلق برسله: «كل من يرفضكم، يرفضني، وكل من يؤذيكم يؤذي بؤبؤ عيني»، وعلى هذا، قام هذا التعيس الشرير، حتى يضيف إلى ركام شروره، ولكي يلوم قسوة قلوبنا، التي نادراً ما أثيرت تجاه مثل هذه الجرائم المرعبة، فلم يتردد بالغالب في تكرار مثل مثي يضيف مثل هذه الجرائم المرعبة، فلم يتردد بالغالب في تكرار مثل

هذه الاعتداءات، مؤكداً بسبب أن مظالمه التي قد اقترفت مراراً من دون انتصاف، بأن الاحسان قد أصبح بين المسيحيين بارداً، وأن أوعية العواطف قد أصبحت جافة كلياً منهم، وأن الغيرة كلها من أجل الإيمان قد ماتت، لأنه تدبر منذ عامين اغراق أسقف غيراس Girace في كالبيرا، في حمام عمل حاراً جداً، وفي هذا العام أيضاً تسبب في مدينة اللاتيران بمقتل أسقف سيفاليدي Cephaledi في صقلي صاحب الذكري الطيبة، الذي كان قد طرد من كرسيه لمدة خمسة عشر عاماً بوساطة هذا الرجل غير التقي المذكور نفسـه، وجاء مقتله بالسيف على أيدي قاتل صقلي مستأجر، وكان هذا الأسقف المبجل والجليل محبوساً، وكان قد أقمام مدة طويلة في حجرة الفقر، تحت هواء النفي البارد، وكان بالفعل قد شرع يغرق من قبل نفسه في القبر، ولم يرسلّ هذا القـاتل المستأجـر المتقدم ذكـره من أجل هذه الغـاية فقط، بل أيضــاً ليلقي -إذا استطاع- بيديه الدمويتين على أي واحد من الأعمدة الكبار للكنيسة، وينبغي أن لانعجب لدى قتله الأقل شهرة من الأساقفة، لأنه كان قد جلَّب من قبل قتلة مستأجرين، ورجال اغتيال لقتل النائب الأول للمسيح، وبعض إخموانه، كما أنه عمل محاولات مماثلة، ضد بعض الأمراء، وياللأسف كيف أن الخوف من الرب قد نام لدى الأمراء المسيحيين، وكيف أن التراخي بحب المخلص صار مطلقاً، وكان يحدث فيها مضى في أيام الأمم إذا ماجرى انكار عبادة الشيطان في أي من البلاد الوثنية، كان الشخص المقدم على ذلك يمزق إلى قطع، ويقتل بوساطة عدة أنواع من العذاب، والآن وقد جرى الاستخفاف بالإيهان، وبدأ الهراطقة بالسيطرة، وهم الآن محميين محروسين من قبل هذا الرجل غير التقي، والتبشير بالهرطقة قائم في ممالك هذا الشرير التعيس، والارتداد بازدياد هناك، وجرى ازدراء القداسات مع مفاتيح الكنيسة، وديس على الحرية اللاهوتية، وانعدمت العناية بالأرواح.

ومنذ بعض الوقت، عنـدمـا كـان الجيش الصليبي، الذي كــان ناوياً الاستيلاء على القاهرة، قد منع من التراجع بفيضان المياه، أولم يحدث أنه بلطف السلطان، جرى تزويده بالمؤن، وحفظ سليها، وأرسل عائداً إلى الوطن من دون أذى؟ وكان مع ذلك الجيش أسقفي ألبانو وعكا، صاحبي الذكري اللامعة، وبعض الأساقفة الآخرين والقساوسة، وجون بريين، ملك القمدس، صاحب الذكري اللامعة، وأولم يكن جون دي كولونا Colonna, صاحب الذكرى اللامعية، و الراهب الكاردينال، الذي ذهب إلى بلاد الاغريق مع امبراطور القسطنطينية، الاسترداد تملك تلك البسلاد، قد وقع أسيراً لدى ثيبودور كومينوس، وأقول أولم يكن هو الذي عومل باحترام وأطلق سراحه؟، وانظروا إلى جنون هذا العدو الأكثر وحشية، هو لم يكتف بهذه الأفاعيل الشريرة، بل إنه تسبب بتدنيس الكنيسة بوساطة المسلمين، وأن يجري تدمير المذابح، وبعشرة الآثار المقدسة، وأن يجري الاعتداء على العذراوات، والأرامل، والنساء المتزوجات، في الأماكن المقدسة وعلاوة على ذلك جرى بناء على أمره قتل الرهبان الفرنسيسكان، والرهبان الآخرين، الذين كانوا مسافرين حول العساكر المسيحيين وبينهم، لتحديد الكفارات عن الذنوب، ولدفن أجساد القتلي، لقد جرى قتل هؤلاء بسيوف أتباع هذا المتمرد غير التقي، وبالاضافة إلى هذا، ولكي يشتعل غضب الرب بحدة أعظم ضد هذا الرجل الشرير، قام المسلمون مؤخراً في هارينا Harina, على مشهد من الجمهور بجر تمثال المصلوب بذيل أتان، مع تمثال مريم المباركة، وقديسين آخرين، ثم قطعوا رجلي وذراعي تمثال المسيح، وفعلوا الشيء نفسه بالتماثيل الأخرى، وثبتوا الجميع على ترستهم، حتى يرغم المسيحيون أثناء القتال على طعنهم برماحهم ونشابهم، ولماذا على هذا، لايكترث الصليبيون بهذه الأعمال الشائنة، فيحرثون الأنهار بسيوفهم، ويعبرون البحـر لقتـال المسلمين أو التتـار، الذين أرسلـوا غضبهم من مسافة، عندما عدّت وحشيتهم أقل بكثير من إجراءاته هذه؟.

إن المتوجب أولاً محق شرور المسلمين هذه، مع قادتهم ومحرضيهم، وعليهم بعد ذلك السيرضد آخرين، لأن القضية الموجودة الآن في الوطن، هي التي ينبغي أن تطلب في الخارج، والآن يجري الاضطهاد من قبلَ الكفار في قلب الكنيسة ذاتها، وفي ديـرة المسيحيين، وداخل اطار العالم المسيحي، يبدو من الموائم أولاً طرد المقترفين لمثل هذه الجرائم من ايطاليا، خشية أن تجري رعاية الثعبان في الصدر، والفار في القفيز، والنار في الرحم، وعليهم بعد هذا السير إلى أماكن نائية، لأن الرب لم يختر شعب بالنسبة للمكان، بل بالحري العكس هو الصحيح، حسبها هو واضح من القديس بطرس والـرسل الآخـرين، الذين غـادروا القـدس وعبروا إلى الشعوب، وقدر بناء عليه، أنه إذا كان هناك أي واحد صاحب فهم، وإذا كان هناك أي واحد يحزن لموته، وإذا كان هناك أي واحد ينظر إلى الأذى الذي ألحق بكهنة الرب، وأن الرب يتطلع من السهاء فيرى أبناء الناس، وعلى كل مسيحي أيضاً أن يقـــدر أنه في يوم الحساب عليه تقديم الاجابة إلى الرب، إذا ماعبر مع مثل هذه الجرائم، وبناء عليه، اتبع حتى النهاية قضية إبن الرب الأعلى، في سبيل أن تتمكن من إيصال قضيتك إلى نهاية جيدة، وحافظ على قرينه باليد اليمنى لقدرتك، من أجل أن يضعك القاضي العادل في يوم الحساب الأخير على يمينه، ويفضي بك إلى مجد سرمدي».

# كيف أقنعت مفاسد البلاط الروماني كثيرين بالوقوف إلى جانب قضية الإمبراطور فردريك

لدى وصول هذه الرسالة المرعبة إلى علم الناس، خرقت قلوب الكثيرين، وكانت ستغضبهم كثيراً، وتشجعهم على الوقوف ضد فردريك، لولا أن أعداءه البابويين كانوا ملوثين بدنس آثام الجشع، والسيمونية، والربا، مع شرور أخرى، فقد كان بين أعالهم الجنونية تضييقهم على الصليبين، حيث حشوهم تحت طائلة عقوبة الحرمان

الكنسي، في بعض الأحيان لإرسال مساعدة إلى الأرض المقدسة، وفي وقت أخر، ارسال المساعدة إلى رومانيا (بيزنطة)، وألمحوا لهم مرة أخرى أن عليهم الشورة ضد الامبراطور فردريك، والذي عدّ أكثر تقزيزاً للنفس هو جعلهم الرهبان الفرنسيسكان والدومينيكان جباتهم للضرائب، وقد استخرجوا بحجة أو أخرى الامدادات الضرورية للسفر من الذين حملوا الصليب، وبناء عليه صحيح أن الطاغية فردريك قد اقترف جرائم فظيعة، ومع ذلك إنه بالنسبة لفظائع الرومان قد وجد عدداً من المحرضين بشكل علني أو سري وأصحاب في الجريمة.

## حول الخلاف بين سكان كمبردج والكهنة فيها

وأيضاً في حوالي الوقت نفسه، أي في الصوم الكبير، نشب لسبب صغير خلاف بين سكان كمبردج والباحثين فيها، عنه نجمت قضايا قضائية، ومعارك، ونهب، وتدمير للبيوت، وجراحات وقتل، ووصلت صرخات شكاوى ثقيلة إلى أذن الملك، وانتشرت أخبار الفضائح في الخارج، وسببت الخسائسر التي وقعت من على الجانبين آلاما كبيرة، وأعتقد أنه جدير بالذكر أيضاً، أنه بوساطة إثارة عدو الجنس البشري، حسبها جرت العادة في الصوم الكبير، أثير خلاف دموي بين الباحثين والعلمانيين، وكذلك في القارة، مثلها حدث على هذا الجانب من الماء، حسبها تقدم ذكر ذلك مراراً من قبل في هذا الكتاب، من أجل أن يصاب الانسان بالجراحة في هذا الوقت المقدس.

#### كيف نجا الإمبراطور من الموت بالسم

تعرض في هذا العام نفسه فردريك للمضايقة الشديدة من جميع الجهات بوساطة قضايا متنوعة فهو قد جاء إلى هذا الجانب من الجبال لمحاربة البابا، ولكنه عاد إلى أبوليا ثانية، لأنه حسبها ذكر أحد التقارير قد دس له السم، وكان شديد المرض، وبناء على نصيحة أطبائه توجب عليه

استخدام الأدوية لتنقية نفسه من السم، وأخذ حمام يعدّ خصيصاً لهذه الغاية، وكان لدى المعلم بطرس دي فينيا الذي كان أقرب المستشارين من فردريك المذكور، وكان مسؤولاً بشكل خاص عن العنايـة بروحه، واحداً من الأطباء مرافقاً له، وقد ذهب هذا الطبيب بناء على أوامر فردريك، وكذلك أوامر بطرس المذكور، لعمل الترتيبات الضرورية لمعالجته، لكن مع نوايا خيانية، ذلك أنه قام بناء على تحريض من بطُّرس المذكور، بمزج سم قوي وقاتل مع شرابه الدوائي، وكذلك في الحمام، لقتل سيدهما الواثق بهما بهذه الوسائل، وقال أعداء الكنيسة بأن البابا قد أفسد قلب بطرس بالهدايا وبالوعد الكبيرة، وأقنعه باقتراف هذه الجريمة، وحدث على كل حال، أنه في الوقت ذاته الذي كان الشراب سيجري تناوله، أن جرى تحذير فردريك بشكل سري من الجريمة المنوية، وتمّ اخباره بالتفصيل بجميع الخصوصيات، من قبل واحد من أصدقائه، وبناء عليه عندما عرض بطرس والطبيب الدواء وأرياه إياه قال لهما: «ياصديقاي، إن روحي واثقة بكما، ولذلك أرجوكما احذرا فلاتعطياني، الذي عهد به إليكما، أي السم، عوضاً عن الدواء»، فأجابة بطرس قِائلاً: «مولاي إن هذا هو طبيبي الذي غالباً ما أعطاكم دواءً صحيحاً ونافعاً، فلهاذا أنت الآن خائفٌ ؟؛، وكان فردريك قـد وضع حرساً خلف الخائنين حتى لاينجوا، ثم إنه قال بنظرة مقطبة للطبيب، الذي كان يقدم له الكأس: «اشرب نصف هذا الدواء معي»، وأصيب الطبيب بالدهشة تجاه هذا، ولأنه كان مدركاً لخبثه، تظاهر بَان شيئاً ما جعل قدمه تنزلق، فوقع متمدداً على الأرض، فأهرق الشطر الأكبر من السم، وأمر فردريك بالقليل المتبقي فأعطي إلى بعض الأشخاص المحكومين بالاعدام، وكانوا قد جلبوا من السَّجن، فلفظوا على الفور أرواحهم التعيسة، وبعدما اقتنع فردريك على هذه الصورة بالخيانة المميتة التي خططت ضده، أمر بشنق الطبيب، وبقلع عيني بطرس، ثم أمر بقياً دته خلال عدة مدن في أبوليا، وايطاليا، ليعترف بجريمته بشكل علني، وأخيراً أمر بإعطائه إلى البيازنة، الذين كانوا يشعرون بحقد عظيم ضد بطرس المذكور، كي يقوموا بقتله، وعندما سمع بطرس بهذا، أقدم متطوعاً فضرب برأسه ضد العمود الذي إليه كان مربوطاً، وأخرج دماغه، في سبيل أن لا يجري قتله بناء على إرادة أعدائه، لأن سينكا يقول: «أن تموت مرتين».

#### حزن فردريك وأساه

ولدى تأمل فردريك لهذه الواقعة حزن من دون تعزية مع دموع كثيرة، وكان بالفعل مؤلماً مشاهدة ذلك يصدر عن شخص له مثل تلك السلطة، ومثل ذلك العمر، وصفق بيديه معاً وقال مندهشاً: «الويل لي، لأن أحشائي تقاتل ضدي، فهذا بطرس الذي اعتقدت أنه صخرة، والذي كان نصف حياتي، عمل مؤامرة لقتلي، والبابا، الذي امبراطورية هذا العصر العائدة إلى أسلافي النبلاء، قد أوجدته من لاشيء، وأغنته، يسعى الآن إلى تدميرها ويستهدف موتي، أنا حاكم الامبراطورية المترنحة، فيمن سوف أضع ثقتي؟ وكيف يمكن أن أكون من الآن فصاعداً سلياً، وكيف يمكن أن أكون سعيداً»؟ وشاركه أصدقاؤه الذين جلسوا من حوله في أساه بتأوهات ودموع، وتدهورت سمعة البابا نتيجة لهذه الواقعة كثيراً، لكن الرب الفاحص الذي لايخفق، للأسرار، وحده يعرف الحقيقة.

# كيف جرى تبديد المؤن في قبرص بشكل سري عندما كان الملك الفرنسي يمضي الشتاء هناك

وفي حوالي الوقت نفسه، كان الملك الفرنسي الذي كان يمضي الشتاء في قبرص، يعاني كثيراً من نقص المؤن، فأرسل كونت بار، وهو رجل جدي وفصيح، وصاحب بيجو Beaujeu وكان فارساً جريئاً، إلى البنادقة، وإلى سكان الجزر الأخرى المجاورة والمدن يرجوهم بإلحاح الإحسان إليه

بمساعدته، ببيعه المؤن والامدادات، لأنه كان يقاتل في سبيل الكنيسة المسكونية، وأعطى البنادقة لهذا الطلب جواباً بالموافقة والإيجاب، وعن طواعية أرسلوا ست سفن كبيرة محملة بالقمح، والخمر، وأنواع المؤنّ الأخرى، وكذلك نجدة من الجنود، مع أعداد ممن حملوا الصليب، وأرسلت بعض المدن الأخرى والجزر، التي طلب منها المساعدة، مختلف أنواع الامدادات، ولم يسمح فردريك بهذا فقط، بل أقنعهم بلطف بفعل ذلك، وقام هو ذاته، حتى لآيظهر نفسه أنه أدنى من الآخرين، فأرسل إليه كميات وأسعة من امدادات مختلف أنواع الطعام، وبذلك امتلك الملك الفرنسي منها كميات وافرة، وبعدما كتب إليه يشكره، كتب إلى البابا يرجوه، أن يتلقى فردريك بحظوته، وايقاف الحرب ضده، والتوقف عن التشهير بمثل هذا الصديق العظيم والمفيد للكنيسة، الذي بوساطته تحرر الجيش الصليبي من مجاعمة كبيرة ومخيفة، وعندما سمعت بلانشي الأم النبيلة للملك الفرنسي بهذا، بعثت شكرها إلى فردريك، وأثقلته بهداياً لاتقدر بثمن، وأعلنت بأنه حفظ حياة ابنها، وكرامة الجيش الصليبي كله، كما أنها كتبت إلى البابا أيضاً، تلتمس منه تخفيف الضغينة التي شعر بها ضد فردريك المذكر، ورفض قداسته -على كل حال- جميع هذه الالتهاسات وضايق فردريك أكثر فأكثر كل يوم، لكن أينها ذهب صار وضعه أسوأ فأسوأ في القضية.

# كيف صالح الملك الفرنسي كثيرين كانوا على خلاف فيها بينهم أنفسهم

وعمل الملك الفرنسي في الوقت نفسه مؤتمراً حكيماً ومقدساً، أصلح فيه بين كثير من النبلاء كانوا على خلاف، وكان ذلك في قبرص وفي مناطق أخسرى تابعة للصليبين، وكان بين الذين أصلح فيما بينهم الداوية والاسبتارية، في سبيل أن لايترك مجالاً للخلافات فيما بينهم، ولكي يتمكن من السير بأمان أعظم في رحلته.

# هنري بن فردريك يكتب إلى الملك الفرنسي نيابة عن ملك إنكلترا

قام في هذه الآونة (بناء على تحريض من ملك انكلترا، كما هو معتقد) هنري بن فردريك والامبراطورة ايزابيلا، وابن أخت الملك المذكور بالتقدم بالرجاء إلى الملك الفرنسي، من أجل انقاذ روحه، وفي سبيل نجاح حجه، بأن يتصرف بشكل تقوي وعادل نحو خاله ملك انكلترا، وأن يتنازل له عن الممتلكات العائدة له، بموجب حق جده، خشية أن يتحول ذنب الملك الفرنسي لويس، بموجب غضب من الرب إلى ابنه البريء، ودعم طلبه هذا بكثير من الالتهاسات، وبوساطة رسل خاصين، كانوا محملين بالهدايا، ويقال بأن فردريك أرسل أيضاً رسائل التهاس إلى الملك الفرنسي حول القضية نفسها، لكنه لم يضغط، خشية أن يظهر بأنه قد باع هداياه وأعطياته، وعلى هذه الالتهاسات ردّ الملك الفرنسي قائلاً: «بحق الصليب المقدس الذي أنا حامله، أنا على استعداد لفعل ذلك، لو أن مجلسي الاستشاري يسمح بذلك، لأنني باخلاص أحب ملك انكلترا، بحكم أنه قريب لي، غير أن الأمر سوف يكون محرجاً أثناء حجي، في ازعاج جماعة مملكتي كلهم بمخالفة آراء أمي ونبلائي، وذلك مها كانت درجة حبي كلمتوسطين لدي».

### وصول رئيس أساقفة روان إلى إنكلترا

في العام نفسه، في حوالي عيد الفصح، وصل إلى انكلترا رئيس أساقفة روان، الذي كان راهباً من طائفة الفرنسيسكان، وكان فرنسياً من حيث المولد، وكان قد حصل على اذن الملك، لاسترداد ملكية بعض الموارد، العائدة لامتيازات كنيسته، وبعدما حقق غرضه، قدم الولاء، من أجلهم إلى الملك (لأنهم كانوا في انكلترا)، ثم عاد إلى وطنه، وفي حوالي الوقت نفسه أيضاً، قدم إلى انكلترا أسقف طرطوس، الذي كانت أسقفيته في سورية،

والذي كان من أصل انكليزي، وجاء قدومه من أجل زيارة وطنه الأصيل، ورؤيه والديه إذا ما كانا أحياء، وكان هذا الأسقف قد ولد قرب ردنغ من أبوين متواضعين، ولكن بها أنه لم يجد أي أثر لبيت والديه، أو والديه، اللذان أذعنا للعمر وللفقر، عاد إلى مقره آسفاً وخجلاً.

وذكر هذا الأسقف - بمثابة حقيقة مؤكدة - إلى التجمع الرهباني في ردنغ (حيث قام بمناسبة عيد العثور على الصليب المقدس بعمل قداس عالي) بأن بقايا الخوارزمية في الأرض المقدسة قد ذبح أحدهم الآخر، وذلك بوساطة انتقام رباني حاق بهم، وأن سلطان القاهرة يثير الحرب فيها بينهم، وأن أكثر الأمراء المسلمين تميزاً، هم الذين أنهكوا أنفسهم بالحروب فيها بينهم، وأن جبروت ذلك السلطان المذكور، عندما أخبر بقرب الوصول العدواني للملك الفرنسي ضدهم، قد عمل سلاماً فيها بينهم، ووحدهم في حلف، وبها أن هذا السلطان المذكور أيضاً، كان هو الرئيس، أو واحداً من رؤساء أمراء المسلمين المشارقة، قد بعث برسالة إلى الملك المذكور، بأنهم جميعاً ينتظرون قدومه بتشوق، حتى يتمكنوا من الاشتباك معه بمعركة تصادمية، وأنهم لايخشون على الاطلاق حملاته، وأردف ذلك برسائل قاسية ومتفاخرة.

#### حول اجتماع النبلاء في لندن

ومع انتهاء عيد الفصح اجتمع نبلاء انكلترا، مع بعضهم في لندن، حسبها كان مقرراً من قبل فيها بينهم، وذلك حتى يقوم الملك وقتها بالوفاء بها وعد به بالغالب، أي أن يقوم بتعيين مستشار، مع مسؤول عن العدالة، وخازن، بناء على توصياتهم، وكانوا يتصورون أنهم سوف يحصلون بكل تأكيد على جميع ماطلبوه، لكن غياب الايرل رتشارد، الذي بدا وكأنه مقدمهم، عطل تماماً كل تقدم في مجال هذا العمل، ذلك أنه كان قد ذهب من قبل إلى منطقة نائية في كورنويل، وكأن ذلك كان في سبيل قضاء عمل، وبذلك خدعوا ثانية، وعاد النبلاء إلى مواطنهم.

# كيف أصبح رهبان الفرنسيسكان والدومينيكان جباة الضرائب للبابا

وفي حوالي الوقت نفسه، شغل الرهبان الفرنسيسكان والدومينيكان أنفسهم بالتبشير وذلك بناء على أمر من البابا، الذي يطيعونه إطاعة تامة، وفي سبيل أن يزيدوا من تقوى المسيحيين ذهبوا بوقار عظيم، إلى الأماكن التي كانوا قد بشروا بها من قبل، ومنحوا كثيراً من الأيام بالتفرغ إلى الذين قدموا لسماعهم، وجرى استقبالهم من قبل قساوسة وكهنة، وهم في ثياب بيضاء، يحملون الصلبان والرموز الأخرى، وجلبوا معهم حشوداً كبيرة من الناس، حسبها جرت العادة في اسبوع الابتهالات، ولدى تبشيرهم لصالح الصليب، منحوا ذلك الرمز إلى الناس من كل عمر، وجنس، ورتبة، ومهما كانت ممتلكاتهم أو كانت تساوي، ومنحوه للناس المرضى وإلى النساء، وإلى المحرومين من قواهم بسبب المرض، أو تقدم السن، وبعد ذلك استردوا منهم في اليوم التالي أو مباشرة، الذي منحوهم إياه، وذلك بأن حللوهم من تعهدهم بالحج، مقابل أي مبلغ يمكنهم الحصول عليه مقابل ذلك الاحسان، والذي بدا غير لائق ومتناقضاً، هو أنه بعد أيام قلائل، جمع الايرل رتشارد جميع ذلك المال ووضعه في خزانته، عن طريق وكالة المعلم برنارد، الذي كان كاهناً ايطالياً، وهو الذي جمع الثهار، وبذلك لم تكن الفضيحة التي قامت صغيرة في كنيسة الرب، وفيها بين الناس بشكل عام، وبالنهاية تراجعت التقوى لدى المؤمنين وبردت حرارتها.

## وفاة رئيس أساقفة منتز

ومات في الوقت نفسه أيضاً رئيس أساقفة منتز Mentz, الذي كان عدواً كبيراً لفردريك، لكن حتى لايشعر فردريك بالسرور أو يمتلك سبباً لذلك بموته، قام البابا بتحويل رئاسة الأساقفة تلك، بأن أسندها، ووضعها تحت حكم وتصرف رئيس أساقفة كولون، لأنه كان قد قاتل

بشجاعة من أجل الكنيسة ضد فردريك وابنه كونراد، ثم إنه وضع بعد ذلك بين يدي رئيس الأساقفة نفسه أفخم الديرة، الذي اسمه وولسا Wolsa, وقد قيل إنه لم يكن هناك ديراً أفخم ولا أغنى في العالم منه، وكان هذا الدير مرغماً منذ قديم الزمان على تقديم ألف عسكري إلى كل امبراطور جديد بعد تتويجه في اكس لى شابيل، وأفقر الآن رئيس أساقفة كولون المذكور هذه الكنائس الفخمة، حيث استصفى جميع ممتلكاتهن، حتى يدفع إلى جنوده، وبلغ الأمر حداً أن الرهبان والكهنة قد تفرقوا، ولم يعد لدى القساوسة القلة الذين بقيوا ما يكفيهم بالكاد للانفاق على أنفسهم، واستولى على كل ما كان ثميناً من ذهب، وفضة، وجواهر، وملابس غالية، وكذلك على الموارد الغنية، وأخذه، ولكن المحصلة التي نجمت عن هذه الطريقة بالسرقة، إن الحكاية التالية، سوف تظهرها، وعلاوة على ذلك فإن امتياز استخراج مبالغ ضخمة من المال من جميع أرجاء رئاسة أسقفيته، المتباز استخراج مبالغ ضخمة من المال من جميع أرجاء رئاسة أسقفيته، لمتابعة الحرب، وقام بالتحصيل حتى من فقرائها، الذين من المعتقد أن مرخات شكاويهم قد وصلت إلى السهاء.

#### كيف نصب إنسيوس بن فردريك كميناً للبارميين

وفي تلك الآونة نفسها حدث أيضاً، أن البارميين، الذين من أجل مواساتهم ودعمهم في معاداة فردريك أرسل البابا إليهم مبلغاً كبيراً من المال، وقوة من الجند، وقد بعثوا مائتين من الفرسان للدفاع عن إحدى القلاع القريبة من مدينتهم، وهي قلعة كانوا قد بنوها من أجل حماية مدينتهم، لكن انسيوس Ensius ملك سردينيا وابن فردريك، قسد جرى تحذيره سرياً من الواقعة قبل حدوثها، فنصب كميناً، وأسرهم وهم غير متيقظين، وعندما كان على وشك شنقهم على مشهد من المدينة، أرسل سكان المدينة رسالة إليه، بأنه إذا ماشنقهم، سوف يشنقون جميع أفراد جيش فردريك الذين كانوا لديهم أسرى، ولذلك لم يشنق انسيوس أسراه،

واحتفظ بهم لبعض الوقت من أجل الفدية أو المبادلة، وعندما وصلت أخبار هذه الواقعة إلى مسامع البابا، حزن حزناً كبيراً، لأن المال الذي كان قد أرسله إلى سكان المدينة تبدد من دون فائدة.

#### هطول غير معتاد للمطر

مع بداية شهر حزيران هطل مطر غزير في المناطق القريبة من أبنغدون Abingdon, إلى حد أن أشجار الصفصاف والأشجار الأخرى، والبيوت المجاورة، وجلود الأغنام، والأغنام، وحفر الملح، والطواحين وبيعة بنيت على مقربة من تلك البلدة، جرفتها كل الأنهار الفائضة والمجاورة التي طافت بالماء، وصار القمح والسنابل النامية مع الأرض، ولذلك ظهر أن الخبز سوف يصنع من النخالة بدلاً من الطحين.

#### التحويل الثاني لجسد القديس ادموند رئيس الأساقفة المعترف

وحدث في هذا العام أيضاً، أن الجسد المبجل للقديس ادموند، رئيس أساقفة كانتربري، المتوفى، قد جرى نقله ثانية، وكان غير متفسخ في بونتغناك، إلى تابوت جرى صنعه بشكل جميل من الذهب والفضة، مع جواهر مرصعة به، وكان مثبتاً بوصلات زجاجية، وفي اليوم نفسه الذي أخرج من الأرض، والذي كان اليوم التاسع من حزيران، وكان أيضاً يوم عيد القديسين بريموس Primus وفيلشانوس Felicianus وضع الجسد باحترام، وكان مايزال سلياً لم يتفسخ، وذلك بفضل الحفظ الرباني له، وأنزل في القبر نفسه بحضور حشد كبير من الأساقفة والنبلاء.

# كيف حمل عدد كبير من النبلاء الإنكليز الصليب وانطلقوا نحو القدس

وفي حوالي الوقت نفسه استعد للانطلاق عدد كبير جداً من نبلاء انكلترا، كان من بينهم وليم لونغيوسبي Longuespee, وحسامل

رايته روبرت دي فيري Vere, وعدد كبير آخر من النبلاء الآخرين، الذين قدّر عددهم بأنه وصل إلى مائتي فارس، هؤلاء جميعاً استعدوا للانطلاق في رحلتهم نحو القدس، وبناء عليه قام وليم الذي كان قائد الصليبيين من مملكة انكلترا، بعدما حصل على اذن ومباركة أمه النبيلة، والراعية المقدسة لدير لاكوك Lacock, من دون أي مسزيد من التأخير، فانطلق في شهر حزيران، والتحق بالجيش الفرنسي سليماً ومعافى، واستقبله الملك المسيحي التقي لفرنسا، مع رفاقه باحترام، وأدرجه بين أصدقائه الخاصين، وشكره لأنه قدم إلى مساعدته، والتمس بحرارة من أتباعه بعدم السماح للتجبر الفرنسي والحسد، بإثارة خلاف بينهم وبين الانكليز، كها حدث في أيام الملك الانكليزي رتشارد، ولكن نتيجة لمؤامرات الشيطان، الذي اعتاد منذ أقدم الأزمان على الغيرة من نجاحات للناس، فإن الفرنسيين عندما شاهدوا فيها بعد أن الانكليز كانوا عظهاء، وقد حصلوا على ممتلكات كبيرة، وشهرة، أصبحوا غيورين، ووجهوا الإهانة إليهم، وأظهروا سوء سلوكهم المعتاد، ومزجوا ذلك بالاهانات الشيعة، وبذلك نفذوا كلهات الذي الذي قال:

ما من حاكم يدمر شريكاً بقوته

وأيضاً بالطريقة نفسها، من الممكن القول:

ما من رجل متشامخ يدمر شريكاً

والذي كان أكثر أن تجبرهم أثار كراهية متبادلة وحسداً بينهم أنفسهم، وبذلك فإن سيدهم قد أعيق كثيراً في تقدمه، الأمر الذي سوف يجري شرحه بالتفصيل فيها سيأتي.

#### كيف جرى اخضاع الغسكونيين من قبل ايرل ليستر

وفي حوالي الوقت نفسه، قام سيمون دي مونتفورت، ايرل ليستر إما بتغيير رأيه أو بإلغاء نيته بالحج (لأنه كان قد حمل الصليب) ومن ثم أقلع

لإخضاع أعداء الملك في غسكوني، وقد وصل إلى تلك المنطقة مع قوة كبيرة من العساكر، وكان مزوداً بمبلغ جيد من الأموال الملكية، وزحف على الفور إلى قتال أعداء الملك، الذين تمردوا بشكل خياني ضده، وقد أخضع غاستون، وروستين Rustein, ووليم دي سولاري Solaires, وجميع النبلاء الأكثر تميزاً في بوردو، وقد تصرف بشجاعة كبيرة وباخلاص استحق عليها عن جدارة ثناء وحظوة جميع أصدقاء الملك، وقد قيل بأنه تصرف مثل أبيه في جميع المجالات.

# أسر إنسيوس المتقدم ذكره من قبل البولونيين

في شهر أيار من هذا العام، عندما كان إنسيوس، الابن الطبيعي لفردريك، وملك سردينيا، في حملة خلال المناطق المجاورة لبولونا، من أجل إلحاق الأذى بأعدائه، وذلك برفقة بعض الكريمونيين، وأناس من ريغيو Reggio, وكان البولونيون قد أنذروا مسبقاً بمقدمه وباقترابه، فنصبوا كميناً، وقاموا بهجوم مفاجيء عليه، عندما كان سائراً من دون حذر أثناء زحفه، وكان ذلك عند جسر القديس أمبروز Ambrose, الذي كان قائماً على منتصف الطريق بين بولون وكريمونا، وأعقب ذلك صراع عنيف، مع مقتلة كبيرة، وانهزمت فئة إنسيوس، ووقع هو نفسه بالأسر، مع الأشخاص الرئيسيين في حاشيته، حيث وصل عددهم إلى حوالي المائتي فارس، وذلك مع عدد كبير من الكريمونيين، ومن سكان ريغيو، وحشد من عامة الجند، وقد أخذوا جميعاً إلى بولونا للايداع بالسجون، حيث أصبحوا تحت إرادة أعدائهم، وجرت معاملتهم بوحشية وبالاانسانية، وقام الأسرى، في سبيل الحصول على معاملة ألطف، ولكي يحصلوا على قليل من الراحة من قسوة السجن، فدفعوا إلى البولونيين مبلغ ثانية عشر ألف باوند، من النقود الامبراطورية، التي تساوي المبلغ نفسه من النقود الاستيرلينية.

## موت ولد آخر لفردريك وحمله هو مريضاً

وفي حوالي الوقت نفسه، مات ولد طبيعي آخر لفردريك في أبوليا، وهو نفسه لحقه مرض جلدي اسمه «داء الذئبة»، أو النار المقدسة، وهكذا وجد نفسه وقد قهر من قبل كثير من المآسي، فحزن كثيراً من دون مواساة، وبات متذللاً، وفقاً لكلهات داود: «املاً وجوههم بالعار، وهم سوف ينشدون اسمك يارب»، فعرض شروطاً مشرفة للسلام مع البابا، وفرح البابا كثيراً لمرضه وضعفه، ولذلك رفض قبول عروضه، ونتيجة لذلك حصل على غضب وسوء القبول والنوايا لعدد كبير من النبلاء، الذين شرعوا الآن بمواساة فردريك، والوقوف إلى جانب قضيته، رافضين تجبر عبد عبيد الرب.

# كيف جرى إرسال بطرس كبوشي بمثابة نائب بابوي إلى أبوليا

وجرى في الوقت نفسه أيضاً ارسال بطرس كبوشي Caboche, الذي كان كاهناً وصديقاً متنفذاً لدى البابا، جرى ارساله من قبل البابا، نائباً بابوياً في أبوليا، مسلحاً بسلطة عظيمة في مسح الذنوب، حتى يتمكن من سحق فردريك وأصدقائه، وبناء عليه، تمكن هذا الرجل، مع سلطة متزايدة القوة، كان قد حصل عليها في جميع المناطق، بوساطة إعطاء المال، ومنح غفرانات كاملة من الذنوب، تمكن من إلحاق الكثير من الأذى بفردريك، واستعاد كثيراً من النبلاء للتخلي عن ولائهم له.

#### كيف استحوذ الرهبان السسترشيان على مدارس في الجامعات

وفي تلك الآونة أيضاً حصل الرهبان السسترشيان على امتياز جديد، في سبيل أن لايستمروا موضع استخفاف وازدراء لدى الرهبان الفرنسيسكان والدومينيكان، والرجال المتعلمين العلمانيين، خاصة المحامين، ورجال القانون، وفي سبيل هذا الغرض شيدوا أبنية فخمة لأنفسهم في باريس وفي أماكن أخرى، حيث ازدهرت المدارس، وأرادوا من امتلك المدارس، دراسة اللاهوت، والقوانين والشرائع، لكي لايظهروا أدنى من الآخرين،

لأن العالم قد أصبح الآن أكثر تيهاً وتجبراً، وازدرى الدين والديرة، واستهدف تجريد الرهبان ورجال الدين من ممتلكاتهم، وهكذا إنه بسبب شرور العالم، تعرض النظام الصارم للرهبنة إلى الوهن الكبير، لأننا لم نقرأ بأن هذا قد نشأ عن نظام القديس بندكت، الذي —حسب شهادة القديس غريغوري— كان قد تأسس في روح القديسين، والذي هو زيادة على ذلك أننا نقراً ونغني عنه، أنه قد أهمل الدراسات الأدبية، وقرر أن يطلب الصحراء.

## تتويج بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري

في يوم عيد جميع القديسين، جرى تتويج بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري، وسط تشريف عظيم وأبهة كبيرة، وكان ذلك بحضور الملك والملكة، وجميع الأساقفة تقريباً، الذين اجتمعوا لهذه المناسبة المهيبة وكانوا كثيراً، وعندما كان الملك مسرعاً إلى هناك مع حاشيته، أخذ جون مانسيل كثيراً، وعندما كان الملك مسرعاً إلى هناك مع حاشيته، أخذ جون مانسيل مستشاره الخاص، وهو مريض مرضاً شديداً، وكان ذلك في ميدستون Maidstone, ذلك أنه كان قد تأثر كها قيل بسم دس له، حيث عانى منه لمدة يومين، وبصعوبة بالغة جرى انتزاعه من أبواب الموت، بفضل العناية الكبيرة للأطباء.

#### حول انتشار تقارير غير مؤكدة

وترددت في هذه الآونة اشاعات، لاندري مدى صحتها، مع أنه تمّ ارسال رسائل بليغة حول هذه المسألة إلى الملك، وقد تحدثت عن تحول ملك التتار إلى المسيحية، وهذه الرسائل التي تقدمت الإشارة إليها، يمكن للقارىء الحريص أن يجدها في كتاب Additaments.

## عودة أسقف نورويك من البلاط الروماني

وحوالي هذا الوقت، عاد وولتر أسقف نورويك من البلاط الروماني، حيث كان قد حصل —كما روي—على امتياز مهين، لاستخراج المال من

أسقفيته.

#### تقرير حول الاستيلاء على دمياط

في حوالي عيد القديس ميكائيل، وبعد ذلك، انتشرت التقارير المفرحة في جميع أرجاء بلدان الغرب وكان أول شخص جلبهم إلى انكلترا هو بونيفيس، رئيس أساقفة كانتربري، الذي وصل يوم عيد القديس متى، وأفادت هذه التقارير أن الملك المسيحي التقي لفرنسا، قد نزل على الساحل في قوة كبيرة، وأنه صدّ المسلمين وقهرهم، واستولى على دمياط، ولكي نكون أكثر اقتناعاً بهذه الحقيقة، تلقى ملك انكلترا حولها رسالة، يمكن الوقوف عليها في كتاب Additaments.

## اجتهاع رهبان الطائفة السوداء

وفي حوالي الوقت نفسه، في يوم عيد القديس كاليكستوس Calixtus, اجتمع رعاة ديرة رهبان الطائفة السوداء —أو حماتهم — في بيرموندسي المحتمع رعاة ديرة رهبان الطائفة السوداء —أو حماتهم — في بيرموندسي Bermondsey, حيث جرى ابرام اصلاح بفضل إلهام من الرب من الممكن الوقوف على محتوياته في كتاب Additaments, وقد تمت الموافقة على تلك الاصلاحات بالاجماع، وهناك أمر واحد، هو على كل حال جدير بالملاحظة، وقد ورد في بنود هذه الاصلاحات، أعتقد أنه لا يجوز تجاوزه هو أن الملك —مع أنه لم يقدم لهم الساح بفعل ذلك —حصل منهم جميعاً، على وجوب أن يقرأوا يومياً لصالحه ولصالح الملكة، القداس الذي يجري الغناء به يومياً في كنائسهم تشريفاً للعذراء المباركة، وهو الذي بدايته: «أيها الرب، الذي بين يديه قلوب الملوك».

## حول الحجرة التي حملت طبعة قدم رجل

وفي هذه الآونة أيضاً، جلب الرهبان الدومينيكان إلى انكلترا حجرة من الرخام الأبيض، كانت موجودة في الأرض المقدسة منذ أيام المسيح، والتي تحمل طبعة قدم مخلصنا عليها، وكأنها كانت قد عملت من شمع طري،

وهي تري بشكل واضح نصف قدم انسان، وبشأن هذه الطبعة أو الشكل، أعلن سكان الأرض المقدسة بأنها كانت طبعة قدم المسيح، عندما كان على وشك الصعود إلى السهاء، وذلك بعدما قام بوداع تلاميذه، وكان الهدف من ذلك أن يخلد لتلاميذه ذكراه، وهم الذين نظروا إليه للمرة الأخيرة على الأرض، ويقال أنه وفق الطريقة نفسها، عمل المسيح أيضاً طبعة عن وجهه، في سبيل أن تبقى ذكراه مرعية على الأرض، وقدم الملك هذه الهدية الفاخرة إلى كنيسة ويستمنستر، مثلها كان قد فعل مؤخراً بدم المسيح.

#### حول ولادتين غير طبيعيتين

وفي حوالي ذلك الوقت نفسه، وجد في جزيرة وايت Wight, طفل صغير اسمه جون، لم يكن قرماً، بقدر ما كانت أطرافه غير موزعة بشكل صحيح، ومع أنه كان في الثامنة من عمره، لم يزدد حجمه على الاطلاق، حيث لم يصل طوله إلى ثلاثة أقدام، ولكي تثير الملكة دهشة الذين يروه، أمرت بأن يحمل معها بمثابة أعجوبة طبيعية.

وفي حوالي الوقت نفسه أيضاً، ولد طفل ذكر في أراضي ايرل هيرفورد، على حدود ويلز، وقد أنجب من قبل الشيطان — كما قيل— ففي اطار نصف سنة، جرى تزويده بأسنان، وقد نما حتى وصل إلى ارتفاع شاب في حوالي السابعة عشرة من عمره، وكانت أمه بعدما ولدته، استولى عليها المرض، وتلاشت حتى ماتت، وكان هذان الطفلان أعجوبتان طبيعيان، أولهما تجاوز الحجم الطبيعي للكائن البشري، ولم يصل الآخر إلى الحجم الطبيعي.

## عقد مباراة مقارعة في بريكلي

وعقدت في هـذه الآونة مباراة مقارعة في بريكلي Brackley, فيها تعرض عـدد كبير من فرسان جماعـة انكلترا، الذين اعتيد على تسميتهم الفرسان الأغرار Bachelors, للجراحة، وفي هذه المبارزة التحق

رتشارد ايرل غلوستر، الذي مارس دوماً الوقوف ضد الأجانب، ومساندة قضية الانكليز المحلين، هذه المرة بهؤلاء الأجانب، مما ألحق ضرراً كبيراً بقضيته وشرفه، لأنه بعمله هذا وبتصرفه على هذه الصورة، عانت الفئة الانكليزية من الهزيمة، وفي هذا الصراع تمكن وليم دي بلنسية أخو الملك، بمساعدة الايرل المذكور من إلحاق الهزيمة بوليم دي أودنغسلي "Odin وجراحته وكان فارساً جريئاً من جماعة الفرسان الأغرار.

# تكريس وولتر أوف كيركهام أسقفا لدرم

في الأحد الأول للميلاد، جرى تكريس وولتر دي كيركهام Kirkham, الأسقف المنتخب لدرم، في يورك من قبل وولتر رئيس أساقفة تلك المدينة، ذلك أنه كان نائبه الأسقفي.

# حول الخلافات بين راعي دير ويستمنستر ورهبانه

ونشب في حوالي الوقت نفسه خلاف بين راعي دير ويستمنستر ورهبان ديره، مما سبب فضيحة ومهانة إلى جميع طائفة الرهبان السود، وقد جرت حكاية السبب والتفاصيل بشكل كامل في كتاب Additaments, وتم بوساطة تدخل ووساطة من الملك، الذي لديه الحيل كل حال رعاية خاصة لذلك الدير، الوصول إلى سلام ووئام من هذا النوع أو ذاك، وأعيد تأسسيه بينها.

## حول خلاف آخر وقع بین راعي دیر بیتربورا ورهبانه

ولزيادة سبب الفضائح المتقدم ذكرها، تفجر في الوقت نفسه خلاف بين وليم راعي دير بيتربورا Peterborough وبين رهبان ديره، لأنه على الرغم من توجيه دعوة له حول مايتعلق بانفاقه الأموال في سبيل اغناء أقربائه، وذلك بوساطة عدد كبير من الذين أحاطوا به، وذلك مما سبب خسارة كبيرة جداً إلى كنيسته، هو لم يقم بإصلاح خطيئته، واستاء الرهبان تجاه هذا، فتقدموا بالتهاس شكاية إلى أسقف لنكولن، الذي كان دائماً

المرتبه الكهنوتية، ونتيجة لذلك،أعطاه أسقف إيلاي كنيسة درم الغنية، التي كانت عائدة الى إرميا، الذي كان كاهناً للملك قد توفى مؤخراً، وشعر الملك على كل حال ببغضاء كبيرة نحو كل من الأسقف المعطي، وروبرت المتسلم، لأن الأسقف لم يقم متطوعاً، بمنح تلك الكنيسة الى ايثيار، أخي الملك.

### إيرل روجر بيغود يأمر باعتقال كونت غوزني

وفي هذا العام نفسه كان كونت غوزني Gusne على طريقه خلال انكلترا لينذهب الى الملك، وسمع الايرل روجر بيغود بهذه الحقيقة، فأمر باعتقاله، وعندما بات الكونت على دراية بهذا الأمر تقدم بشكوى حادة حولها الى الملك، ولذلك جرى استدعاء الايرل روجر، وفي اجابة على التهمة قال بشكل علني للملك: «مولاي ،عندما بعثت الى مؤتمر ليون بمثابة مبعوث من قبلكم ومن قبل المملكة كلها، وكنت مسافراً بسلام خلال أراضي كونت غوزني، وكنت قد تحملت الكثير من النفقات، ولقد شعرت متأكيداً بأنني البدمن أستقبل من قبله مع بعض التشريف والتكريم، صدوراً عن احترامـه لكم، ومقابل كثير من الاحسان واللطف الذي غـالباً ما قدم إليه من قبلنا، وخلافاً تماماً كان عمله، لأنه لخسارتي ولاهانتي، أو بالحري لخسارتك واهانتك، أوقف خيولي عن متابعة سيرها وكذلك أتباعي، حتى استخرج أتاوة (أنا لاأعرف لماذا،أو على أية قاعدة)، وكانت الأتاوة بقدر مااختاره نوابه أن يطلبوا، كما أنه لم يستثنيني، صدوراً عن الأدب والاحترام لكم، ولذلك عندما جاء الكونت الى هذا الطرف من القنال، وكان ماراً خلال أراضي، أنا رددت عليه، وكان حقي أن أفعل ذلك، لأنني متملك لأراضي منكم، لأنك مولاي الملك، وبشكل حر، مثلماً هو متملك لأراضيه من الملك الفرنسي، وأنا مرتبتي ايرلاً كما هي مرتبته كذلك، فمن أين استمد حقه في ممارسة هذا النمط من السلب، أي بيع الطرقات والهواء الى المسافرين؟» ولدى سماع كونت غوزني لهذا كان صامتاً جاهزاً وراغباً في معاقبة الذين يضلون عن الطريق القويم، ووضعوا أمامه شكوى ثقيلة حول تجاوزات راعي ديرهم.

ولقد تبرهن بأن الراعي كان مداناً بها اتهم به، وعندما رأى أن خلعه بات وشيكاً، استقال، وكأن ذلك جاء بناء على رغبته، وتخلى عن وظيفته الرعوية وعن مرتبتها، ووضعها بين يدي الأسقف، وبناء عليه، جرى منحه شطراً من تلك الرعوية، حوى عزبة واحدة، فقد تمّ تعيينها له، مع أنه لم يستحقها، وذلك من أجل أن يتمكن أن يعيش باستقامة وكرامة مثل ناسك يهارس أعهال التوبة، وجرى على الفور ارسال وكلاء الملك إلى هناك من قبله، وانكبوا على العمل في سبيل الربح، وكانوا يسعون لالتهام موارد تلك الرعوية، وشغلوا أنفسهم في سلب ذلك الدير وتدميره، وعلاوة على ذلك الدير أخبر بأن الرهبان قد اضطهدوا راعيهم، ولاموه لأنه كان كرياً نحوه ومؤثراً له، أي نحو الملك.

#### انتخاب جون أوف كاين راعياً لدير بيتربورا

ثم قام الرهبان، حتى يتجنبوا غضب الملك، الذي كان يصادر جميع ممتلكاتهم، قاموا بناء على رغبته وأمره، فانتخبوا راضين أو غير راضين، راعياً لهم ولديرهم هو جون أوف كاين Caen, الذي كان رئيس رهبان كنيسة القديس سويثن Swithin في وينكستر، وذلك على الرغم من أنه كان ينتمي إلى طائفة أخرى، وكان أجنبياً من حيث الأصل، لأنه كان نورمانديا.

## كيف تخلى روبرت باسلو عن البلاط

في يوم الخميس، قبل عيد القديسة لوسيا Lucia قام روبرت باسلو ( الذي تقدم ذكره مراراً من قبل في هذا المجلد) بالتخلي عن البلاط الكثير التقلبات والتغيرات، وطار ليقطف ثهار حياة أفضل، وقد جرت ترقيته الى

لشعوره بالخجل، ولم يكن بإمكانه أن يرد بأي منطق على هذه التهم، وعندما وصل خبر اجراءات الكونت الى علم ملك فرنسا التقي (وحدث هذا بعد أمد قصير من المؤتمر)، أعطى علاوة سنوية الى الكونت المذكور، حتى لا يتحمل أية خسائر مالية، وأمر بإلغاء تلك الأتاوة، لأنها كانت مهينه، كما أنها كانت مؤذية، لذلك توجب التخلي عنها.

#### تكريس كنيسة بيوليو

قام في هذا العام راعي دير بيوليو Beaulieu, بتكريس كنيسته بوقار عظيم، بحضور الملك هنري (الذي كان والده الملك جون قد أسس وبنى هذه الكنيسة)، مع الايرل رتشارد —أخيه — وكثير من الأساقفة والنبلاء الآخرين، وقد أنفق على هذا الاحتفال المهيب خمسائة مارك، لابل أكثر، لكن الملك، لهذا السبب، لم يوفره، بل أرغم الراعي المذكور على أن يدفع إليه غرامة ثقيلة جداً، لأنه — كاقيل — اقترف ذنباً ضده، فيها يتعلق باحتلاله لأرض غابية، وعلاوة على ذلك، أرسل راعي الدير المذكور عشرين راهباً منتخباً، وثلاثة عشر راهباً آخر، مما سبب خسارة جسيمة لكنيسته، أرسلهم ليسكنوا دير طائفة السسترشيان الجديد، الذي كان قد الايرل رتشارد قد أسسه قرب وايشيكومب، للوفاء بالنذر الذي كان قد قطعه على نفسه عندما كان في البحر.

#### تقاريرعن تحول ملك التتارالي المسيحية

وتواتر في هذا الوقت نفسه وصول أكثر التقارير سروراً، أي التقارير التي تحدثت بأن أعظم ملوك التتارقوة، قد خضع لتأثير التبشير المتواصل واقناع بطرس الهندي، الذي كان راهباً من طائفة الرهبان السود (الذي ورد ذكره مراراً من قبل فيها يتعلق بالرسائل حول التتار)، وأنه قد تحول الى المسيحية، وجرى تعميده، على الطهارة، والأمانة، والقداسة التامة، التي جرى التبشير بها إليه وعلمت له.

وأرسل الملك المذكور أيضاً رسائل مواساة وتأييد، الى الملك الفرنسي، الذي كان مقيا في دمياط، وقد شجعه، وأقنعه بإلحاح على متابعة الحرب ضد المسلمين، وأن ينظف أراضي المشرق كله من دنسهم، ووعده أيضاً بمساعدة فعالة وسريعة، بحكم كونه كاثوليكيا، ومعمداً جديداً للمسيح، والرسالة المتعلقة بهذه القضايا كلها، والتي جرت ترجمتها من العربية الى الملاتينية، والفرنسية، وأرسلت الى الملك الفرنسي، قد قدمت كاملة في كتاب Additaments, وكان الملك الفرنسي مسروراً جداً بهذه الاضافة إلى الإيهان المسيحي، فأرسل إليه بيعته الثمينة، وبعض الآثار الغالية، وأرسل أيضاً بعض الدومينيكان والفرنسيسكان، للحصول على معلومات وافية حول هذه القضية.

وجرى في الوقت نفسه أيضاً، اختراع بعض التقارير الزائفة الأخرى لطمأنة المسيحيين، ولربها لتشجيع الصليبين على الابحار، والالتحاق بالملك الفرنسي، وقد انتشرت هذه التقارير خلال ممالك هذا الجانب من البحر، وكان الناشر لهذه التقارير والمخترع لها هو أسقف مرسيليا، وبعض مشاهر الداوية، وبها أنهم تولوا الكتابة، وختموا ما كتبوه بأختامهم، كانوا موثوقين أكثر، لكن عندما باتت الحقيقة حول القضية معروفة، تألم الناس بعمق أكثر منهم، وقد ظهر على كل حال ما هو حقيقة بالنسبة إليهم، هو أن المسلمين، ومقدميهم، اشترطوا، بعد الاستيلاء على دمياط وعرضوا بأن يتخلوا إلى الصليبين عن جميع الأراضي التي كانت من قبل عائدة إليهم، مع اضافات أعظم، شريطة أن يعيدوا إليهم مدينة دمياط، دون أن تتعرض مع اضافات أعظم، شريطة أن يعيدوا إليهم مدينة دمياط، دون أن تتعرض للأذى، ومعها المناطق التي استولوا عليها، لكن تجبر كونت أرتو لم يسمح بهذا، كما لم يقبل بأية عروض تقدم بها المسلمون المتذللون، مالم يسمح للصليبين بامتلاك دمياط بشكل سلمي، وأن يؤذن لهم بالاستيلاء على الاسكندرية، مضافة إليها، ولم يوافق المسلمون على هذه الشروط الثقيلة بأية حال من الأحوال، ولذلك نعتقد بأن الرب قد غضب، لأن الصليبين بأية حال من الأحوال، ولذلك نعتقد بأن الرب قد غضب، لأن الصليبين بأية حال من الأحوال، ولذلك نعتقد بأن الرب قد غضب، لأن الصليبين بأية حال من الأحوال، ولذلك نعتقد بأن الرب قد غضب، لأن الصليبين

حين عبروا البحر، فعلوا ذلك لهدف واحد فقط لاغير، وهو تملك ميراث المسيح، ويقال بأن المسلمين تشاوروا فيها بينهم وتحادثوا وقالوا: «انتظروا قليلاً، انتظروا، إن هذا التجبر، وهذا الشره، الذي هو ممقوت من ربهم يسوع المسيح سوف يدمرهم جميعاً»، وهكذا تحولت الأمور، وحدثت الوقائع، حسبها سوف يوضح التأريخ المقبل بشكل كامل.

#### الموت المؤسف لملك سكوتلندا

في الشالث من تموز من هذا العام، مات الاسكندر، ملك سكوتلندا، وكان رجلاً حكيماً ومعتدلاً، وهو بعدما حكم بعدل، وسعادة، وسلام لسنين طويلة، قام في الجزء الأخير من عمره، وقد أثير بالشره، ولذلك قيل بأنه ابتعد عن سبيل العدل، ففي سبيل أن يجد فرصة تكون متنفساً للتعبير عن غضبه، أبدع وسيلة لغضب عنيف ضد واحد من أعلى نبلاء مملكته اسمه أوين أوف أرغايل Owen of Argyle, وكان فارسـاً جريئاً ومجرباً، وبها أنه خطط ليحرمه من ميراثه، اتهمه بالخيانة، على أساس أنه قدم في السنة الأخيرة التي مضت الولاء إلى ملك النروج، من أجل استثمار جزيرة عائدة إلى ذلك الملك، وهي جزيرة كان والدُّأوين المذكور، قد استحوذ عليها من الملك نفسه، وقد تمتع بتملكها بسلام لعدد كبير من السنين، شريطة تقديم مشل هذا الولاء، وكانت تلك الجزيرة قائمة فيها بين أوركني Orkneys, وسكوتلندا، وخوفاً من أوين من تهديدات ملك سكوتلندا، الذي كان مولاه، أخبره بأنه سوف يقدم الخدمة الكاملة المتوجبة عليه، إلى كل من ملك سكوتلندا وملك النروج، وعندما أجابه الملك السكو تلندي وهو مغضب بأن «مامن انسان يمكنه خدمة سيدين»، تلقى جواباً من أوين المذكور، بأن أي واحد يمكنه بشكل صحيح خدمة سيدين، عندما لايكون السيدان نفسيها متعاديين، وبناء عليه، حشد ملك سكوتلندا جيشاً من أجل القيام بالهجوم عليه، وخشية من أوين من أن يغضبه، رجاه والتمس منه منحه وقتاً يقوم به بالتخلي عن ولائه، وعن

الجزيرة المذكورة إلى ملك النروج، وتم رفض منحه هذا، وظهرت وحشية وجشع ملك سكوتلندا بشكل واضح، ولذلك نال غضب الرب، وغضب القديس كولومكل Columkil, المدفون في تلك الأماكن، حيث هو محل تشريف كبير، كما نال غضب عدد كبير من النبلاء، ثم تحدى الملك أوين المذكور، وطارده بالبحر حتى أرغايل، وكان يحرضه —كما قيل أسقف غير مستقيم، هو أسقف ستراثيون Strathune, لكي ينتهز فرصه، وكان هذا الأسقف ينتمي إلى طائفة الدومينيكان، لكن لدى مغادرة الملك لسفينته، وقبل أن يتمكن من امتطاء ظهر فرسه، حل به غضب الرب، فأصيب فجأة بمرض عميت، وهكذا فإنه في الوقت الذي غضب الرب، فأصيب فجأة بمرف عميت، وهكذا فإنه في الوقت الذي أراد أن يجرد انساناً بريئاً من ميراثه، لفظ كل من نفس الحياة ومطمحه.

#### وفاة هوغ برون إيرل التخوم

وفي العام نفسه، وبعدما نزل الملك الفرنسي في دمياط، تحرر هوغ برون، ايرل التخوم من جميع مشاكله الدنيوية، واستحق هذا النبيل القليل من البكاء عليه، لأنه تآمر بشكل خياني في بواتو ضد ابن زوجته، ملك انكلترا الذي وثق به، إلى حد أنه بعدما بعث إليه للقدوم إلى هناك، باعه بشكل خياني إلى الملك الفرنسي، ومن المأمول أن يكون قد حظي بالفضل فتحلل من هذا الذنب، ومن ذنوب جرائمه الأخرى، في حجه هذا.

### موت كونت صنجيل أو طولوز

في هذا العام، ومع اقتراب نهاية الصيف، تراجعت قضية البابا، وأصبحت ضعيفة إلى درجة كبيرة، وبدأ حسن الحظ الذي تمتعت به عند بداية الصراع مع فردريك، بالتغير، علاوة على ذلك، فإن وليم كونت هو لاندا، الذي جرت ترقيته في أيام حياة البابا، إلى مرتبة ملك ألمانيا، قد تعرض للهزيمة على يدي كونراد بن فردريك، وقد هرب، وتولى اخفاء نفسه.

وأصيب ريموند كونت صنجيل أو طولوز، بمرض شديد، وكان فارساً شجاعاً ومتفوقاً، وصديقاً كبيراً للبابا، ولأنه كان في خطر عظيم أعاد إلى البابا الأموال التي كان قداسته قد عهد بها إليه، في سبيل شن الحرب على أعداء الكنيسة، وبشكل خاص ضد كونت سافوي، وحين أعادها أعلن بأنه يعاني من مرض شديد وعيت، وأنه كان يتوقع الموت، وأن الذي بقي له هو القبر فقط، ولذلك عمل وصيته بكل فخامة، وأمر بأن يدفن جسده في دير راهبات القديسة ايفرود Evroud, عند قدمي الملك رتشارد الذي كان قريباً له، ومع جسده تبرع بخمسة آلاف باوند من الفضة إلى ذلك الدير.

#### موت بطرس دي غينور

ومات في العام نفسه أيضاً بطرس دي غينور Geneure, وكان من بروفانس من حيث المولد، ومع أنه كان متواضعاً من حيث الأصل، لكنه كان صديقاً للملك، الذي برهن على مكانته لديه بأعاله، ذلك أنه زوج بطرس المذكور من السيدة النبيلة ماتيلدا Matilda, وكالمانت ابنة وسيمة لوليم دي لاسي، وحين أعطاه إياها زوجة، أعطاه معها جميع ميراثها والمناصب الشرفية العائدة إليها في ايرلندا، ومن خلال هذه السيدة أنحب صباً وانة.

# موت المعلم سيمون النورماندي

وفي هذا العام أيضاً، مات المعلم سيمون النورماندي، الذي كان من قبل المستشار الرئيسي للملك والرئيس والحافظ للختم الملكي، وهو وإن كان متكبراً، نال أخيراً غضب الملك، بسبب المسلك الأمين الذي اتبعه، لأنه عندما رغب الملك باعطاء صك إلى توماس، كونت أوف فلاندرز، وكان ذلك الصك مضاداً لكرامة التاج، وكان سيسبب كثيراً من الضرر لمملكة انكلترا، رفض سيمون المذكور التوقيع عليه لهذا السبب، وبهذا التصرف

كان أميناً ومخلصاً، وقد استحق الثناء، وبهذا العمل تحولت أعمال العنف الأخرى التي اقترفها إلى أعمال مسوغة.

## وفاة وليم أوف درم

وفي هذا العام نفسه، مات في روان المعلم وليم أوف درم، أثناء عودته من البلاط الروماني، وكان رجلاً عظيم التمييز بعلمه، وبوفرة موارده الكثيرة، مع أنه تشوق لاستحواذ المزيد، وكان قسيس الكنيسة الفخمة في ويرماوث Wearmouth, القائمة قرب البحر، وإثر موته تدبر الملك الأمر بشكل فعال، بحيث آلت كنيسته إلى أخيه ايثيلهار، وذلك من دون أي بحث جرى حول القضية، وقام ايثيلهار هذا بسبب كثرة موارده، خاصة في المناطق الشهالية من انكلترا، بتعيين مارتن دي سينت كسروكس المناطق الشهالية من انكلترا، بتعيين مارتن دي سينت كسروكس

#### وفاة روجر فتز - جون

وفي العام نفسه، في حوالي عيد الشعانين، مات واحد من البارونات النبلاء لشهالي انكلترا، وكان اسمه روجر فتز جون، الذي ترك ولداً صغيراً بمثابة وريث له، وقد عهد الملك بالمسؤولية عنه إلى وليم أوف بلنسيه، الذي كان أخوه، مع أن أمه قد رغبت بشراء الوصاية على الطفل مقابل مبلغ ألف ومائتي مارك، وكان اسم الأم آدا دي بالأويل - Ada, وقد نال الطفل اسم ن .N.

#### وفاة عدد من النبلاء الفرنسيين

عندما كان الملك الفرنسي يمضي الشتاء في قبرص، غادر إلى الرب عدداً من مشاهير الصليبيين الفرنسيين، أن نقوم بتعدادهم سيكون الأمر متعباً، ولاعلاقة له بالتاريخ الانكليزي، ومات أيضاً كثيرون أثناء السفر، في البر والبحر، وكان من بين الذين ماتوا هناك على ظهر سفينة قرب قبرص، الأسقف النبيل لـ «نويون» Noyon, وكونت بالاتاين Palatine,

وكان واحداً من الاثني عشر كونتاً (النظراء) لفرنسا، وقد مات أيضاً، أثناء السفر في أفينون Avignon, هوغ دي تشاتليون Chatelion, وكونت القديس بولص وبليو Blois, الذي قتل بوساطة حجر قذف من منجنيق، في أفينون، في الصراع الذي تورط الملك فيه مع سكان ذلك المكان، قبل أن يقلع، وكان ذلك نذير شؤم أنذر باخفاق الصليبيين، لأنه لم يكن في الجيش الفرنسي كله رجـالاً أكثر نبالة منه، أو رجـالاً أقـوى منه في القتال، فقد كان في ركابه خمسين فارساً من النخبة، بمثابة حاملين لأعلامه في المعركة، لكن عندما مات، تفرقوا جميعاً، وتركوا مهملين، وكان الكونت هوغ هذا قد بنى سفينة أنيقة في انفرنس Inverness, في كونتيه موري Murray, وفي مملكة سكوتلندا ليكون قادراً بوساطتها على عبور البحر مع البولونيين Bolognese, والفلمنكيين، والذين يعرفون بشكل عام باسم «رجال أفالتيرا» Avalterre, لكن هذه الاستعدادات قطعت قبل أن تكتمل، مثلها يقطع الحائك النسيج، ومات هناك أيضاً في قيرص جون دى درو Dreux, وكان شاباً عظيم الجرأة في الحرب، وكان زهرة أسرته، ومن أسرة عالية النبالة، وجاء موته نذير شؤم للمستقبل، وإلى جانب هؤلاء، مات نبلاء آخرون من كلا الجنسين، وذلك بعدما تعرضوا للمرض، نتيجة لتغير الطعام والهواء، وهو الذي يخاف منه بسبب الطبيعة، وقد طاروا مثل شهداء إلى المالك اللاهوتية، وقد رأينا أنه من المناسب أن نتولى ذكرهم في هذا الكتاب، لأنهم ختموا حياتهم بسعادة في سبيل تقدم قضية الكنيسة العالمية، وفي خدمة الصليب.

### كيف احتفل الملك بعيد الميلاد في وينكستر

عام ١٢٥٠، هو العام الثالث والثلاثين من حكم الملك هنري الثالث، فهو قد أمضى عيد الميلاد في وينكستر، حيث احتفل تبعاً للعادة بأعياد ذلك الموسم بوقار عظيم، ففي اليوم التالي للعيد، تناول طعام الإفطار مع وليم، أسقف تلك المدينة، الذي أصبح الآن ضيف، حيث رغب في منحه

السرور بحضوره، وقد أسرع بعد ذلك بالتوجه إلى لندن، حيث أقام عيد القديس ادوارد، بالوقار المستحق، وحيث دعا إلى هناك بونيفيس، رئيس أساقفة كانتربري، الذي أقام قداساً هناك، كها دعا سبعة أساقفة، وعدداً كبيراً من نبلاء المملكة.

#### ولادة كونتسة كورنوول لصبي

وفي حوالي الوقت نفسه، في اسبوع عيد الميلاد، قدمت سينشيا، كونتسة كورنوول، زوجة الايرل رتشارد، إليه ولداً ذكراً في بيركها مبستد، لتعميده، وقد بعث به الايرل إلى بونيفيس، رئيس أساقفة كانتربري، والذي كان عم الطفل، وتلقى المولود اسم ادموند، تشريفاً لادموند المعترف، الذي كان رئيس أساقفة كانتربري من قبل.

#### موت إرميا مستشار الملك

وخلال أسبوع الميلاد نفسه، مات أيضاً إرميا كاكستون Caxton, وكان كاهناً ومستشاراً خاصاً للملك، وأعطيت كنيسته الغنية على الفور من قبل أسقف ايلاي، إلى روبرت باسلو، على أمل، أن يصبح بعد حياة غير مثمرة طويلة، كاهناً مقدساً.

## حول الغرامة الثقيلة التي فرضت على وولتر دي كلففورد

وفي حوالي الوقت نفسه أيضا، جرى اتهام وولتر دي كلففورد Clifford, الذي كان واحداً من الأعظم مكانة بين بارونات الحدود الويلزية، سواء في القوة، أو الثروة، أو الكرم، وجاء اتهامه أمام الملك، بأنه قام متحدياً للملك المذكور، فعامل رسوله بعنف وبشكل غير لائق، وهو الرسول الذي حمل إليه رسائل ملكية، وأرغمه على أن يأكل الرسائل مع الحتم، وقد تبرهن أن وولتر هو مدان ومجرم أمام الملك، ولذلك لم يتجرأ على الوقوف أمام المحاكمة، بل ألقى بنفسه على رحمة الملك، وبوساطة ذلك، هو مع الصعوبة نجا من الموت، ومن التجريد من الميراث، غير أنه ذلك، هو مع الصعوبة نجا من الموت، ومن التجريد من الميراث، غير أنه

فقد حريته وجميع الأموال التي استحوذها، أو كان بإمكانه الحصول عليها، وقد وصل ذلك إلى حوالي الألف مارك، ثم سمح له بالعودة إلى موطنه دون أن يسجن، وذلك بموجب كفالة بعض الضهانات.

## إعادة تأسيس السلام بين راعي دير ويستمنستر ورهبانه

وأثناء العيد نفسه ثابر الملك على استخدام جميع الوسائل المتوفرة لسلطته، لإعادة تأسيس السلام بين راعي دير ويستمنستر، والتجمع الرهباني في ذلك المكان نفسه، لأن الفضيحة التي نجمت عن ذلك الحلاف، انتشرت في الخارج، ونشرت عدواها إلى جميع الرهبانيات، في جميع البلاد حقيقة، وجرى إخبار الملك، بأنه قد عرض نفسه إلى الاضطراب، وإلى تحمل النفقات من دون غاية، في إعادة بناء كنيسة ويستمنستر أي الراعي والقطيع، يعني راعي الدير ورهبانه الديريين الذي هم الحجارة الحية في مثل ذلك البناء الفخم، على مثل هذه الدرجة من الخلاف، وهكذا أمكن بوساطة تدخل الملك، الذي كان لديه تقدير خاص نحو تلك الكنيسة، أعيد تأسيس السلام، فيها بينهم.

## كيف استدعى أسقف لنكولن جميع الرهبان في أسقفيته

وفي حوالي الوقت نفسه أيضاً، قام المضطهد الذي لا يعرف الكلل للرهبان، روبرت، أسقف لنكولن، بتوجيه الدعوة إلى جميع الرهبان في أسقفيته، للاجتماع في ليستر، في يوم عيد القديسة هيلاري، حتى يستمعوا هناك إلى ولاية من البابا، لأن هذا الأسقف، قد سعى بأقصى ما أمكنه نحو وضع الكنائس وموارد الرهبان في جميع أرجاء أسقفيته تحت سلطته، وهو أمر كان سيسبب الأذى إلى كثير من الناس، ذلك أن تلك الموارد لم يكن لدى الرهبان موافقة عليها من قبل الهيئة الكهنوتية، كما لم يكن لديم أية وثائق تعطي برهاناً حول القضية، وكان الأسقف، حتى يصل إلى غايته، قد أنفق مبلغاً كبيراً من المال، حيث أرسل كاهنه ليونارد، بمثابة رسول متردد

على روما، إلى البلاط الروماني، وكان هذا البلاط - كما قلت من قبل - مثل خليج، وقد كانت لديه القدرة، وعمل عادة ابتلاع موارد جميع الناس، لابل في الحقيقة جميع ممتلكات الأساقفة، ورعاة الديرة، ومن الممكن الوقوف على الرسائل التي منحت هذا الامتياز إلى الأسقف في كتاب الـ Additaments.

# كيف عبر كثير من النبلاء الإنكليز البحر

وفي حوالي الوقت نفسه، أقلع كثير من النبلاء الانكليز، وغادروا انكلترا، لكن سبب اقدامهم على هذا لم يكن معروفاً لدى أي من الناس، وكان من بينهم الايرل رتشاره، وايرل غلوستر، وهنري هيستنغ بلastings, وكان بارونا، وروجر دي ثيركباي Thurkby, وعدد كبير آخر، وكان معهم من الأساقفة: أساقفة لنكولن، ولندن، ووركستر، ومعهم رئيس شامسة أكسفورد، وبدفورد، وعدد كبير آخر من الكهنة، من أسقفية لنكولن، وسافر الايرل رتشارد خلال المملكة الفرنسية، بصحبة الكونتسة زوجته، وابنه الأكبر هنري، وحاشية كبيرة، وكان محاطاً بمرافقة كبيرة، في أبهة عظيمة، وتألفت المرافقة من خمسين فارساً، مجهزين بجهاز جديد موحد، وكانوا ممتطين لخيول جميلة، تحمل مقاود جديدة، تلمع بالذهب، وكان معه خس عربات، وخمسين دابة حمولة، وبذلك قدموا مشهداً رائعاً ومشرفاً للفرنسين الذين شاهدوهم وهم مندهشين، وجرى استقباله لدى وصوله من قبل السيدة الشريفة بلانشي، وذلك بأعلى احترام، وقد عبرت عن بهجها لدى رؤيتها له، وقدمت له هدايا رفيعة، مثلها يفعل قريب إلى قريبه، أو بالحري كها تفعل أم وتتصرف نحو ابنها المحبوب.

## ذهاب أسقف لنكولن إلى البلاط الروماني

وكان سبب عبور أسقف لنكولن للبحر واضحاً إلى الجميع، لأنه، وإن كان رجلًا مسناً، كان يسعى جاهداً لاخضاع جميع الرهبان الذين

استدعاهم إلى طاعة دقيقة له، فهو كان قد دعاهم —كها ذكرنا من قبل — لسهاع نص الولاية البابوية، وقد كانوا قد ترافعوا إلى الكرسي الرسولي ضد مظالمه التي لم يسمع بمثلها، وكان رعاة الديرة المعفيين، وكذلك الداوية والاسبتارية، قد ترافعوا جميعاً، ومعهم عدد كبير آخر، وقد تمكنوا من خلال المال، من شراء السلام بشكل عقلاني، وذلك لأنفسهم، من البابا، وذلك وفقاً لكلهات الشاعر الكافر الذي قال:

#### عون القاضي مطلوب عندما تكون القوانين قاسية

وعندما بات هذا معلوماً لدى الأسقف، وبعد انفاق كبير للمال، ومتاعب بلافائدة، ذهب إلى البابا، وهو آسف ومضطرب، وخاطبه كما يلي: «مولاي، الأب المقدس، إنني قد خجلت لدى هزيمتي في قصدي في تنفيذ مااعتمدت عليه واثقاً بها جاء برسائلك، وبوعودك، وانني الآن أشعر بالخيبة في توقعاتي، لأن أولئك الذين صدقتهم وأخضعتهم، قد مضوا أحراراً، مما سبب الإهانة إلي والاضطراب»، ويقال بأن البابا قد رد على هذا قائلاً مع نظرة عابسة: «ماذا ألم بك؟ لقد حررنا روحك، وصنعنا لهم معروفاً، فهل عينك شريرة، بسبب أنني جيد؟»، ثم قال الأسقف لنفسه وهو يتنهد: «آه أيها المال، أيها المال كم سلطتك عظيمة، خاصة في البلاط الروماني»، لكن البابا كان قد سمعه، فغدا ساخطاً، فأجابه قائلاً:

«آه منكم أيها الانكليز، أنتم أكثر الناس تعاسة، كل واحد منكم يعض جاره، ويسعى إلى افقار تابعه، كم كان عدد الرهبان الخاضعين لك، مثل الشياه، ومن أبناء وطنك وبلدك، وأنت كنت تسعى بالالتهاسات وباظهار الكرم، كها أنك قد بذلت غاية ماتستطيع، في سبيل اشباع طغيانك ونهمك من ممتلكاتهم، وكي تغني آخرين، ربها من الأجانب، وهكذا غادر الأسقف المهان، وسط صرخات الشتائم من جميع الذين كانوا حضوراً، ولكي لايبدو أنه لم يحقق شيئاً، تولى متابعة القيام ببعض الأعمال الأخرى.

## كيف باع كثير من نبلاء إنكلترا مزارعهم

وقام في هذا العام روجر دي مونتهوت Monthaut, وكان واحداً من أعلى النبلاء مرتبة في مملكة انكلترا، بحمل الصليب، وتولى ايجار حصته التي امتلكها في الغابات وفي الموارد الأخرى في كوفنتري، إلى رئيس رهبان، ورهبان دير ذلك المكان، على شكل ضمان حر، مقابل مبلغ كبير من المال، في سبيل تزويد نفســه بالضروريــات من أجل السفــر، كما قــام أيضــاً بتحويل كثير من ممتلكاته الأخرى إلى آخرين، وباع بعضها، وكان كثيراً، بيعاً كاملاً، ومثله فعل كثير من النبلاء الآخرين، في كل من القارة وعلى هذا الجانب من القنال، وبالإضافة إلى روجر هذا، تولى عدد كبير جداً من النبلاء الانكليز، والأساقفة، وكذلك الفرسان، حمل الصليب في هذا الوقت نفسـه، من أجل رفع شأن قضيـة الصليب، وكـذلك في سبيل اللحاق بالملك الفرنسي ومساعدته، وكان من بين هؤلاء أسقفي وورسكتر، وهيرفورد، وأيرالات: ليستر، وهيرفورد، وغيوفري دي لوسي، وروبرت دي قوينسي، وعدد كبير آخر، كانوا كثيرين جداً، لايمكن ذكرهم، وقام عدد كبير أيضاً برفض تسلم شارة الصليب بشكل علني، وذلك خشية من مكر البلاط الروماني، كما أنهم رفضوا وضعها على أكتافهم، لكنهم عزموا سرياً بشكل ثابت، وتعهدوا بمساعدة الأرض المقدسة، بكل ما امتلكوه من تقوى واخلاص.

#### معاناة البارميين

وفي هذه الآونة نفسها ازدادت قوة فردريك كثيراً جداً، فبعدما تمكن من طرد وليم أوف هولاندا، وسفيره بطرس كبوشي، خضع كثير من النبلاء إليه، وقدموا الولاء له، ولذلك تم الضغط كثيراً من قبله على البارميين، وعلى الريجيانيين Reggians, أيضاً وكلذلك على البولونيين، والعصاة الآخرين، وكان التضييق عليهم قد بلغ حداً، أنهم لم يتجرراً واعلى إظهار أنفسهم بعيداً عن مدينتهم، خشية الوقوع في يتجرراً واعلى إظهار أنفسهم بعيداً عن مدينتهم، خشية الوقوع في

مصائده، ولذلك فإن تجّار هؤلاء الناس، الذين كانوا بالعادة مليئين بالشروة، باتوا الآن في حالة العوز، بسبب تعطيل أسواقهم، واغلاق الموانيء، وتسكير الطرق، ولـذلك شرعوا يرغبون بالسلام مع فردريك، ويمقتون الحرب البابوية، وجرى تحريض الكثيرين على هذا توبة فردريك المستمرة وتواضعه، والترضيات التي قيل بأنه قدمها مصحوبة بإخلاص لائق إلى البابا، لأنه رغب، وبتواضع سأل منحه الاذن بشنّ الحرب ضد أعداء المسيح، وأن يقاتل في سبيل الكنيسة في الأرض المقدسة، لبقية حياته، أو على الأقل، حتى يتمكن بقوة السلاح، من استرداد ما كان متملكاً من قبل الصليبيين في أي وقت من الأوقات، شريطة الساح لابنه هنري -- ابن أخت ملك انكلترا، الذي أحبه أكثر من أولاده الآخرين -بأن يحكم الامبراطورية من بعده، وعلاوة على هذا عرض بأن يعيد إلى الكنيسة كثيراً من ممتلكاتها التي كان قد جردها منها، وأن يعوض عليها خسائرها، وعلى هذه العروض أصر البابا بعناد وتمسك بجوابه، بأنه لن يكون من السهل أبداً إعادته إلى وضعه الطبيعي، وهو الذي جرى خلعه وادانته في المجمع المسكوني لليون، وقد أكد تثيرون بشكل حاسم بأن البابا رغب بشدة وتشوق فوق كل شيء، إلى الاطاحة بفردريك، الذي سماه التنين الكبير، وذلك حتى إذا ما تمكن من دوسه بقدميه، ومن سحقه، يمكنه بعد ذلك بسهولة أكبر، أن يدوس على ملكى فرنسا وانكلترا، مع الملوك المسيحيين الآخرين (الذين أطلق عليهم اسم «الأمراء الصغار»، أو «الأفاعي الصغيرة»)، حيث يمكنه أن يتولاهم الرعب من خلال قضية فردريك المذكور، ويمكن بالتالي للبابا أن يجردهم مع أقربائهم من مقتنياتهم ومن مباهجهم، وقد أثارت هذه الأقاويل، مع الأفاعيل الكثيرة، التي تحمل براهين قوية على معاني كلمات البابا، كثيراً من الناس، وأدخلت الخوف في قلوبهم، ومتنت عدالة قضية فردريك، لذلك بدأت قضيته بالتحسن يومياً.

# إحصاء ثروة بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري

واجتمع في هذه الآونة أساقفة منطقة كانتربري في اكسفورد، لإحصاء الأموال التي جرى جمعها من جميع أرجاء أسقفياتهم من أجل استخدام رئيس أساقفة كانتربري، ولمعرفة فيها إذا كانت قد وصلت إلى المبلغ المسموح له به، وقد عرفوا هذا من الجباة الذين جرى تعيينهم في كل واحدة من الأسقفيات، لكن رئيس الأساقفة كان قد عين عدداً كبيراً أكثر، من أجل حساب جميع النفقات لصالحه، وبناء عليه منحه الأساقفة حمكرهين—الذي طلبه، لأنهم شاهدوا بأن البابا مؤثر له في كل شيء.

# كيف طلب الملك المسامحة من سكان لندن من أجل إجراءاته الماضية

في يوم الأحد التالي قبل عيد القديس بيربيتوا Perpetua والقديس فيليستياس Felicitas, اجتمع جميع سكان لندن، بناء على أمر من الملك، واحتشدوا جميعاً مع أسرهم، لابل حتى مع الأطفال من ذوي الاثني عشر عاماً، في ويستمنستر، في القصر الكبير، الذي يدعى باسم القاعة الكبيرة، وكان عددهم كبيراً إلى حد أن القاعة وكذلك القصر قد غصا بحشود الجماهير المجتمعة، وبعدما اجتمعوا جميعاً، قام الملك بتواضع، وكأن الدموع خارجة من عينيه، فائتمس من كل واحد منهم، لابل منهم جميعاً، في أن يقوم سكان المدينة بفم واحد، وبقلب واحد، بمسامحته من أجل غضبه، وحقده، وضغينته نحوهم، وقد اعترف بشكل مكشوف، بأنه غالباً ما قام هو وعملائه، بإلحاق الأذى مضاعفاً بهم، مع انتسزاع ممتلكاتهم بشكل غير عادل والاحتفاظ بها، وخرقه المتوالي المتيازاتهم، ولهذا طالبهم الآن ورجاهم أن يمنحوه عفوهم، ورأى سكان المدينة أنه من غير اللائق عدم الاستجابة، فوافقوا على طلبه، لكن جاء المك من دون إعادة أي من ممتلكاتهم المنتزعة إليهم.

#### الملك يحمل الصليب ومعه كثير من النبلاء

وتسلم الملك في اليوم نفسه الصليب من يدي بونيفيس، رئيس أساقفة كانتربري، وقام رئيس الأساقفة نفسه فيها بعد بمنح ذلك الشعار المقدس إلى بعض النبلاء، وكان من بينهم فتـز - نيقولا، قهـرمان الملك، ووليم أوف بلنسيه، أخيه [الملك] لأمه، وبوينتز بيبر Pointz Pepper, الذي كان مستشاراً خاصاً به، مع عدد كبير آخر من النبلاء ورجال البلاط، وقام راعي دير القديس ادموند، الذي كان اسمه ادموند أيضاً، أمام سخرية الجميع، فضرب مثلاً سيئاً إلى جميع الرهبان، وسبب الضرر إلى طائفته المقدسة، فخرق كل تعهد، فحمل الصليب أيضاً، وكذلك فعل جـون مـونسل Maunsel, وفيليب لوفل Lovel, وكـــانا كاهنيـن للملك ومستشـارين، وكذلك عـدد كبير آخر، هم كثيرين جـداً حتى نتمكن من ذكرهم، وأقدم بعض المفسرين الأشرار على التأكيد بأن الملك قد حمل الصليب لغرض واحد فقط، هو أن يتمكن لهذا السبب من استخراج المال بالقوة من النبلاء الذين رفضوا من قبل الاستجابة إلى طلبه، والدفع له، وبأن يدفعوا له الآن بحجة الحصول على امتــلاك الأرض المقدسة ورفع شأن المسألة الصليبية، لكن الأناس الجديين والأكثر عقلانية تحفظوا بآرائهم حول هذه المسائل، حتى يمكن تفسيرها وبرهنتها من خلال اجراءاته الماضية، لأن المتوجب على العقل الجيد أن يؤثر الأشياء البناءة على القضايا المشكوك بها حتى يتبرهن العكس، وأيضاً من الذي -خير الرب- يعرف ما يفكر به الناس الفانين؟، وكانت أسس هذه الشكوك قد ازدادت من خلال المثل السيء الذي ضربه الملك الفرنسي الذي انتزع من مملكته مبلغاً كبيراً من المال، الذي كان مفيداً قليلاً له أمام أيدي الرب المنتقم، الذي أعـاق حجـه، والثمار التي جناها من تلك الإجراءات، الرواية التالية سوف تظهرها.

#### حول القرار الجهاعي للصليبين

في السابع والعشرين من نيسان لهذا العام، اجتمع القادة بين رجال الصليبين الانكليز في بيرموندسي Bermondsey, في لندن، لعمل الترتيبات من أجل الانطلاق بحملتهم، ذلك أنهم أعلنوا أنهم لن يتراجعواً عن عمل ذلك بسبب الملك، ولقـد قـدروا في الحقيقـة، أنه كـان غير مجدياً بالنسبة إليهم إهمال اخلاص أرواحهم، والتخلي عن واجباتهم نحو الرب السماوي، في سبيل خدمة أي ملك أرضي، وبناء عليه حددوا يوم عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان، ليكون موعد انطلاقهم، وقد أحصى أنه كان في الاجتماع خسمائة من الفرسان مع أتباعهم، بالاضافة إلى حشد لا يحصى من الأعوان، والناس المرتبطين بهم، لأن جميع نبلاء مملكة انكلترا مع عدد كبير من مملكة فرنسا، ممن عملوا استعداداتهم أمام ملك انكلترا، وحملوا الصليب، كانوا يتوقعون هذه الحركة المجيدة، وكان الملك مثله مثل جاسوس متيقظ، لذلك حصل على معلومات مسبقة حول هذه الاجراءات، فكان لذلك قد حصل بوساطة هدايا الأموال، والوعود بتقديم المزيد على الفور، على رسائل من البلاط الروماني، يمكنه بوساطة سلطاتها، تأجيل مغادرتهم حسب رغبته، حتى يتمكن، وهو القائد الرئيسي في بلاده، من المسير مع قوة كبيرة، إلى بلدان ماوراء البحار، فبذلك يمكنه التصرف بشكل أكثر جدوى وسلامة، وعلى هذا ردّ الصليبيون، بأنه سوف يكون من الموائم وأمراً سليهاً، أن يقوم الذين حملوا الصليب قبل أن يقوم الملك بذلك، والذين قد زودوا أنفسهم بالخيول، والسلاح، وبالضروريات المحتاج إليها أثناء السفر، بوساطة رهن أراضيهم، وببيعهم الكثير من مقتنياتهم، وودعوا أصدقاءهم، أن يقوموا بالانطلاق، والشروع برحلتهم أولاً، وأن يسيروا قبله، وبذلك سوف يواجهون ويستقبلون بمزيد من إمدادات الطعام، وعندما سيشاهد الأجانب هذا، سوف يقولون: «إذا كان مثل هذا العدد الكبير من الناس من ذوي مثل هذه المراتب العليا، قد جاءوا قبل الملك النبيل لانكلترا، علينا أن نتصور كم سيكون عدد الذين سيرافقونه ويتبعونه عندما سيأتي هو نفسه؟»، وبذلك سوف يزداد الاحترام للملك بين جيرانه، وسيتضاعف الخوف منه بين أعدائه، لكن الرسائل المهددة للبابا، والالتهاسات الملكية التي قام بها الملك، غيرت مقاصدهم، فبقيوا، ومع أن هذا الاجراء لم يكن مشكوراً في ذلك الوقت، لقد تحول في هذه المناسبة فكان فيها بعد لحسن حظهم، ولكن بسبب أنهم لم يذهبوا إلى مساعدة الملك الفرنسي، في ذلك الوقت المناسب، كها رغبوا يذهبوا إلى مساعدة الملك الفرنسي، في ذلك الوقت المناسب، كها رغبوا يشكل غير سعيد.

## كيف جرى اخضاع الغسكونيين الذين تمردوا على مولاهم من قبل إيرل ليستر

وأمكن في العام نفسه، تدجين غسكوني إلى أبعد الحدود، من قبل سيمون دي مونتفورت، ايرل أوف ليستر، فقد جرى أسر غاستون دي بيارد، الذي كان أقوى أعداء الملك، أو كان واحداً من أكثرهم قوة، وأهين بعد أسره، وبناء على أوامر من الايرل، ذهب إلى انكلترا، إلى الملك المتأذي منه، الذي كان مقيماً آنذاك في كليرندون Clarendon, ليترجاه بتذلل، وليطلب منه العفو عنه وابقائه حياً، مع المحافظة على أطرافه واقطاعه، ورمى هناك بنفسه كلية على رحمة الملك، وليس على حكمه القضائي، وقد قوبل بالرحمة منه، مع أنه لم يستحقها، لأن الغضب الملكي قاهر، وقد ابتعد عن ممارسة انتقامه عندما شاهد بأنه قد قهر أعداءه، وذلك وفقاً لكلمات أوفيد التالية:

ضحيته قُتلت، الأسد بات راضياً

المعركة قد انتهت، وغضبه كله قد تبدد

وبناء عليه، استحوذ الملك، من خلال الايرل المذكور، على بعض القلاع، التي كانت عائدة إلى غاستون المذكور وإلى المتعاونين معه، وقد كان من بينها قلعتي فرونساك Fronsac, وايغريم ونساطة تدخل وعدد كبير آخر، وبعد تذلله، الذي كان ظاهرياً فقط، وبوساطة تدخل الملكة، التي جعل نفسه قريباً لها، استقبل غاستون بحظوة كبيرة من قبل الملك، بلغت حداً أنه أعاد إليه تملك أراضيه، ولكن جاء ذلك مرتبطاً بكثير من الشروط الدقيقة، وقام الايرل المذكور بدراسة سبل تقليد أبيه في جميع المجالات، وأن يسير على خطاه، أو أن يتخطاها، ولذلك ضبط وقاحة الرعبة التي كانت عاصية على الملك في بوردو، وفي جميع أرجاء غسكوني، حتى أنه أرغم وليم دي سولاري Solaires, وروستين الفرار، مع رجال آخرين متجبرين كانوا عصاة ضد الملك، وأجبرهم على الفرار، أو قام بتجريدهم من مواريثهم، أو حكم عليهم بالنفي، كما أنه تولى شنق الكثيرين.

## كيف استخرج الغسكونيون بالقوة مبلغاً كبيراً من المال من ملك إنكلترا

ليكن معلوماً، أنه عندما كان الملك في غسكوني، وظن أنه غادر حراً وبمشيئته، كان الغسكونيون، وبشكل خاص شعب بوردو، قد شاهدوا أنه كان في وضع حرج، لذلك قاموا قبل أن يسمحوا له بالمغادرة، فاستخرجوا منه مبلغاً كبيراً من المال، كان مقداره أربعين ألف مارك، ومن أجل الوفاء بذلك، استخرجوا منه أيضاً بالقوة عهده ويمينه، وكذلك صكاً مدوناً، وبعد ذلك، قام الملك إثر وصوله مباشرة إلى انكلترا فاعتصر هذا المال واستخرجه من الأساقفة، وبذلك أفقر انكلترا، وذلك حتى بعدما كان قد خسر بواتو، ولذلك بها أنه كره الغسكونيين، باع خزانته حتى يتمكن من الخلاص.

## حول الحملة التي قام بها الفرنسيون ضدّ المسلمين

في يوم الاثنين، قبل أربعاء الرماد، حمل الجيش الفرنسي فجأة، وتقدم بقوة عظيمة من قلعة دمياط، وانقض رجاله على المسلمين الذين كانوا يتولون حصارهم، فقتلوا عدداً كبيراً منهم، وبعدما حصلوا على النصر، عادوا ومعهم أسلابهم، سالمين ومسرورين، إلى المدينة، وأملوا في اليوم التالي بالحصول على حفظ طيب مماثل في القتال، ولكن نظراً لتزايد أعداد الأعداء، نالوا السوء من المعركة، وخسروا عشرة أضعاف الأسلاب، التي فرحوا بها أثناء عودتهم إلى المدينة في اليوم السالف، فقد رجعوا وقد غطاهم الدم، وهم مجروحين، ومشوهين، وأعدادهم قد تناقصت كثيراً، وبدأ المسلمون من ذلك الوقت يشعرون بالعزيمة في قلوبهم، وبرفع رؤوسهم عالياً أمام الصليبيين، فأغلقوا جميع الطرقات في جميع أرجاء المنطقة، وفي كل الاتجاهات، بما أن آمال السلطان أصبحت الآن في حال أفضل، جمع غلايين من الاسكندرية، ومن الأماكن الأخرى القائمة على الساحل، ومن كل مكان أمكنه الحصول عليهم، وأمر باقامة مراقبة متيقظة على البحار، وعلى السواحل، وعلى جميع الأماكن التي كانت مفتوحة لجلب المساعدات إلى الفرنسيين، واستخدم المزيد من العناية، حتى يمنع من جلب الإمدادات إليهم.

#### حول شروط السلام التي قدمها السلطان

وأخيراً جرت بعض المشاورات، وتم عقد مؤتمر بين الجانبين، وقد أرسل السلطان رسالة إلى الملك الفرنسي، أنه في سبيل تسوية جميع الخلافات، سوف يكون من المعقول بالنسبة له، أن يتخلى عن مدينة دمياط مع امداداتها، التي تدعى عادة باسم «حواصل الحبوب»، ومقابل ذلك سوف يعاد إليه جميع منطقة القدس مع الأسرى الصليبين بشكل سلمي، وقال أيضاً إن على الملك الفرنسي أن لايطمح أو يتطلع إلى أي شيء أكثر من إعادة الأرض المقدسة إلى الصليبين، وعلى هذه الخطة، وافق وقتها

كثير من الصليبين، خاصة ذوي المراتب المتوسطة والمراتب الدنيا، الذين كانوا في حالة عوز، لابل وافق عليها حتى النبلاء، وأعلنوا عن رضاهم، وقالوا صحيح بأن عروض السلام هذه كانت متواضعة، إنه إذا لم يتم الموافقة عليها، فإن تجبر النبلاء سوف يلحق الأذى بالجيش كله، ولدى معرفة الملك، كان ميالاً للأخذ بهذه النصيحة، لولا أنه عورض بعناد من تجبر وتشامخ كونت أرتوي، الذي أصر على المطالبة بالاسكندرية، بالاضافة إلى ماتقدم، غير أن السلطان ما كان بأي حال من الأحوال، يقبل بالتخلي عن تلك المدينة إلى الصليبين (لأنها كانت أكثر المدن فخامة، ومقصد جميع التجارات الشرقية والجنوبية)، كما أعلن أنه لاأهل الاسكندرية ولا المصريين سوف يرضون بذلك.

## كيف ماتت أعداد كبيرة من الفرنسيين بالجوع وبالسيف

بدأت أحوال الفرنسيين، الذين كانوا محاصرين من جميع الجهات، الآن بالتدهور بدرجات عالية جداً، لأن الذين كانوا بالعادة نظيفين ولطيفين في طعامهم وشرابهم، قد أرغموا الآن على أكل طعام غير نظيف ومكروه، كما أنه لم يكن بإمكان فردريك، أو أي أمير مسيحي من البلدان المجاورة، مساعدتهم، ولكي نجمل الأمور ونصفها باختصار، لقد كان الضغط عليهم بالنسبة للأطعمة قد وصل إلى حد، أنهم أرغموا أثناء الصوم الكبير حتى على أكل خيولهم الثمينة، التي كانت ضرورية جداً إليهم، ولقد كان هذا مشهداً محزناً، والذي كان أكثر سوءاً، هو أن خلافاً وكراهية قد تفجرا بين النبلاء وبين الصليبين البلديين [البوليان]، لأن النبلاء رفضوا بعناد شروط السلام المنطقية التي جرى عرضها، وعالموة على ذلك كره المسلمون رعونة الصليبين وعنادهم، فزادوا من قوة تحالفهم، وضغطوا عليهم بشدة أكبر من ذي قبل، ولذلك قام عدد كبير من الصليبيين منذ ذلك الحين، بسبب المصاعب، فتركوا القلعة والمدينة سراً، والتحقوا بحشود المسلمين، وفق شروط معتدلة، ووقفوا بشكل مؤثر وفعال ضد

بني قومنا، ذلك أن المسلمين استقبلوهم بسرور، وزودوهم بالأطعمة، في الوقت الذي كانوا يسقطون به من الجوع، وعينوا لهم مايكفي من الطعام يومياً، ومع ذلك فإن عدداً كبيراً من هؤلاء الصليبين الفارين حافظوا على إيهانهم وشريعتهم، بسبب اعتدال المسلمين وتسامحهم، غير أن بعضهم قد ارتدوا، والتحقوا بدنسهم، وأكدوا ذلك بتقديم الولاء لهم، وجرى تزويد هؤلاء بشروات واسعة، مع زوجات وقلاع، وجرت ترقيتهم إلى كثير من مراتب الشرف، وسبب هؤلاء أضراراً قاتلة إلى الصليبين، فضلاً عن أنهم كشفوا عن أسرارهم وعن خططهم إلى أعدائهم.

## كيف أصبح عدد كبير من الفرنسيين مرتدين

بات العوز الشديد للصليبين معروفاً تمام المعرفة لدى السلطان، بوساطة هؤلاء المرتدين، فأرسل رسالة سخرية قاسية إلى الملك الفرنسي يسأله لماذا جلب معه في مراكبه إلى الشرق: مساحي، ومذاري، وعربات، ومحاريث، وأنواع أخرى من أدوات الفلاحة، التي لم يعرف كيف يستخدمها، ذلك أنها سوف تتلف بالصدأ؟، وقد أوضح أنه إذا ماأصبح الملك الفرنسي صديقاً له، سوف يجد كثيراً من الزاد يصل إلى جيشه أثناء إقامته هناك، من نوع القمح، والخمرة والزيت، واللحم، وقاوم الملك اليس من دون حزن شديد جميع إغراءات أعدائه، وبحكمة أخفى جرح قلبه، تحت ملامح هادئة.

#### موت السلطان

وإثر ذلك مباشرة مات السلطان، حيث يقال بأنه سمم من قبل حجابه، لأنه بات مكروها لدى قومه، ولدى قادته جميعاً، ولدى جيرانه، لأنه كان متجبراً، وشرهاً، وغير عادل نحو الجميع، ولدى سماع الصليبيين بهذه الواقعة ابتهجوا كثيراً، مع أنه توجب عليهم الحزن، لأن كثيراً من المسلمين تظاهروا فقط بالوقوف إلى جانبه، في حين كانوا قد أغضبوه بكراهيتهم

المخفية، ومالبث بعد ذلك أن جرى تعيين سلطان جديد في مكانه، وامتلك هذا السلطان نوايا طيبة نحو جميع شعب الشرق تقريباً، وتابع هذا الرجل النشاط الحربي ضد الصليبين، لابل بشدة أعظم من سلفه، ورفض تمام الرفض أن يمنحهم عروض السلام، التي سلف منحها، والتي تمناها جميع الصليبين وطلبوها، وبدأت أحوال الصليبين منذ ذلك الحين بالتدهور بدرجات عالية، وباتت سمعتهم متدنية وكذلك احترامهم، في أعين شعب الشرق.

#### كيف تلاشى إيهان الكثيرين

وبناء عليه، بدأ كثيرون ممن لم يكونوا أقوياء في إيانهم، يذعنون أمام اليأس، ويعبرون عن ذلك بتجديفاتهم، وتبددُوا من خلال الجوع، ومؤسف القول إن إيهان الكثيرين بدأ يتلاشي، لأن أحدهم قال للآخر: «لماذا تخلى المسيح عنا، نحن الذين نقاتل هنا من أجله ومعه؟ فعالباً في أيامنا هذه ماهزمنا، ووضعنا في حالة من الفوضى، وأعداؤنا -في الحقيقة أعداء المسيح - منتصرون علينا وممجدون في دمائنا، وفي الأسلاب التي أخذوها منا، وكان ذلك في المقام الأول عندما جرى تطويقنا بفيضان النيل، وفي دمياط، التي أرغمنا على التخلي عنها، وهي المدينة التي حصلنا عليها مقابل الكثير من الدماء، ومجدداً جرَّت هزيمة فرسان الداوية المشهورين قـرب أنطاكية، وتمّ تفريقهم مع خسارة حامل رايتهم، الذي جرى اعدامه، ومجدداً كان قد حدث قبل عدة سنوات مضت، أن هزمنا من قبل المسلمين عند قيسارية، بعدما كان قد جرى انقاذها من قبل الايول رتشارد الانكليزي، فبعد ذلك بأمد قصير، جرى تمزيق جميع الصليبيين تقريباً، إلى مزق من قبل الخوارزمية، الذين لوثوا، ودمروا جميع الأماكن التي تدعى مقدسة، والآن، إن ماهو أسوأ من كل شيء، هو أن ملكنا المسيحي التقي، والذي أقيم من الموت بشكل إعجازي، بأت الآن معرضاً لمخاطّر مهيّنة واضحة، ومعه جميع نبلاء فرنسا، وصار الرب وكأنه عدو لنا، والرب

الذي كان بالعادة يدعى رب الحشود، هو الآن، وياللأسف، مزدرى من قبل أعدائه، وبحكم أنه قد هزم مراراً، ماالذي أفادنا اخلاصنا؟، وماهي الفائدة التي نلناها من صلوات رجال الدين، ومن اعطاء الصدقات من قبل أصدقائنا؟، فهل ياترى شريعة محمد (صلى الله عليه وسلم) خير من شريعة المسيح؟»، وهكذا ترددت كلمات التجديف وسمعت من ضعفاء الإيمان، وبدا أن الصوم الكبير، هو وقت للعقوبة، أكثر منه وقت للتوبة.

## تدهور أحوال الإمتيازات الكنسية

وحدث في العام نفسه، أن قام أسقف لنكولن بتجريد واحد من الكهنة في أسقفيته، اسمه رالف، من منفعته، بسبب أنه اتهم بالفجور، ومع أنه رُفض -على الرغم من إدانته- التخلي عن المنفعة، جرى حرمانه كنسياً، وبعدما مكث الكاهن الآن لمدة تزيد على أربعين يوماً تحت الحرمان الكنسى، أرسل الأسقف رسالة إلى عمدة روتلاند Rutland, حيث سكن الكاهن، وعاش في ظل سلطانِه القضائي، وطلب منه اعتقاله، وادخِاله السجن، بحكم كونه متمرداً، غير أن العمدة الذي كان صديقاً كبيراً لرالف المذكور، إما قام بتأخير ذلك، ورفض تنفيذ الطلب، لأنه لم يكن صديقاً للأسقف، لأن سينكا يقول: «الذي يجري تأخيره لوقت طويل، يرفض لوقت طويل»، وبناء عليه، عندما شاهد الأسقف الكراهية الخفية للعمدة، قام بوقار فحرمه كنسياً أيضاً، وبناء عليه قام العمدة وهو مغضب ويشعر بالإهانة، فتقدم بشكوى ثقيلة أمام الملك حول هذه القضية، وعندما سمع الملك بهذا هو ورجال بلاطه، أثيروا جميعاً كثيراً، وأجاب الملك وهو حانق، وأرفق أجابته بقسم عظيم قائلاً: «إذا قام أي واحد من شعبي بجعل نفسه عرضة للتغريم من قبل هذا الأسقف، أو من قبل أي واحد آخر، يتوجب عليه تقديم الشكوى إلينا، لأنه يبدو وكأنه ينظر إلى نظرة ازدراء»، وبناء عليه أرسل رسلاً خاصين إلى البلاط الروماني، وتمكن بوساطة المال، من الحصول بسرعة على الامتياز الوارد في

الرسالة التالية، مما ألحق الضرر بالحرية اللاهوتية.

#### رسالة البابا

«من أنوسنت الرابع، إلخ، إلى ابنه المحبوب، راعي دير ويستمنستر في لندن، تحيات: لقد وافقنا عن طواعية على رغبة ولدنا المحبوب كثيراً في المسيح، صاحب السمو، ملك انكلترا المشهور، حتى نظهر أنفسنا محابين له ومؤثرين، في القضية التي طلبها منا بشكل عادل، حيث أنه قد وقع، حسبها روي لنا باسمه، بأن بعض رجال الدين والأساقفة، قاموا من أجل تسبيب الأذى للملك المذكور، بإرغام نواب مملكته على الترافع بقضاياهم أمامهم، وحسب هواهم، وذلك في القضايا، العائدة إلى القضاء الملكي، وقد تفوهوا بقرارات الحرمان الكنسي ضدهم، إذا لم يفعلوا ماطلبوه منهم، واستجابة منا لالتهاساته، وبموجب سلطات رسالتنا هذه، رأينا من الموائم، أن نمنع أي رئيس أساقفة، أو أسقف، أو أي قسيس آخر في تلك المملكة، من القيام بارغام أي واحد من نوابه، على الترافع بقضاياهم أمامه، في القضايا العائدة إلى العدالة الملكية، أو القيام لهذا السبب بالتفوه بأي حكم ضدهم، وبناء عليه نحن نأمركم بهذه الرسائل الرسولية، أن لاتسمحوا بموجب اخلاصكم، أن يجري اغضاب الملك المتقدم ذكره بشكل غير موائم، من قبل أي واحد من جماعتكم في هذه القضايا، وذلك معارضة لقصد حظرنا، فاعل الشر، إلخ، إلخ. صدر في ليون في التاسع من آذار الحالي، في السنة السابعة لحبريتنا».

وفعل الملك هذا، لكن ليس من دون الحصول على ملامة الناس العقلاء، لأنه اشتكى إلى البابا حول هذه القضية.

#### عودة الإيرل رتشارد

في يوم الاثنين التالي قبل أسبوع الابتهالات، وصل الايرل رتشارد عائداً من البلط الروماني، ولدى وصوله إلى لندن، استقبل بكل تشريف

واحترام، في سبيل أن لايكون الاحترام المبدى نحوه هنا ليس أقل مما أبدي نحوه في القارة، لأن السيدة بلانشي قدمت إليه كل الاحترام الذي كان بمقدورها، وفتحت صدر فرنسا كلُّها له، وبات معروفاً لدى الجميع، بناء على رواية الايرل وروايات أتباعه، درجة التشريف العظيم التي أضفاها البابا عليه، لدى وصوله إلى ليون، ذلك أنه لدى اقترابه من تلك المدينة، جرى استقباله من قبل جميع الكرادلة والكهنة التابعين للبلاط الروماني، حيث بقى مع البابا كاردينال واحد وعدد قليل من الكهنة، وبالنسبة إلى أتباعه، والناس الذين جاءوا لاستقباله، كان هناك ضغط شديد، وحشد كبير للرجال والخيول، ولقد كان عدد حاشيته، وفخامة عتادها، وخيول تحميله كبراً جداً، إلى حد أن سكان المدينة، وكذلك الذين جاءوا إلى البلاط الروماني لتأدية الأعمال، كانوا مندهشين لوصول مثل هذا الأمير العظيم، ولدى دخوله إلى البيت نهض البابا من مقعده، وذهب إلى استقباله، حيث حياه، وباحترام مليء بالبهجة استقبله معانقاً، ثم قام وهو هاديء الملامح، فسأله تناول طعام الافطار معه في ذلك اليوم، ووافق على هذا الايرل راغباً، وجلس إلى المائدة إلى جانب البابا، وكان رتشارد ايرل غلوستر قد أجلس بعيداً بعض الشيء، ثم إنهم انشغاوا بالمساركة بالمائدة، بشكل موافق وأديب، وقاموا بالأكل والشرب ومزجوا ذلك بأحاديث ودودة، وذلك وفقاً لعادات الفرنسيين والانكليز، وبعد ذلك عقدوا كثيراً من المحادثات السرية والطويلة فيها بينهم، خاصة وسط كرم عظيم وغير معتاد للبابا، وفي نهاية نيسان، بعدما قدم الايرل رتشارد احتراماته إلى القديس ادموند المعترف في بونتغناك، عاد مسروراً إلى انكلترا، كما تقدم الذكر أعلاه.

# حول مختلف الآراء التي جرى تداولها حول مؤتمر البابا مع الإيرل رتشارد

انتشرت آراء مختلفة، وتخمينات متنوعة حول هذا المؤتمر الطويل والودود وحول غاياته، وأكد كثيرون بأن البابا قد رغب بأن يقوم الايرل

رتشارد بضبط وقاحة الاغريق، وإعلاء شأن قضية إعادتهم إلى الحكم الروماني، ذلك أنه قد عرف أنه كان نها وطموحاً، ووافر الثروة، ولذلك أراد هذا البابا استخدامه لهذا الغرض، ولم يتردد آخرون عن الاعلان بأن البابا قصد بشكل مدروس الحصول على مساعدة الايرل، لكي يستقبل بتكريم في انكلترا، متى أراد القدوم إليها.

## كيف اشترى الإيرل رتشارد رئاسة رهبان أحد الديرة

وعندما كان الايرل عائداً عبر دير القديس دينس، دفع إلى راعي دير ذلك المكان مبلغاً من المال لشراء إحدى رئاسات الرهبان في انكلترا، كانت عائدة إلى كنيسة القديس دينس، وكانت هذه الرئاسة تعرف باسم [دير] هيرست Hurst [Deer] وكانت واقعة قرب غلوستر، وكان آنذاك يعيش فيها بعض الرهبان، وكان عائداً إلى هذه الرئاسة ثمان قرى غنية، ولذلك كانت كنيستها تساوي ثلاثيائة مارك سنوياً، مع حديقة وملاحق، وكان كل مارك يساوي ثلاثين شلناً في المصرف، وقد حصل على ابرام هذه الصفقة والمصادقة على الشراء في البلاط الروماني، وبعد وصوله إلى انكلترا قام على الفور بطرد الرهبان، ودمر المباني، وأدخل الرئاسة في ممتلكاته، وبعد هذا لم يعد يخاف من أي من جيرانه، خاصة الرهبان، واعتباداً منه على وبعد هذا لم يعد يخاف من أي من جيرانه، خاصة الرهبان، واعتباداً منه على ماية البابا، بعثر كل شيء حسب رغبته، وبذلك بدأت أحوال الكنيسة تزداد سوءاً يومياً، كما أنه عزم على بناء قلعة هناك على نهر سيفيرن Severn.

# حول معجزة عملت بذراع القديس إدموند المعترف

في هذا العام نفسه، كان رهبان بونتغناك، إما أنهم قد تعبوا من الوصول المستمر للحجاج، وبشكل خاص النساء الانكليزيات (لأنه لم يكن مسموحاً لأية امرأة أخرى أن تفعل ذلك) اللائي تدفقن على شكل حشود، على قبر القديس ادموند، أو أن هؤلاء الرهبان قد أثيروا بالجشع وهو

أمر مرعب أن تذكره - فأقدموا على عمل طائش، بأن بتروا الذراع الأيمن للقديس، غير أنهم بقيامهم بهذا الإجراء، لم يتمكنوا من منع أعداد الحجاج، من كلا الجنسين، من التدفق على شكل حشود لرؤية الجسد ولتعبده، وهكذا كانوا قد هزموا بجدارة في مقاصدهم، وعلاوة على ذلك، إنه بسبب ما بدا أنه نقص في الإيمان، قاموا إما بسبب الحاجة إلى الثقة، أو صدوراً عن الجبن، وأيضاً (باستثناء الاحترام المستحق لطائفتهم) صدوراً عن العوز في الإيمان والفقر فيه، أقدموا على تحنيط جسد القديس بالزيت، وهو الجسد الذي حفظه الرب حتى الآن سلياً، وحدث أن أي جزء من الجسد قاموا بتحنيطه قد تحول إلى لون قبيح جداً، ولذلك تكدست الملامة المتوالية على رهبان بونتغناك، وفي الحقيقة على جميع الرهبان السسترشيان، وفي الواقع حزن كثيرون بسبب أن مثل ذلك الجسد المبجل قد وضع في كنيسة عائدة إلى السسترشيان، مقدرين كيف أن أجساد القديسين كانت محروسة بكل احترام في كنائس رهبان الطائفة السوداء، آه من العمل الطائش، فـالذي حفظه الرب سلياً ودونها اهتراء، تجرأ الانسان على تشويهه، لامثلما فعل الملك الفرنسي التقي، عندما كان على وشك الانطلاق في حجه، حيث أجاب عندما جرى عرض جزء من الجسد ليمنح إليه قائلاً: «إنه لايسرني أن يجري تشويه ماحفظه الرب سليهاً، من أجلي»، آه كم الحاجة ملحة لإعادة الإيمان! فالذي حفظه الرب سلياً دون اهتراء، وجميالًا، حنطه هؤلاء الرهبان بالزيت، واعتقدوا أنهم سوف يحفظونه بشكل أفضل بوساطة هذا الدهن، ولذلك تغير لون الجسد، وصار مثل لون الأرض، وغضب الرب محقاً، حيث بدأ يجعل وقوع المعجزات أكثر ندرة، مما كانت عليه من قبل، عندما كانت تحدث هناك باستمرار، ولذلك بات احترام الرهبان السسترشيان وأساقفتهم وكهنتهم أدنى في أعين النبلاء، ومن المعتقد بأن هذا قد وقع بمثابة نذير سوء إلى جميع المسيحية.

## كيف وضع الملك قيوداً على ضيافة مائدته

وابتعد في هذا العام الملك بشكل مخجل عن سبيل أسلافه، فأمر بانقاص نفقات بلاطه ومعها التسلية المعتادة لضيافة مائدته، ومع أنه سوغ عمله هذا، إلا أنه جلب على نفسه تهمة الجشع، كما أمر بإلغاء كميات الصدقات المعتادة، ومعها أعداد الشموع في كنائسه، وعلى كل حال إن الذي يستحق عليه المديح هو أنه قام بعقلانية بتحرير نفسه من الديون، التي كان متورطاً با نحو عدد كبير من التجار.

#### حول الغرامة التي فرضت على اليهود

أصبح الملك في هذه الآونة ظمئاناً، ومتعطشاً بنهم، وقد ألقى جانباً كل رحمة، فأمر باستخراج المال من اليهود، إلى درجة ظهروا فيها أنهم باتوا فقراء بشكل دائم، لأنه استخرج منهم كل الذي كان في صناديقهم، وهؤلاء مها كانوا تعساء، هم لايستحقون الشفقة، لأنه تبرهن مراراً أنهم قد أجرموا في تزييف النقود، وفي تزييف الأختام أيضاً، وعلى الرغم من سكوتنا على بقية جرائمهم، نعتقد أنه من الموائم ذكر حقيقة واقعة واحدة تعلق بهم، حتى تظهر شرورهم وتكون أكثر وضوحاً للمزيد من الناس.

#### حول جريمة اقترفت من قبل بعض اليهود

كان هناك واحداً من اليهود العاديين غنياً، وكان اسمه ابراهيم، لكنه لم يكن مثل ابراهيم بالإيهان، وقد امتلك بيتاً ومنتجعاً في بيركهامبستد، ووولنغفورد Wallingford, وكان لسبب غير مناسب أو لآخر كها قيل مقرباً من الايرل رتشارد، وكان لهذا الرجل زوجة جميلة، وكانت مخلصة له، وكان اسمها فلوريا Floria, وفي سبيل أن يكدس المزيد من الإهانات على يسوع المسيح، اشترى تمثالاً للعذراء المباركة، محفوراً بشكل جميل ومطلي، وكما هي العادة، كانت تحتضن ابنها وتضمه إلى صدرها، ووضع اليهودي هذا التمثال في خلائه، وأقدم على عمل مهين

وبشع أن تتولى ذكره، حيث أقدم بشكل شنيع جداً بالنسبة للعذراء مريم، بأن عاملها بقذارة، ولوثها بالدنس والفضلات ليلاً ونهاراً بشكل متواصل، وهو عمل من الصعب ذكره، وجعل زوجته تفعل الشيء نفسه، ولكن بعد مضى عدة أيام، عندما رأت زوجته هذا، تحركت عواطفها بسبب طبيعتها الانشوية، وشعرت بالأسف ومضت بشكل سري إلى ذلك المكان، وغسلت من القاذورات وجه التمثال، الذي كان ملوثاً بشكل كبير جـداً، ولكن عندما اكتشف زوجها اليهـودي هذا، خنق زوجته بشكل فاجر، ولدى الكشف عن هذه الجرائم، تبرهن أنه مجرم بهم، ومع أنه لم تكن هناك حاجة لبراهين أخرى لإعدامه، ألقي به في أكثر الزنزانات قذارة في برج لندن، ووعد في سبيل الحصول على أطلاق سراحه وتعهد بأن يبرهن بأن جميع اليهود في انكلترا خونة منحطين، وبناء عليه أثيرت دعوى تهمة ثقيلة ضده من قبل جميع يهود انكلترا الآخرين تقريباً، وبما أنهم سعوا إلى إعدامه، تكلم الايرل رتشارد لصالحه، وعندها اتهمه اليهود بقص النقود، وبجرائم أخرى ثقيلة، وعرضوا على الايرل رتشارد مبلغ ألف مارك حتى لا يحميه، وقد رفض قبول ذلك، لأن اليه ودي - كما قيل-كان صديقاً له، ثم أعطى هذا اليهودي، الذي اسمه ابراهيم، إلى الملك، سبعائة مارك، ليحرره من السجن المؤبد، الذي حكم به عليه، وتمكن من الحصول على ذلك بمساعدة الايرل رتشارد.

## كيف جرى إرسال رجال عدالة لفحص كميات المال العائدة إلى اليهود

وفي حوالي هذا الوقت نفسه، أرسل الملك رجال عدالة لإجراء بحث وتحقيق حول جميع كمية المال العائدة إلى اليهود، على شكل ديون عائدة إلى اليهم، أو نقود هي بالفعل بحوذتهم، وأرسل معهم أيضاً يهودياً منحطاً وبلا رحمة، من أجل أن يقوم باتهام جميع البقية، حتى ولو مقابل ثمن تجاوز الصدق، ووجه هذا اليهودي النقد إلى جميع المسيحيين، الذين أسفوا

وحزنوا لما عانى منه بني جلدة هذا اليهودي، وأطلق على وكلاء الملك صفة المتهاونين والضعفاء بلا فعالية، وكشر بأنيابه غاضباً تجاه كل واحد منهم، وأعلن —مصحباً إعلانه بأيهان مغلظة — بأنه كان بإمكانهم اعطاء الملك ضعف الذي أعطوه إياه، مع أنه كذب بذلك، ومع هذا عمد حتى يزيد من أضرارهم، فأباح أسرارهم يومياً إلى وكلاء الملك المسيحيين.

# موت واحد من الأرمن في إنكلترا

في تلك الآونة، قدم إلى انكلترا بعض الرهبان الأرمن، الذين طردوا من ديارهم، نتيجة لما قام به التتار من دمار لها، وقد وصلوا إلى انكلترا من أجل الحج، ولدى وصوطم إلى سينت ايف Ives, أصيب واحصد منهم بالمرض في تلك المدينة ومات، وقد دفن بشكل مشرف قرب نبع سينت ايفو Ivo, وهو نبع قيل بأن مياهه قد امتلكت فضائل كثيرة، وكان الرهبان المذكورين يتمتعون بحياة مستقيمة جداً، واعتدال مدهش، حيث كانوا يمضون وقتهم كله بالصلاة، وكانت ملامحهم بسيطة وهادئة، وكانت لهم لحى، وكان الراهب الذي مات هو رئيسهم، وكان معلماً، وكان كما هو معتقد، رجلاً مقدساً جداً، وأسقفاً، وبدأ الآن بالتميز بصنع المعجزات.

# حول مبلغ المال الكبير الذي أرسل إلى الملك الفرنسي

وفي حوالي الوقت نفسه، أرسل مبلغ كبير من المال، لمساعدة الملك الفرنسي، الذي كان في ضائقة شديدة، وكان مقياً في معسكره، المنصوب حول دمياط، وكان هذا المعسكر محاطاً بالخنادق، لكنه كان في حالة عوز، ويفتقر إلى المؤن، وكان معرضاً للحملات ليلاً ونهاراً، وكان عليه تحمل الهجهات التي عملت بوساطة كهائن كان فيها أعداد لاتحصى من المسلمين، كانوا يطوقون المناطق الجبلية المجاورة، مع أنه لم تكن هناك حاجة إلى حراسة متيقظة أثناء الليل، وفي سبيل حراسة المدينة، وضع فيها خمسائة فارس، مع كتلة كبيرة من الجنود الرجالة، الذين بقيوا هناك مع النائب

البابوي، والأساقفة، والملكة، وبعض السيدات النبيلات الأخريات، وأرسل كميات كبيرة من الأموال على شكيل طالن، ونقود استيرلينية، ونقود كولونية مجازة (وليس من الأموال المنحطة للباريسيين، أو أهل تور)، وحملت الأموال على احدى عشرة عربة، وكل عربة جرها أربعة خيول قوية، وحملت أقصى مايمكن أن تحمل، وبالاضافة إلى العربات، كانت هناك بعض خيول التحميل، على ظهورها جرى حمل الأموال إلى شاطىء البحر، فهناك جرى تسلمها ووضعها على ظهر بعض السفن الجنوية، وذلك من أجل نقلها إلى الملك المحتاج، وذلك مع كميات كبيرة من الامدادات، وحملت كل عربة سلتين واسعتين، صنعتا بشكل محكم من الحديد، وكان قد جرى اعدادها لهذه الغاية، وقد ملئت بالأموال التي تقدم ذكرها، وكان قد جرى استخراجها من ممتلكات الكنيسة خلال مدة مقدارها ثلاث سنوات، والنتائج التي حصل الملك عليها وتوصل إليها، مقدارها ثلاث سنوات، والنتائج التي حصل الملك عليها وتوصل إليها، موف تبينها الرواية المقبلة بشكل كامل.

#### عودة النبلاء الإنكليز

عاد من القارة في أسبوع الابتهالات، ايرل رتشارد مع ايرلي غلوستر، وليستر، ونبلاء آخرين، كانوا قد عبروا البحر، كها تقدم الذكر من قبل، وقد عاد هؤلاء سالمين إلى انكلترا، وبقي أسقفان في الخارج، وهما: أسقفا: وينكستر، ولنكولن، وبقي أسقف وينكستر في فرنسا، وهو يعيش في بيت صغير، من أجل توفير النفقات، واستمر أسقف لنكولن بالبقاء في البلاط الروماني، في سبيل الحصول على ماتمناه وخطط له، من البابا.

أما بالنسبة لسبب رحلة الايرل رتشارد، فقد كان ذلك برأي بعضهم — ولم يكن هذا الرأي من دون منطق— بأن البابا بعث خلفه، ليدفع قضيته بالحصول على امبراطورية رومانيا (بيزنطة)، التي يعلم بأنها كانت مليئة بالأموال، ورأى بعضهم، ومارأوه أصبح صحيحاً، من خلال الحقائق التالية، بأنه قد ذهب من أجل اعاقة الصليبين، عن الاقلاع

والسفر بحراً، وأعلن آخرون، أن المرجح —وهو ما تبرهن بعد ذلك على الفور أنه هو الحال— كان ذهابه بقصد شراء دير هيرست، من راعي دير القديس دينس، ولابتياع المؤن الضرورية للسفر للصليبين، أما سبب اظهار البابا كثيراً من الرعاية له، هو أنه كها قيل، أن البابا أراد أن يعرف أنه إذا ماقدم إلى انكلترا، هل سيجري استقباله باحترام من قبله، وأن يتمكن الايرل من اقناع أخيه الملك، ونبلاء البلاد (خاصة الذين كانوا في المجلس الاستشاري للملك) بأن يرسلوا إليه للحضور إلى هناك، وقد جرت معالجة هذه القضايا، وتم التعرض إليها في الصفحات المتقدمة.

## حول التقارير التي بلا أساس والتي انتشرت

وجرى في حوالي الوقت نفسه ارسال رسائل من الأرض المقدسة، إما بقصد تقديم مواساة زائفة إلى المسيحيين، أو من أجل تشجيع الصليبين، الذين كانوا يعملون على إلغاء مغادرتهم للقيام بحجهم، وقد كتبت هذه الرسائل من قبل بعض الأشخاص ذوي النفوذ الموثوقين، وهم أسقف مرسيليا، وبعض الداوية، وحوت هذه الرسائل تقارير مفرحة كثيراً، وقد شجعت الذين استمعوا إليها بوساطة أخبار كانت بلا أساس، وأفادت هذه الأخبار، بأن القاهرة والفسطاط جرى الاستيلاء عليها، وأن المسلمين قد أرغموا على الفرار، وأن الاسكندرية تركت في وضع ميئوس منه، وأقول بأن هذه التقارير جرحت الذين سمعوها وصدقوها، في النهاية بعمق، وذلك بقدر ما أفرحتهم في البداية، ونظرنا منذ ذلك الحين إلى الرسائل التي وصلت، وإن كانت صادقة، نظرة شك كبير، وازدراء.

#### تكريس كنيسة ونغريف

في أسبوع الابتهالات لهذا العام نفسه، نشب خلاف بين راعي دير القديس ألبان وبين جون دي ويدن Wedone, حول مايتعلق بتكريس كنيسة ونغريف Wengrave, التي كانت شاغرة آنذاك، ثم

انتهى وتمت تسويته، وأعيد السلام إلى مابين الطائفتين، وأعلن جون المذكور بحضور رجلي العدالة الملكيين روجر دي ثيركيسباي Thurkesby, وروبرت بروس Bruce, وآخرين من زملائها، أن حق الكنيسة المذكورة عائد إلى منحة راعي الدير المتقدم ذكره، غير أن جون المذكور حصل على المذكرة التالية، التي خلاصتها ضد راعي الدير: من الملك إلى عمدة بكنغهام، تحيات: أصدر أمراً إلى راعي دير القديس ألبان، بأن يتولى دونها تأخير السماح إلى جون دي ويدن بأن يقدم شخصا مناسباً وموائهاً إلى كنيسة ونغريف، التي هي شاغرة، والتي هي كها قيل عارضه بشكل غير عادل، وما لم يعطك ضهانة بأنه سوف يترافع بقضيته، يعارضه بشكل غير عادل، وما لم يعطك ضهانة بأنه سوف يترافع بقضيته، عندها وجه الدعوة، بشكل صالح وقانوني إلى راعي الدير المذكور، حتى يمثل أمام رجال عدالتنا، في اليوم التالي لعيد صعود ربنا»، إلخ، إلخ، لكن ما هي المنفعة أو الضرر الذي واجهته كنيسة القديس ألبان في هذه القضية، هو أن الرومان ووكلاء الملك استولوا بالقوة على جميع الكنائس الشاغرة، خاصة الكنائس العائدة إلى الرهبان، حيث تنافست كل فئة مع الأخرى.

# كيف قرر بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري القيام بزيارات تفقدية

وأيضاً في حوالي الوقت نفسه، استثير بونيفيس، رئيس أساقفة كانتربري بالمثل الذي ضربه أسقف لنكولن، الذي حصل على سلطة القيام بزيارات تفقدية لكهنته، وبناء عليه حاول أن يقوم بزيارات تفقدية إلى الأساقفة، ورعاة الديرة، ورجال الدين، والناس في مقاطعته، وعلى هذا قام أولاً، وفي المقام الأول، بزيارة تفقدية إلى الهيئة الرهبانية، لرهبانه في كانتربري، وكان ذلك بكل دقة، وبلا رحمة، ولذلك قال الرهبان فيها بينهم: "إننا نعاني من خلك بكل دقة، وبلا رحمة، ولذلك قال الرهبان فيها بينهم: "إننا نعاني من عددناه قاسياً ومستقيهاً، ونحن نتحمل مانستحقه بشكل عادل من أجل

انتخاب أجنبي، وجاهل، وغير معروف، ومن دون خبرة، وهو واحد متدرب على الأمور العسكرية ومختص بها، وليس بالمسائل الروحية، آه، كم كانوا رجالاً رائعين أسلافه، وشهداء، ومعلمين معتمدين، ومعترفين مقدسين للرب، لماذا وياللأسف، أطعنا في هذا الانتخاب ملكنا الأرضي، بدلاً من ملكنا السهاوي»؟، ومن هناك ذهب رئيس الأساقفة إلى رعوية دير فيفرشام Feversham, ولم يتجرأ الرهبان الجبناء، لذلك المكان، لخوفهم من طغيانه، على الوقوف ضد زيارته التفقدية، ومن هناك ذهب وهو غاضب جداً إلى رئاسة رهبان روكستر، واستخرج أكثر من ثلاثين ماركاً من ذلك الدير الفقير، ومن هذا وضح أنه مارس وظيفة الزيارة التفقدية رغبة منه في الحصول على المال، أكثر من رغبته باصلاح الطائفة وعاداتها، لأنه كان خارغاً من المعرفة.

## الطغيان الذي مورس من قبل رئيس الأساقفة بونيفيس على رجال الدين في لندن

في الثاني عشر من أيار، الذي كان يوم عيد القديس بنكراتيوس -cratius وأتباعه من القديسين، قدم رئيس الأساقفة المذكور إلى لندن، ليقوم بزيارة تفقدية للأسقف ولهيئته الكهنوتية، ولرهبان تلك المدينة، ولم يترك أحداً من الناس، وأقام في البيت الفخم العائد لأسقف شيستر، قرب بيوت الديرة والرهبان، ولم يذهب إلى بيته في لامبث، كما أنه أمر مارشالاته بأن يشتروا له مؤناً بالقوة من سوق الملك، الأمر الذي فعلوه، وكدس في الوقت نفسه، التهديدات، والملامات والاهانات على التجار، وهو لم يقم الوقت نفسه، التهديدات، والملامات والاهانات على التجار، وهو لم يقم تفقدية للأسقف فولك، وقد مارس ضده بلاحياء استخراجات، مارسها بنفسه ذلك الرئيس للأساقفة، وكذلك بمطالباته بالطعام، والشراب، والمقاود، والمقصود هنا مقاود الخيول، ولو تمكن أي انسان أن يحكي الذي

عمله، لآذى الآذان والعقول، ولجرح قلوب جميع الذين سمعوا بهم، وعندما كان على وشك عمل زيارة تفقدية للهيئة الكهنوتية في كنيسة القديس بولص، في لندن، عارضه الكهنة، وترافعوا إلى الحبر الأعظم، وبناء عليه حرم كنسياً العميد وبعض الآخرين.

# حول المعارضة التي عملت من قبل كنيسة القديس بارثلميو للزيارة التفقدية لرئيس الأساقفة

وفي اليوم التالي، وكان مايزال يتميز غضباً، قام بارتداء دروعه تحت ثيابه، وأكد الذين شاهدوا رئيس الأساقفة هذا أنه ذهب إلى رئاسة رهبان كنيسة القديس بارثلميو Bartholomew ليقوم بزيارة تفقدية للكهنة هناك، لكن عند وصوله، وعندما كان على وشك الدخول إلى الكنيسة، استقبل من قبل نائب رئيس الرهبان (لأن الرئيس لم يكن آنذاك في الدير) ومن حوله رهبان الدير، بمسيرة مهيبة، وهم يحملون عدداً من الشموع المضاءة، وذلك وسط الأجراس التي كانت تقرع، وكان الرهبان أنفسهم يرتدون أردية القداسات، وكان الرداء الأكثـر جمالاً يلبسـه نائب رئيس الرهبان، ولم يلتفت رئيس الأساقفة كثيراً، إلى التشريف الذي قدم إليه، ذلك أنه قال بأنه قدم إلى هناك للقيام بزيارة تفقدية للكهنة، وكان جميع الكهنة قد اجتمعوا الآن في وسط الكنيسة، أي أن نقول في السدة، وكان قد اجتمع معهم رئيس الأساقفة المذكور مع الجزء الأكبر من حاشيته، وقد ضغط عليهم وعصروا بشكل فوضوي، ثم قام واحد من الكهنة، فتحدث مجيباً باسم الجميع، وأعلن بأن لديهم أسقف مجرب وحريص، وهو يقوم بوظيفة زيارتهم التفقدية، عندما يكون ذلك ضرورياً، وهم على هذا لايرغبون بأن يقوم أي واحد بزيارة تفقدية لهم، كما أنه ينبغي عدم فعل ذلك، خشية أن يظهر أنه يقوم بذلك تحدياً، ولدى سماع رئيس الأساقفة بهذا، انفجر بغضب غير لائق ولامعتاد، وانقض على نائب رئيس الرهبان، ناسياً مركزه، وقداسة أسلافه، وأوقع بفجارة ضربه بمقبضه على هذا الكاهن المقدس والراهب، وهو واقف في وسط الكنيسة، وبوحشية كرر ضرباته على صدره المسن، وعلى وجهه المحترم، وعلى رأسه الشائب، وهو يصيح ويزمجر بصوت مرتفع قائلاً: «هكذا، بات على التعامل معكم أيها الانكليز الخونة»، ثم إنه تفوه بشكل مرعب وتلفظ بأيان لايمكن ذكرها، وطالب بجلب سيف له على الفور، ومع ازدياد الفوضى والهياج، ومحاولة الرهبان انقاذ نائب رئيس رهبانهم من أيدي المعتدي العنيف، مزق رئيس الأساقفة الرداء الثمين، الذي ارتداه نائب رئيس الرهبان، وانتزع الوصلة التي تعرف عادة باسم الابزيم، وكان ثميناً مصنوعاً من الذهب والفضة والتجوهرات، وقد ديس عليه وسط الحشد وضاع، والرداء الفخم ديس عليه أيضاً، وجرى تمزيقه واتلافه، ومع ذلك لم يهدأ غضب رئيس الأساقفة، ذلك أنه انقض مثل رجل مجنون على هذا الرجل المقدس، ويعنف شديد، وأرغمه وقهره ودفعه نحو الخلف، وضغط على جسده المسن بعنف شديد على الحاجـز الذي فصل مابين مقعدين، وكـان معمولاً من أجل منصة، فسحق عظامه حتى النقى، وجرح رئتيه والأجزاء التي من حول قلبه، وعندما شاهد بقية رجال الخشد، العنف اللامتناهي لرئيس الأساقفة، تولوا انقاذ نائب رئيس الرهبان، بصعوبة بالغة من بين فكي الموت، ودفعوا المعتدى عليه إلى الخلف، وعندما سقط هذا على الأرض، وقعت أرديته جانباً، وأصبحت دروعه مرئية بوضوح من قبل الحشود، الذين أصيبوا بالرعب، لدى رؤيتهم رئيس أساقفة لآبساً للدروع، وبناء عليه، أعلن كثيرون بأنه قدم إلى هناك، ليس من أجل القيام بزيارة تفقدية، ولا لإصلاح أخطاء، بل لإثارة معركة، وقام بالوقت نفسه أتباعه المتهورون، أو بالحري رجال بلاطه، بوحشية بمقاتلة الكهنة الباقين، الذين كانوا غير مسلحين وغير مستعدين، وجاء ذلك بناء على أوامر رئيس الأساقفة واقتداء به، وقد عاملوا الكهنة بقسوة متناهية، حيث ضربوهم، وجرحوهم، وألقوهم أرضاً، وداسوا عليهم، ثم قام الكهنة بعد ذلك، وهم قد تورموا، وأقدامهم ملطخة بالدماء، وقد تعرضوا للتشويه والإهانات، وغير ذلك، فذهبوا إلى أسقف المدينة، وكانوا يبكون، وتقدموا بشكوى ثقيلة إليه، حول الإجراء المرذول، وجواباً على ماقالوه، أجابهم هذا الأسقف بقوله: «الملك موجود في ويستمنستر، اذهبوا إليه، وانظروا فيما إذا كان هذا العدوان الظاهر، والخرق للسلام في مدينته الرئيسية، سوف يثير غضبه»؟.

## الملك يرفض الاصغاء إلى الشكاوى حول طغيان رئيس الأساقفة

وبناء عليه، قام أربعة من الكهنة بالذهاب إلى الملك في ويستمنستر (فالبقية كانوا غير قادرين على الذهاب بسبب آلام جراحاتهم)، وأروه ثيابهم الممزقة، وآثار الضربات، الظاهرة من الدم، ومن شحوب أجسادهم وتورمها، وكان ذلك وسط كثير من الناس، الذين أشفقوا عليهم لما عانوه من آلام، ومقتوا مثل تلك الفعلة النكراء، وكان خامسهم، أي نائب رئيس الرهبان المذكور غير قادر على الذهاب إلى البلاط، لامشياً على قدميه، ولا على ظهر حصان، بل حمل وهو يئن إلى المصحة، وتمدد في فراشه، حيث أمضى بقية حياته في حالة من الضعف، وعلى كل حال، رفض الملك مقابلة الرهبان المذكورين، مع أنهم انتظروا طويلاً أمام باب حجرته، كما رفض الاصغاء إلى شكاويهم، ولذلك عادوا وهم في حالة اضطراب عقلي إلى كنيستهم، التي كان رئيس الأساقفة قد لطخها، ولوثها بدم الكهنة والرهبان، واستثيرت المدينة في الوقت نفسه كثيراً، وكأن انشقاقاً قد وقع، ولذلك اقترح سكان المدينة قرع الناقوس العام، وتقطيع رئيس الأساقفة إلى أشلاء، مها حدث بعد ذلك من أمر، وترددت أصوات الشتائم والإهانات، وأخذ الناس يتجمهرون بحثاً عنه، ويندفعون وهم يصرخونُ خلفه، عندما كان مسرعاً نحو بيته في لامبث، ويقولون: «أين هذا اللص؟ هذا الفاجر، والمعتدي الدموي، على كهنتنا، والذي هو ليس الكاسب للأرواح، بل المستخرج للمال، والذي ليس الرب ولا الانتخاب الحرقد ارتقى به إلى منصبه، لكنه أقحم به بشكل غير قانوني، وهو جاهل ومتزوج،

وجرى فرضه من قبل الملك، وسمعته الفاسدة، قد نشرت عدواها في جميع المدينة»؟، وما لبث بعد ذلك، أن نزل فوراً في نهر التيمز، وتقدم بشكوى ثقيلة حول المسألة أمام الملك، وسوغ نفسه، واتهم الآخرين، ثم إنه أسرع إلى الملكة، وتقدم إليها بشكوى أكثر جدية، وخشي الملك وقتها، وخاف كثيراً من قيام عصيان وانشقاق في المدينة، فأمر بأن يعلن بوساطة المنادي، بمنع أي واحد، تحت طائلة فقدانه حياته وأطرافه، من التدخل في هذا الحلاف، وجرى رفض هذا من قبل كهنة القديس بارثلميو، وكذلك من قبل كهنة الثالوث المقدس، الذين ترافعوا بجرأة ضد إجراءات الملك، ثم استمد رئيس الأساقفة الجرأة من حظوة الملك، وتابع سيره إلى لامبث، وجدد في البيعة هناك بشكل مهيب قرار الحكم الذي كان قد تفوه به ضد وجدد في البيعة هناك بشكل مهيب قرار الحكم الذي كان قد تفوه به ضد للكهنة المذكورين، وبها أنهم على هذا كانوا يعانون من الأذى والضرر من للكهنة المذكورين، عهدوا بقضيتهم بشكاوى حزينة إلى القديس بارثلميو بقيع الجوانب، عهدوا بقضيتهم بشكاوى حزينة إلى القديس بارثلميو الذي خدموه ليلاً ونهاراً، وصلوا إلى الرب، إله الانتقام، بها أن الإنسان، لم يقبل، ولم يتنازل، بالقيام بمعاقبة مثل هذه الآثام العظيمة.

#### استعداد رئيس الأساقفة للذهاب إلى البلاط الروماني

وكان رئيس الأساقفة مايزال حانقاً وشديد الغضب، فذهب في اليوم التالي إلى عزبة تابعة له اسمها هارو Harrow, كانت على بعد سبعة أميال من دير القديس ألبان، وذلك في سبيل القيام بزيارات تفقدية هناك، وقد جدّد في ذلك المكان قرار الحكم المتقدم الذكر، ومع أنه كان قد أخبر من قبل أصدقائه، وكهنته، ومن قبل أناس متعلمين، وفصحاء، وأحيط علماً بالامتيازات الفخمة الممنوحة إلى تلك الكنيسة من قبل الكرسي الرسولي، أخفى هذه المعرفة، وتجاهل هذه الامتيازات، ثم إنه عاد، وعمل الاستعدادات لعبور البحر، حتى يتمكن من إلقاء المصائد للأبرياء في البلاط الروماني، حيث كان له نفوذ عظيم، وحيث اعتاد على الإقامة لمدة

أطول من الترؤس على رعيته، كما يتوجب عليه كراع صالح، وقام أيضاً عميد القديس بولص في لندن، وكان رجلاً مسناً وصاحب تجربة وصالحاً، والمعلم روبرت بارتون، والمعلم و. W من ليشفيلد Lichfield ورجال فصحاء ومتعلمين وكهنة من الكنيسة المذكورة، بصحبة نواب أسقفهم، والكهنة المتقدم ذكرهم، قاموا بالذهاب إلى البلاط الروماني، للتقدم بشكوى ثقيلة إلى الحبر الأعظم، حول جميع القضايا والإجراءات التي تقدم ذكرها، وكانوا قد تزودوا بشكل جيد بها يلزم من توجيهات وتعليهات حول القضية، وتمتنوا بشهادات الكثيرين، للبرهنة على صدق شكواهم.

## رسالة أسقف لندن إلى راعي دير القديس ألبان

وكان أسقف لندن منزعجاً كثيراً تجاه هذه المساكل، وقد ارتعب رعباً عظيماً، ولاغرابة بذلك، فقد كان هناك شره البابا ونهمه من الجهة الأولى، ومن الجهة الثانية صداقة الملك المريبة وسوء نواياه تجاه رعاياه الطبيعيين، ومن جهة أخرى كان يخاف من نبلاء سافوي، وكان لايتجرأ على معاداتهم، وقد رغب في حالة الطوارىء هذه بالحصول على نصيحة راعي دير القديس ألبان والرهبان هناك، وعلى مساعدتهم، لذلك كتب الرسالة التالية إلى راعى الدير، وفق الصيغة التالية:

"إلى أصدقائه المبجلين، والمحبوبين كثيراً بالمسيح: ج. ل, الذي هو بنعمة الرب، راعي دير القديس ألبان، ورهبان ذلك الدير، وكذلك جميع الرعايا الآخرين التابعين إلى ذلك الدير نفسه، يرسل فولك Fulk الذي هو بموجب الاذن الرباني أسقف لندن، تمنيات الصحة، وعواطف مستمرة متزايدة:

تلمع الشهرة مع خطوتها البعيدة الروعة في أنحاء الأرض، وتهددنا بصوت الرأي العام، في الوقت الذي تنتشر فيه، في مناطق لاتحصى، أخبار الخطر الحالي، وقد هوجم الهدوء الطويل لأسقفيتنا من أبينا المحترم، رئيس

الأساقفة، وبما أننا نعتقد بأننا نقوم فقط بالإجراءات الصحيحة للدفاع، مثل مقاتليك، الذين يتحملون ثقل الحملة الأولى للمعركة، لصالح الجميع الذين في المقاطعة، نحن نخبركم سلفاً، بأن الحرب التي فرضت علينا -مالم نل عون الرب، وأنتم- سوف تنزل بثقل أكثر عليكم أنفسكم، لأن رئيس الأساقفة المذكور قد قام - كما ربا قد علمتم - بزيارة تفقدية إلى جميع الكهنة والناس، في أسقفيتنا، ولأنه طالب بالمال، أولاً منهم، ومن الهيئة الكهنوتية لدينا، ومجدداً من رئيسي الرهبان لتلك المدينة، ووجمه بالمعارضة، والرفض، إنها بشكل أديب، وبناء عليه قام بحرمانهم كنسياً، وجاء هذا بالمقام الأول، لعدم السماح له بالقيام بالزيارة التفقدية المذكورة، وفي المقام الثاني لأننا أمرنا بعض الأشخاص الذين هم تحت سلطاننا، بأن لايسمحوا له، القيام بهذا العمل، وقام في سبيل إلحاق الأذى بكنيستنا، فأصدر قرارات ضدنا شخصياً، مع أنه جرت معارضته بموجب إجراءات مرافعات قانونية، وضد قضايا عادلة، وصحيحة، ومنطقية، ولم يكتف بهذا وحده، بل إنه أغار على بقيتنا، لأنه تسبب بإعلان الأحكام التي هكذا تأسست، في أسقفيته، وفي كل مكان آخر، حسبها علمنا من التفارير، وبناء عليه، بعدما أرسلنا بعض نوابنا إلى البلاط، توجهنا بالخطاب بأنفسنا إلى بعض نظرائنا من الأساقفة حول القضايا المتقدم ذكرها، وقد تسلح هؤلاء بالجرأة، وأعدوا أنفسهم وقدموها للدفاع عن حقوقهم وامتيازاتهم، ولذلك رأينا أيضاً من الموائم أن نتوجه بالرجاء إليكم، وإلى عواطفكم حتى تقوموا بتقدير الأسس لهذا الطلب، آملين بأن لاتسمح لكم كرامتكم، وحمايتكم، وصلاحكم، بالتراخي، وأن لاتغدو شجاعتكم باردة، بل أن تضعوا ثقتكم بالذي يتولى حماية المظلومين من المؤذين والرجال غير العادلين، وأن عُدّ يد المواساة، والمساعدة، والمشورة إلينا، آملين بأن تبقى أخوتكم دوماً بخير ورعاية في الرب».

والمراسيم التي أراد رئيس الأساقفة، أن يتخذها ذريعة لنواياه وخططه،

قد أعطيت كاملة في كتاب Additaments, مع اعتراضات جميع الأطراف.

## حول الاجتماع العام للهيئة الرهبانية للدومينيكان

وفي حوالي الوقت نفسه، أي في حوالي عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان، اجتمع رهبان طائفة الدومينيكان، بناء على دعوة عامة، من جميع بلدان العالم المسيحي، لابل حتى من منطقة القدس، والتقوا في بيت في هولبورن Holborn لعقد مناقشة عامة حول أوضاعهم وإدارتهم، وبها أنهم لم يمتلكوا وسائل خاصة بهم، قدم لهم النبلاء والأساقفة، كرماً منهم المؤن وفعل ذلك بشكل خاص سكان مدينة لندن والأماكن المجاورة لها، وكذلك قام راعيا وولتهام والقديس ألبان، وأمثالها من الناس، وعقد هذا المؤتمر في أسبوع العنصرة، وتم التوجه بالدعاء إلى الروح القدس، التي كانت قد أرسلت في مثل ذلك الوقت إلى الحواريين، وقـ دكان هناك حوالي الأربعمائة راهب حاضراً، وقدم الملك في اليوم الأول إلى اجتماعهم، وطلب العون بصلواتهم، كما أنه زودهم بالطعام، وصدوراً عن احترامه لهم تناول طعامه معهم في ذلك اليوم، وبعد ذلك تم تزويدهم بالطعام من قبل الملكة، ثم من قبل أسقف لندن، وبعد ذلك من قبل جون مونسيل، وفيها بعد من قبل القساوسة الآخرين، أي من قبل راعي دير ويستمنستر وآخرين، الذين التمسوا منهم برسالة، سداد عوزهم وتلبية حاجاتهم، من ثرواتهم الوافرة.

#### حول الاضطراب بين سكان لندن

واستثيرت مدينة لندن، في الوقت نفسه، بدرجة كبيرة جداً، لأن الملك استخرج بعض الضرائب من سكان المدينة، لصالح راعي دير ويستمنستر، مما سبب لهم خسارة كبيرة، وأضراراً لحقت بامتيازاتهم، وعارض عمدة المدينة والجماعة كلها بشكل عام، وبقدر ماامتلكوا من قدرة عارضوا رغبة

(أو بالحري عنف) الملك وسلبه، لكنه برهن أنه فظ وعنيد نحوهم، وبناء عليه، ذهب سكان المدينة، وهم في حالة هياج كبيرة، مع شكاوى آسفة، إلى الايرل رتشارد، وإلى ايرل ليستر، وإلى النبلاء الآخرين للمملكة، وأخبروهم كيف أن الملك، قد انحنى وتحوّل إلى قوس من الشرور، مقتدياً بالبابا، حيث قام بلاحياء بخرق صكوك حقوقهم، التي منحت إليهم من قبل أسلافه، وانزعج النبلاء المذكورين كثيراً، تجاه هذا، وخافوا من أن يحاول الملك اتخاذ إجراءات مماثلة معهم، ولذلك انتقدوه بحدة، وأضافوا التهديدات إلى نقدهم، ولاموا راعي الدير بقوة، الذي اعتقدوا أنه كان السبب والدافع إلى هذا الخطأ، وكدسوا الاهانة فوق الاهانة عليه، وهو أمر لايجوز لنا روايته، صدوراً عن الاحترام للطائفة، وهكذا أمكن بوساطة حكمة النبلاء، رد الملك بسعادة وتراجعه عن خطته التي صممها.

# كيف منح الملك صكوك إمتيازات جديدة إلى راعي دير ويستمنستر

وفي هذه الآونة أيضاً، كان الملك متأثراً بروح مشابهة، مضادة لصكوك امتيازات أسلافه، وأيضاً لصكوك الذين حكموا انكلترا قبل الاستيلاء (النورماندي)، ونقضاً لتعهداته وليمينه الأول، فقام بمنح صك جديد إلى راعي دير ويستمنستر، وذلك في سبيل إلحاق خسارة، وضرراً واضحاً بكنيسة القديس ألبان، عن طريق قرية ألدنهام Aldenham القديمة، وهذا وهي قرية اشتق اسمها من Ald, الذي تعني ترجمته «قديم»، ولهذا يبدو أمراً مسوغاً، إذا ما سكتت جميع الصكوك حول هذه المسألة، لكن القرية المذكورة كانت قد منحت في الزمن القديم إلى ألبان، رائد الشهداء الانكليز، وبالإضافة إلى هذا، منح الملك صكاً بامتياز مطردة في أراضي دير القديس ألبان، وعلى مقربة من تلك البلدة، إلى أحد الفرسان، واسمه غيوفري (مع أنه لم يكن منحدراً من آباء نبلاء أو فرسان) الذي كان يحتل مركزاً رئيسياً بالنسبة لكنيسة القديس ألبان، وجاء هذا مضاداً للامتيازات

القديمة لتلك الكنيسة، وللصكوك التي تم الحصول عليها من الملوك الأتقياء للزمن القديم، ولصك الملك الحالي هنري، وجاء ذلك لمجرد سبب هو أن الفارس المذكور، كان قد تزوج من أخت كاهنه، جون مونسيل، كما أن غيوفري روفوس المذكور، لم يتردد في التحرك ضد الكنيسة، سيدته التي ثقفته، ورفعته إلى مرتبة الفروسية، ولذلك وسم بعلامة السمة الأبوية، وليس بعلامة الخيانة للأم، لأنه بشكل ظالم وبلا حياء آذي الأم التي حملته، كما فعل نحو الكنيسة التي أغنته، وأغنت آباءه من قبله، وقد دفع مع الجرأة لأن يتصرف هكذا، من قبل الكاهن الخاص للملك المتقدم ذكره، والذي كانت ثروته، تعادل ثروة أسقف، والذي أخته كان روفوس Rufus قد تزوجها، كما ذكرنا أعلاه، وكان اسم هذه السيدة كلاريسا Clarissa, وكانت ابنة كاهن ريفي، وكانت ماتزال من دون أولاد، وقد نظرت إلى نفسها وتفاخرت فوقّ منزلتها، مماكان موضع ازدراء الجميع، وكان زوجها كما يعتقد مفتوناً باقتراحاتها، ولا أعتقد أنه معذور بهذا، بل ينبغي بالحري أن يكون مداناً بذلك، وذلك وفقاً لكلمات الرب عندما شجب بلعنته أبانا الأول، آدم بقوله: «بسبب أنك أطعت صوت زوجتك، أكثر من صوق، اللعنة ستكون على الأرض إلى الأبد» ، وعندما توجه مؤلف هذا الكتاب، أعنى الراهب متى باريس بالملامة إلى الملك، حول هذه . الإجراءات ، أجابه قائلاً من دون خجل: « ألا يتصرف البابا وفق هذه الطريقة نفسها، لدى إلحاقه رسائله بعبارة: دون التقيد بأي امتياز، أو غفران»؟، ثم إنه بعد وقت تكلم باعتدال أكبر، وقال: « انتظر قليلاً، سوف نفكر حول القضية» ، لكن ذكرياته لجميع كلماته ووعوده عبرت وزالت مع صوت نطقه بكلماته.

## كيف عهد بختم الملك إلى وولتر أوف كيلكني

خلال هذا العام، أخذ الملك بمشورة حكيمة، فعهد بالمسؤولية عن ختمه ( الذي تبرهن أنه كان بالفعل مفتاح المملكة ) إلى المعلم وولتر أوف

كيلكني Kilkenny, وكان رجلاً معتدلاً، وأميناً، ومتعلماً، وواحداً بارعاً جداً، وحكيماً في القوانين الدينية وكذلك المدنية .

## كيف مضى الملك الفرنسي بزحفه نحو الشرق

وقام الملك الفرنسي في هذه الآونة بحملة من دمياط، وذلك بعدما وضع بعناية حامية في تلك المدينة، تكونت من دوق بيرغندي، وعدد كبير من النبلاء الآخرين، والفرسان، مع كتلة كبيرة من الجنود الرجالة، ومع النائب البابوي، وبعض الأساقفة والكهنة والملكة، وسيدات نبيلات أخريات وأسرهن، لأن:

الذي حصلت عليه، أكثر من عمل ربح جديد

وزحف هو مع جيشه، نحو المزيد من عمق المناطق الشرقية، وقد لحق به وليم لونغوسبي Longuespee مع أصحابه الذين رافقوه، وهم روبرت دي فيري Vere, وآخرين، عددهم كبير جداً لايمكن ذكرهم، وبعض الفرسان والأتباع الذين احتفظ بهم بالأجر المدفوع.

## كيف أصبح الفرنسيون غيورين من الإنكليز

وبسبب مافطر عليه الفرنسيون من تجبر، استخفوا بوليم المذكور، وكرهوه مع أتباعه، وعاملوهم بجفاء، مع أن الملك الفرنسي التقي، قد حظر عليهم بشكل خاص هذا، ولذلك خاطبهم هكذا قائلاً: «أي جنون أصابكم وأثاركم أيها الفرنسيون؟ لماذا تضطهدون هذا الرجل، الذي قدم من بلاد بعيدة لمساعدتي شخصياً ولمساعدتكم، والذي هو حاج، ويقاتل باخللص في سبيل الرب، كها تفعلون أنتم أنفسكم»؟ ولم يتمكن الملك المرب، كها تفعلون أنتم أنفسكم»؟ ولم يتمكن الملك الالتهاسات، حيث استمروا في ازدراء الانكليز واضطهادهم كها قال الشاعر:

#### كل تجبر الغيرة شريك له

وكان أساس هذه الغيرة والكراهية هو مايلي: كان وليم المذكور، قد استولى ليس بالقوة، بل بالصدفة وحسن الحظ، على برج قوي قرب الاسكندرية، كان مليئاً بالسيدات، زوجات بعض النبلاء المسلمين، وحدث ذلك تماماً دون معرفة الفرنسيين، ولهذا السبب أصبحت شهرته واسعة، وانتشر الخوف منه ووصل حتى إلى مناطق بعيدة في الشرق، ولأنه امتلك كثيراً من المال هنا، كما فعل في كل مكان آخر، بموافقة حظ الحرب له، أغنى بذلك حاشيته وزاد من مكانته، (الأمر الذي لم يستطع الفرنسيون فعله مع أنهم كانوا كثيرون وأقوياء) ولذلك حسده الفرنسيون، وآذوه بالتآمر ضده، واضطهدوه مع كراهيتهم، كما أنهم لم يتمكنوا من إقامة أية علاقة صداقة معه.

## حول الاستراتيجية التي مارسها وليم لونغوسبي

وأيضاً حدث ثانية، أن وليم المذكور، علم بشكل سري من بعض الجواسيس البارعين، الذين كان قد نشرهم، بأن بعض التجّار الأغنياء من الشرق، كانوا قادمين من دون حذر، مع حراسة صغيرة، إلى بعض الأسواق التي كانت تعقد قرب الاسكندرية، حيث أملوا بثقة كبيرة بزيادة ثرواتهم، وبناء عليه أخذ كتلة من جنوده معه، وبادر مسرعاً إلى هناك، سرا أثناء الليل، وانقض فجأة عليهم مثل البرق وهم غير متنبهين، فقتل التجّار فوق تلك البقعة، وشتت المرافقة، وأسر جميع تلك الفئة، التي كانت تعرف بشكل عام باسم قافلة، ووجد بينهم جمالاً وبغالاً وحميراً، محملين بالحرير، والصور، والتهاثيل، والذهب، والفضة، وذلك إلى جانب بعض العربات مع ثيرانها وجواميسها، وأيضاً الأطعمة الضرورية لكل من الخيول والناس مع ثيرانها وجواميسها، وأيضاً الأطعمة الضرورية لكل من الخيول والناس حيث كانوا محتاجين إلى ذلك كثيراً، ومع أن وليم المذكور قتل أثناء القتال، وأسر عدداً كبيراً من أعدائه، خسر هو واحداً من الفرسان، وثمانية من وأسر عدداً كبيراً من أعدائه، خسر هو واحداً من الفرسان، وثمانية من وأسر عدداً كبيراً من أعدائه، خسر هو واحداً من الفرسان، وثمانية من وأسر عدداً كبيراً من أعدائه، خسر هو واحداً من الفرسان، وثمانية من وأسر عدداً كبيراً من أعدائه، خسر هو واحداً من الفرسان، وثمانية من وأسر عدداً كبيراً من أعدائه، خسر هو واحداً من الفرسان، وثمانية من وأسر عدداً كبيراً من أعدائه، خسر هو واحداً من الفرسان، وثمانية من وأسر عدداً كبيراً من أعدائه، خسر هو واحداً من الفرسان، وثمانية من وأسر عدداً كبيراً من أعدائه، خسر هو واحداً من الفرسان، وثمانية من وأسر عنه وأسر

يستردوا صحتهم بوساطة المساعدة الطبية، وهكذا عاد إلى الجيش منتصراً، ومبتهجاً بثرواته، وكان الفرنسيون الذين مكثوا من دون نشاط، وفي حالة من العوز عظيمة، قد أثروا بمشاعر الغيرة والشره، فاعترضوه لدى وصوله بطريقة عدوانية، وأقدموا مثل لصوص وقحين، فأخذوا منه بالقوة كل الذي ناله، عازين إليه أنه اقترف مايكفي من الخطأ، بإقدامه على ذلك العمل بتهور، على عكس أوامر الملك، وتعاليم قادة الجيش، وأنه قام خلافاً للنظام العسكري، بتهور وتجبر، فانفصل عن الجيش كله، وعندما سمع وليم هذا، وعد بتقديم الترضية إليهم بكل سبيل، وسمح بتوزيع جميع الأطعمة التي حصل عليها بين أفراد الجيش المحتاج، لكن الفرنسيون صرخوا ضد هذا، وادعوا أن كل شيء هو عائد إليهم أنفسهم، واستولوا على ذلك على الفور، وبذلك أضافوا الإهانة إلى الأذى، ولذلك حزن وليم، وشعر بالمرارة في نفسه، لدى معاناته من مثل هذه الأضرار، وهكذا تقدم بشكوى ثقيلة إلى الملك، حول القضية، وأضاف بأن أخاه كونت أرتوي كان رأس ومقدم هذا العمل العدواني والسلب، وعندها رد عليه الملك بصوت منخفض، وبروح تقوية كبيرة وبنظرة هادئة، وقال: «وليم، وليم، الرب الذي لا يجهل شيئاً، على دراية بالضرر والأذى الذي ألحق بك، وأنا أخشى من أن يقوم تجبرنا مع ذنوبنا الأخرى، بإلحاق الخزي بنا، وأنت تعلم مدى خطورة الأمر وجديته، إذا ماأسأت إلى نبلائي أو أثرتهم، في هذا الوضع الخطير، الذي أنا موجود الآن فيه»، وعندما كان يتكلم هكذا، وصل كونت أرتوي، وهو هائج وغاضب مثل رجل مجنون، ومن دون تقديم التحية إلى الملك، أو إلى الذين كانوا جالسين هناك، رفع صوته، وهتف وهو غاضب جداً وقال: «مامعني هذا، مو لاي الملك؟ هل تريد الدفاع عن هذا الرجل الانكليزي، وأن تقف ضد رجالكُ الفرنسيين؟ لقد قام هذا الرجل متحدياً لك، وللجيش كله، وهو مدفوع بطيشه وتهوره، وبناء على مسئووليته، وبمبادرة منه، فحصل بشكل سري على أسلاب، أثناء الليل، وذلك على عكس ماقضت به مراسيمنا، ولهذا السبب

انتشر صيته، وعمت شهرته وحده، وليس شهرة الملك الفرنسي وقومه، في جميع أنحاء مناطق الشرق، وبذلك حجب أسهاءنا وألقابنا»، ولدى سماع الملك المسيحي التقي لهذه الكلمات، أشاح بوجهه، وألقى نظرة على وليم، وقال بلهجية معتدلة: «يمكنك الآن أن تسمع ياصديقي، هكذا يمكن للخلاف أن يتأصل، لاسمح الرب بوقوعه في هذا الجيش، إنه من الضروري في هذا الوقت الحرج، أن نتحمل مثل هذه الأشياء باتزان ورباطة جأش، لابل أن نتحمل أشياء أسواً من هذه»، وعلى هذا ردّ وليم قائلاً: «بناء على هذا إنك لست ملكاً، حيث لآيمكنك أن تضبط شعبك، وأن تعاقب المعتدين منهم، مع أنني قد وعدت، أنني إذا ما أذنبت، سوف أقدم كل ترضية من أجل ذنبي»، وأضاف وهو متألم مجروح في قلبه بسبب الأذى الذي لحق به: «إنني مند الآن فصاعداً لن أخدم ملك مثل هذا، وبمثل هذا المولى لن أرتبطٌ»، ولأسف الملك الشديد، غادر وهو غاضب، ثم إنه ذهب إلى عكا، وهناك أقام لعدة أيام، مع رفاقه بالسلاح، ونشر أخبار الأضرار التي عاني منها بين جميع الذين سكنوا هناك، وبذلك أثار شفقة الجميع نحوه، وخاصة شفقة الأساقفة، وحرك غضبهم ضد الفرنسيين، ولم يتردد أصحاب الخبرة والفهم، والذين كانوا مجربين في قضايا وشؤون الحرب، عن توقع بأن هذا كان نذير سوء بشأن الوقائع المقبلة، وأن الغضب الثقيل للعلي الأعلى سوف يثار بسبب مثل هذه الآثام، ويروى بأن كونت أرتوي وصل به الأمر إلى حد القول حول مايتعلق بهذه القضايا: «الآن أصبح جيش النبلاء الفرنسيين نقياً تماماً من هؤلاء الانكليز ذوي الذيول»، وهو كلام سبب الضيق إلى كثير عمن سمعوه، وقرر وليم آنذاك البقاء مع السكان والداوية والاسبتارية في عكا، وأن ينتظر وصول صليبية نبلاء انكلترا، من أجل أن يعلمهم بتجبر الفرنسيين، وبالأذي الذي عاناه على أيديهم، وليحثهم على قتال أعداء الصليب وفقاً لمشورة الناس الجديين، وذوي العقول المتواضعة، دون الوثوق بمساعدة الفرنسيين، وأن يحاولوا إلحاق الهزيمة بأعداء الصليب بقواتهم الخاصة.

#### حول سفر النبلاء الإنكليز نحو القدس

وفي حوالي الوقت نفسه، بات النبلاء الانكليز (الذين ذكرت أسماؤهم من قبل) الذين كانوا قد قرروا الانطلاق نحوالقدس في يوم عيد القديس يوحنا، كما تقدم الذكر من قبل، والذين كانوا قد باعوا أراضيهم أو رهنوها، أو ألقوا بها في شباك اليهود والمرابين، والذين أيضاً قد ودعوا أصدقائهم، باتوا جاهزين، في الصباح المشهور لعيد القديس أوغسطين، للانطلاق والشروع بالسفر مع أتباعهم، لكن الملك تصرف مثل طفل مجروح أو مزعوج، الذي بالعادة يركض إلى أمه مع شكاويه، فبعث بكل سرعة إلى البابا يرجوه أن يمنع مغادرتهم، مبيناً له بأن بعض النبلاء المهمين من مملكته في انكلترا، والذين كانوا قد حملوا الصليب، قد قرروا على عكس رغباته وحظره الانطلاق نحو القدس، دون الموافقة على انتظاره، وهو مولاهم وملكهم، وهو الذي كان قد حمل الصليب أيضاً من قبل، واقترح المضي في الحملة نفسها، وأن هؤلاء النبلاء، قد اختاروا اتباع عدوه الرئيسي، أي الملك الفرنسي، الذي - كما قالوا- ذهب قبلهم، وأعد الطريق، واللدخل إلى أرض الشرق، وآثروا ذلك على مرافقته، وبناء عليه قام البابا، مثلما فعل الملك بوساطة أوامره الملكية، فمنع بكل دقة، أي واحد - تحت طائلة عقوبة الحرمان الكنسي - من الاقلاع، دون الحصول على موافقة الملك، وذلك مهم كان الخطر أو المغامرة المحيقة بالملك الفرنسي.

# كيف وضع الملك الإنكليزي حرساً على الموانىء الإنكليزية

علاوة على ذلك، بعث الملك على الفور، أوامر إلى قسطلان دوفر، وإلى حكام الموانىء الأخرى، بألا يسمحوا إلى أي نبيل، يحمل شارة الصليب، بالنزول إلى البحر للسفر، وقد عزي إلى الذين كانوا معارضين لهذا، بأن الملك قد تصرف بشكل غير حكيم، لأنه لو أن مثل تلك الأعداد من ذوي المراتب العليا (كان هناك حوالي خمسائة مارشال فارس إلى جانب أتباعهم، الذين لايمكن تعدادهم تقريباً) كانت ستسير قبله، فإن كل الجاعة

المسيحية كانت ستقول وهي مندهشة: «كم هو عظيم، وكم هو مرعب، لابد أن يكون هذا الملك، الذي بعث مثل هؤلاء القوم أمامه، ومقدمة له، فكم من الأعداد، لنا أن نخمن ونعتقد سوف تصاحبه، ونتيجة لذلك، فإن جميع المسلمين سوف يرتجفون خوفاً»، لكن ماهي فائدة هذه المناقشة؟ لأنه بالاضافة للعواثق التي وضعها الذين منعوهم، كان هذا أيضاً، النتيجة الطيبة لما حدث إلى الحجاج، لأنهم حتى لو كانوا قد أقلعوا (آسف أن أقول) لما كانوا قد وصلوا في الوقت المناسب والموائم لتقديم النجدة إلى الملك الفرنسي، الأمر الذي رغبوا كثيراً في فعله، وذلك حسبها سوف نروي في الأخبار المقبلة، ذلك أننا لانستطيع أن نحكي جميع الذي وقع في الوقت نفسه، مرة واحدة.

## الملك الإنكليزي يستخرج المال من جميع المناطق

وفي الوقت نفسه لم يتوقف الملك عن سلب الأموال وجرفها من جميع الجهات والمناطق، وبشكل رئيسي من اليهود، وفي الدرجة الثانية من رعاياه الطبيعيين المسيحيين، ومارس ذلك إلى درجة كبيرة، وتابع استخراجاته من اليهود، حتى أنه استخرج من واحد منهم، اسمه هرون، وكان قد ولد في يورك، وامتلك بيتاً في تلك المدينة، أربعة عشر ألف مارك [فضي]، وعشرة آلاف مارك من الذهب، من أجل استخدامات الملكة (لأنه كها قيل، قد تبرهن إن كان مجرماً بتزييف أحد الصكوك)، وأن يجري دفع ذلك خلال وقت قصير، حتى يحول دون وضعه في السجن، وبالإضافة إلى دفعه هذه المبالغ كلها، لقد تبين أن هرون هذا المذكور، كان قد دفع إلى الملك، لدى عودته من القارة، مبلغ ثلاثين ألف مارك من الفضة، ومائتين من الذهب، من أجل استخدامات الملكة، وذلك حسبها أعلن هرون اليهودي هذا، من أجل استخدامات الملكة، وذلك حسبها أعلن هرون اليهودي هذا، لوساطة شهادة قانونية، وبناء على عهدته، إلى الراهب متى، مؤلف هذا الكتاب، وعلى كل حال، إن هؤلاء اليهود، مها كانوا أشقياء وتعساء، هم لا يستحقون الشفقة، لأنه قد تبرهن بوضوح بأنهم كانوا المفسدين للنقود لليستحقون الشفقة، لأنه قد تبرهن بوضوح بأنهم كانوا المفسدين للنقود

الملكية، والمزيفين للأختام، وللصكوك، ومن أجل ذلك تعرضوا مراراً للملامة والإدانة.

# طغيان غيوفري لانغلي

وفي حوالي الوقت نفسه، قام أحد الفرسان، واسمه غيوفري لانغلي Langley, " وكان نائباً للملك، ومحققاً بالتجاوزات التي اقترفت في الغابات الملكية، بجولة في عدد من المقاطعات في انكلترا، وببراعة، وشره، وارغام، استخرج مبلغاً كبيراً من المال، وبشكل خاص، من نبلاء المناطق الشالية لانكلترا، وكانت كمية المبلغ الذي جمعه فوق تصور جميع الذين سمعوا به، وسبب الدهشة إلى عقولم، وظهر أن هذا الظلم الشديد الذي مارسه ضد النبلاء الشاليين، قد صدر عن كراهية قديمة نحوهم، وكان غيوفري المتقدم ذكره محاطاً بحاشية كبيرة، وجيدة التسليح، وكان إذا ما حاول أي واحد من النبلاء المتقدم ذكرهم أن يعتذر، أو تجرأ على التعبير عن تذمره، بأن القضاة كانوا أعداءه، كان يأمر على الفور باعتقاله، وايداعه في سجن الملك، فلم يستطع أحد أن يرد على الطلب بموجب أية حجج منطقية، وذلك للخوف من أن يعد ذلك ذنباً، ذلك أنه من أجل حيوان صغيرً، خشف أو أرنب، وإنّ كان ضائعاً خارج الطريق، قام بإفقار بعض الناس من ذوي الأصل النبيل، وأوصلهم حتى الدمار، فهو لم يوفر لإ الدم ولا الحظ، ومقارنة بهذا الرجل، كان روبرت باسلو يعدّ الأكثر لطفاً، وفي الحقيقة عدّ جميع أسلاف عادلين، وجاء الحديث عنهم جيداً، وخاصة عندما كانوا يقارنون به، وكان غيوفري هذا، منذ الوقت الذي جرت فيه ترقيته إلى وظيفة مارشال حاشية اللك، ليقوم بحمل العصا العائدة للهارشال الكبير، وبقدر ما أوتي من سلطة، قد أنفص الضيافة والرعاية العائدة للمائدة الملكية، فبهذا وبأعمال تملقه قد أبهج الملك، وبناء عليه انساناً مخلصاً، وجليراً بأن يتشارك معه شخصياً، لذلك دعاه، وجعله زميلاً وشريكاً في وظيفة المسؤول عن عدالة الغابات الملكية، لكن غيوفري

نصب شركاً لقدمي ولي نعمته روبرت، وفيها بعد أحل نفسه بدناءة محله، وبدناءة خلع النواب الذين كان روبرت قد عينهم في وظائفهم، مما جلب له كثيراً من العار والأذى، لكن من الذي سوف يشفق على الحاوي، إذا ما لدغ من قبل الأفعى؟، وبناء عليه تجنب روبرت المذكور مصائد البلاط، ورجال البلاط، وحصل على تكريس نفسه كاهناً، وطار ليقطف ثهار حياة أفضل، كها كنا قد ذكرنا من قبل.

# كيف ذهب رئيس أساقفة كانتربري إلى البلاط الروماني

وفي الوقت نفسه علم بونيفيس، رئيس أساقفة كانتربري، بأن عميد القديس بولص مرافقاً ببعض الكهنة التابعين لتلك الكنيسة، وببعض وكلاء الذين كان قد آذاهم، قد ذهبوا إلى البلاط الروماني، وبناء عليه، وقد تشجع بمشورة المحامين، أقلع بأبهة كبيرة وفخامة وتوجّه نحو البلاط نفسه، مسلحاً بحاية الملك وبرسائله، ومعتمداً على نفوذ أسرته، وذلك في سبيل أن يصبح بوساطة سلطات البابا، أكثر قوة وطغياناً.

# موت روبرت أوف ليكسنغتون

وفي التاسع والعشريان من أيار لهذا العام، مات روبرت أوف ليكسنغتون Lexington الذي استمر مدة طويلة في وظيفة المسؤول عن العدالة، فحصل على اسم متميز، وعلى ممتلكات وافرة، وكان على كل حال، قبل سنوات قليلة من موته قد أصيب بالشلل الارتجافي، فتخلى عن الوظيفة المذكورة، وبذلك كان مثل القديس متى، استدعي من وظيفة تسلم العشور إلى حياة أفضل، وشغل نفسه في تقديم الصدقات بشكل وافر، وبالصلاة التقية، وبذلك أنهى حياته الواهنة بطريقة محمودة.

#### التقارير المتنوعة حول الاستيلاء على القاهرة

وأيضاً في حروالي الوقت نفسه، كثر تداول تقرير تبعث كثيراً على السرور، لكنها كانت بلا أساس، وقد تحدثت عن الاستيلاء على القاهرة

والفسطاط، وعن تدمير الاسكندرية، وقد سكّنت هذه الإشاعات، وأرضت قلوب جميع الناس في الغرب، بوسائل مواساتها الزائفة، وتبين أخيراً أنها صدرت عن السبب والمصدر التالي، وهو ما يتطلب رواية طويلة، مها كانت -على كل حال غير مثمرة، لأن:

المحصلة الدنسة تدمغ الإجراء جميعه بالدنس

#### حول الاستيلاء على دمياط من قبل الصليبيين

عندما علم سلطان مصر بقرب وصول ملك فرنسا المشهور ومعه جيشه، في العام المنصرم، عهد بالمسؤولية عن دمياط إلى واحد من مقدميه، وكان له فيه ثقة كبيرة، وعهد بالقاهرة والفسطاط إلى عناية أخي المقدم نفسه، لكن بعد الاستيلاء غير المتوقع على دمياط، دعا السلطان المذكور إليه جميع أعيانه، وعلى مسمع منهم جميعاً وجه تهمة ثقيلة ضد المقدم الذي إليه عهد بمدينة دمياط، والذي ضاعت وهي تحت وصايته، واتهمه ليس فقط بالخسارة الخيانية لمدينته الرئيسية، من خلال الاهمال والجبن، لابل أيضاً بتسليمها ووضعها بين يدي العدو المعلن، وبذلك امتلك الصليبيون الذين هم أعداء جميع المسلمين، الآن منفذاً حراً إلى مصر، وإلى جميع بلاد الشرق، مع آمال بالاستيلاء بشكل أسهل ومؤكد أكثر على جميع المناطق الأخرى، والحصول على مكان جيد الدفاعات وملاذاً، مما ألحق الأذى والاضطراب بجميع المسلمين.

وعلى هذا ردّ المقدم المتهم قائلاً: «مولاي الأعظم قوة، إنني خادمك المخلص والوفي، قد أرسلت جواسيسي إلى جزيرة قبرص، عندما كان الملك الفرنسي يمضي الشتاء هناك، ومنهم قد علمت، أنه عندما غادر تلك الجزيرة، سوف يبحر إلى الاسكندرية، ليقوم بحصار ذلك المكان، وبناء عليه قمت بإرسال جميع العساكر من دمياط إلى ذلك المكان، لتقديم مساعدة فعالة إلى أصدقائنا الاسكندريين، الذي هم رعيتك، ولأسر الملك المذكور،

وللاستيلاء على أسطوله كله، وإرساله إليك، لكن الحظ لم يكن مواتياً لنا، فبتغير الريح لتكون موائمة لهم، جلبت أعداءنا، وأوصلتهم إلينا، عندما كنا غير مستعدين، وبذلك نالوا الاستيلاء على الساحل، مع أننا قاومنا إلى أقصى ماكان في قدرتنا، كما تعلم أنت شخصياً.

وفي اليوم التالي ابتسم سعد الحرب لعدونا، فألقى الحصار على دمياط، التي وجدها مجردة من جميع وسائل المقاومة، وقد وصل معه أسطول كبير جداً، إلى حد أن وجه البحر بدا وكأنه مغطى بالسفن، وبناء عليه، قدرنا ذلك، وبها أننا كنا بدون مقدمين، ومن دون أسلحة المدينة، وقدرنا سلامتنا وسلامتك، فقتلنا وقطعنا أعناق جميع الأسرى الصليبيين، الذين كانوا بين أيدينا، ثم عمدنا إلى الفرار سراً أثناء الليل، حتى نتمكن من استدعاء القوات التي كنا قد أرسلناها إلى الاسكندرية، ومحاربة الصليبيين بقوة أعظم.

غير أن بعض الأسرى الصليبين، عندما شاهدوا وصول بني قومهم، ورأونا ونحن نعدم رفاقهم، تمردوا علينا، وثاروا علينا بطريقة عدوانية غاضبة، وقتلوا بعضاً من قومنا، وقام هؤلاء أيضاً بعد مغادرتنا، بجلب الفرنسيين المقتربين الزاحفين عبر ممرات غير معروفة، وأدخلوهم إلى الأماكن السرية والداخلية من المدينة، وقمنا قبل مغادرتنا بإلقاء النيران في المدينة، حتى لايتمتع أعداءنا بممتلكاتنا، لكن الأسرى أخدوها في آسرع وقت استطاعوه، وعندما أرغمنا على التراجع، كنا في حال من الأسى لعنا فيها شريعة محمد (صلى الله عليه وسلم)، لابل لعنا فيها النبي نفسه، ووددنا بأننا لو كنا أمواتاً، ولم نكن أحياء»، وعندما سمع السلطان هذا انفجر غاضباً، واستولت عليه حالة من الهياج (لأنه كان متجبراً وبلا رحمة)، ومع غاضباً، واستولت عليه حالة من الهياج (لأنه كان متجبراً وبلا رحمة)، ومع بأن المقدم المذكور، استطاع بشكل صحيح أن يبرىء نفسه من التهمة، حسب رأي بعض الحضور، وقف السلطان بمزيد من العنف ضده، وأمر به ليعلق رأي بعض الحضور، وقف السلطان بمزيد من العنف ضده، وأمر به ليعلق على المشنقة كخائن ومجدف كافر.

وعندما وصل هذا إلى مسامع أخيه، حاكم القاهرة، (الذي كان قلبه منذ

زمن طويل مضى ميالاً إلى العقيدة المسيحية، إنها بشكل سري، لخوفه من المسلمين) استدعى بعض الذين كانوا أسرى لديه، وكان من بينهم بعض الداوية والاسبتارية، وبعض الفرنسيين، الذين كانوا قد أخذوا أسرى، مؤخراً في المعركة عند غزة، وخاطبهم كها يلي:

«لدي سر خفي في صدري، عليّ بثقة أن أبوح به إليكم، إذا ما وعدتموني بيمين دقيق تحلفونه بحق إيهانكم وشريعتكم، أن تخفوه، وأن تساعدونني، وقتها سوف أبوح به إليكم».

وجواباً على هذا الاقتراح، أعطاه الأسرى كلمتهم ويمينهم، ووعدوه بالحفاظ على الصدق والاخلاص غير المنقوض معه، في كل شيء، وبناء عليه شرع يقول لهم مايلي:

"إن سلطان مصر، لم يعد الآن مولاي، وهوالذي خدمت حتى الآن باخلاص في كثير من المخاطر، ذلك أنه قد سبب لي مؤخراً غضباً لا يحتمل، وإهانة، وآذاني كثيراً، ذلك أنه شنق مؤخراً على المشنقة، أخي الذي أحببته أكثر من أخ وفي الحقيقة أكثر من جميع أسرتي إلى جانبه حيث اتهمه بأنه سلم عن طواعية دمياط إلى الفرنسيين، أو من خلال الخوف، مع أنه لم يمتلك سبباً أو بينة تؤيده في اتهامه له، وأنتم تعلمون كيف أنه قاتل بشجاعة التهمة التجريمية زائفة تماماً، لأنكم تعلمون، كيف أنه قاتل بشجاعة واخلاص، وتصدى للفرنسيين عندما استولوا على الساحل، وكانوا كثرة كثيرة، وفي الحقيقة لقد قاتل كثيراً إلى جانب كثير من أصدقائنا وأقربائنا الذين هلكوا هناك، وقد خسرنا ركننا (ركن الدين) الذي كان أعظم رجل بيننا، والشاني بعد السلطان، وهو الذي كان قد قتل كثيراً من الصليبيين في الأوقات الماضية، ونال النصر على قومكم في غزة، ولذلك قد أوقفت نفسي على الانتقام بسبب مثل هذا الطغيان الكبير، وأن أعطي إلى الملك الفرنسي على الانتقام بسبب مثل هذا الطغيان الكبير، وأن أعطي إلى الملك الفرنسي فيها مخزون جميع أموال السلطان، وإنني أيضاً أسلم نفسي وجميع ممتلكاتي إلى فيها مخزون جميع أموال السلطان، وإنني أيضاً أسلم نفسي وجميع ممتلكاتي إلى فيها مخزون جميع أموال السلطان، وإنني أيضاً أسلم نفسي وجميع ممتلكاتي إلى فيها مخزون جميع أموال السلطان، وإنني أيضاً أسلم نفسي وجميع ممتلكاتي إلى

يسوع المسيح، وإلى الملك الفرنسي، وأطالب بقداس التعميد، ذلك أن مافعله السلطان بأخي، سوف يفعله، بدون شك بي، إذا حمدث ووقعت بين يديه، وذلك مهم كنت بريئاً.

أنتم الآن قد أطلق سراحكم من سجنكم، وبناء عليه، اذهبوا بحذر، وبأعظم سرعة إلى الملك الفرنسي، وقدموا له تقريراً صادقاً حول جميع القضايا، ولكي يكون أكثر تأكداً من حسن اخلاصي، عليه أن يجلب جيشه كله الذي نعده جيشاً لايقهر، أن يجلبه وهو معبأ للقتال.

وعندما سيصل هذا إلى مسامع السلطان، سيدفع بقواته كلها للتصدي له لدى اقترابه، لكن عليكم عدم الخوف من هذا، وأن لايشكل ذلك مناسبة للخشية، لأنكم سوف تجدون القلعة المتقدمة الذكر مهيأة لكم، وكذلك مدينة الفسطاط، التي سوف تفتح لكم، وتكون بمثابة مكان للالتجاء والتحصن، ولكي نسبب اضطراباً مفاجئاً إلى جميع المسلمين، سوف يكون لديكم ارشادي، ومشورتي، ومساعدتي في جميع إجراءاتكم».

وكبرهان أول على صدق أقواله، جرى اطلاق سراح جميع الأسرى، مما منحهم سروراً وبهجة، وذهبوا على الفور بشكل سري إلى الملك، وبها أن الذين حملوا هذه الرسالة وجلبوها كانوا موثوقين، وأشخاصاً معروفين بشكل جيد، حصلوا على تصديق كامل، ولدى سهاع الملك بهذه الرسالة، أمر بعدم إباحتها إلى أي انسان، حتى تكون خططه قد أعدت بشكل أكثر تحديداً.

وكان حزيناً لغياب وليم لونغوسبي وأتباعه، الذين كانوا قد عانوا من أضرار بالغة، ولأن جيشه كان قد نقص تعداده كثيراً، وكان يعاني من الفضيحة، قام على الفور بإرسال واحد إليه حتى يأتي، ويتلقى كل ترضية من أجل الأذى الذي ألحق به، وقال له في نهاية رسالته: «ولكي تسمع بعض التقارير المفرحة، التي سوف يتلوها بعض الأحداث المرغوب بها منذ زمن

طويل، و المتشوق للابتهاج بها كثيراً، والتي رغبتنا وأمانينا أن تكون شريكاً مها».

وانتشر خبر هذه الرسالة بين جميع سكان عكا، ومن خلالهم وصلت إلى سكان تلك المنطقة من البلاد، وبناء عليه، ذهب وليم وقتها مع جميع أتباعه إلى الملك، مطيعاً لأوامر مثل ذلك الأمير العظيم، لكن بشكل رئيسي بناء على الإضافة الأخيرة، وبعدما سمع من الملك، رسالة المقدم المتقدم ذكره، قام بسبب السرور الذي شعر به، بالتخلي عن مشاعر الغضب والحقد ضد الذين أساءوا إليه.

وبسبب هذه الأحوال المستجدة، قام بعض المتطفلين، فكتبوا بشكل سري، رسائل مفرحة فيها الأخبار السارة، وبعثوا بها، وكأنهم قد نالوا الذي وعدوا به، واستحوذوا عليه، ولذلك بعثوا برسائل زائفة إلى أصدقائهم، الذين أرادوا تنشيطهم وافراحهم، بأن القاهرة والفسطاط قد جرى الاستيلاء عليها، وأن الاسكندرية تركت عرضة للاستيلاء عليها من قبل الصليبين، ومن هاهنا كان منشأ تلك التقارير، والرسائل المتقدم ذكرها.

# كيف عرض السلطان كثيراً من الهدايا على الصليبين حتى يحصل على السلام

وبناء عليه انتعش الملك، وارتفعت آماله، فوضع حامية موثوقة في مدينة دمياط، مكونة من دوق بيرغندي، وعدد كبير من أتباعه المخلصين، وأخذ اتجاه القاهرة، مع جميع جيشه معبئاً وفقاً للنظام العسكري، وقتل على طريقه بعض المسلمين، الذين كانوا موضوعين على شكل كمين، لمنع جلب المؤن إلى دمياط، وأخبر السلطان في الوقت نفسه عنهم، أنهم قد رفعوا أعلامهم، وهم مسرورين مبتهجين، وأقلعوا حاملين من دمياط، وشعروا بكثير من الآمال بالاستيلاء على البلاد كلها، ولذلك خاف من قتال

الفرنسيين، فأرسل بعض الرجال الأعيان من بلاطه، بمثابة رسل، يعرضون التخلي عن جميع الأرض المقدسة إلى الصليبين، يعني أن تقول جميع مملكة القدس وزيادة، وكذلك مبلغاً من المال، من ذهب وفضة، مع هدايا أخرى مرغوبة، على شرط —على كل حال— وجوب إعادة الملك لدمياط، مع جميع الأسرى الذين كانوا تحت سلطانه، وأنه سوف بتسلم جميع الأسرى أحراراً، وأن يكون مسموحاً بقيام اتصالات حرة وتجارات، بشكل عام في بلدان كل منها، من التمتع بمنافع السلام، واللطف المتبادل، وما قيل تأكدت صحته كحقيقة، أن السلطان قد عزم مع عدد كير من الأعيان المسلمين، على التخلي عن عقيدة محمد (صلى الله عليه وسلم) (التي ظهرت بوضوح إليهم على أنها…)، وأن يلتحقوا مخلصين بعقيدة المسيح، التي كانت من الواضح نظيفة جداً، ومشرفة، شريطة أن يسمح لحم بسلام بالاحتفاظ بأراضيهم وممتلكاتهم، لكن عروض السلام هذه رفضت بعناد، من قبل النائب البابوي، طاعة منه للأوامر البابوية، الذي شجعه بعناد، من قبل النائب البابوي، طاعة منه للأوامر البابوية، الذي شجعه على التصرف هكذا، إذا ما حدث، وتقدم المسلمون بمثل هذه العروض.

## كيف جرى إعلام السلطان بخيانة المقدم

خلال هذا التعويق غير المفيد والطويل، حول هذه القضايا، تمكن بعض المسلمين، من المناطق الجبلية، الذين وضعوا على شكل كمين، بين الرعاة الذين كانوا يرعون قطعانهم في الوادي، لمنع وصول المؤن إلى المدينة، من أن يعرفوا عن طريق جواسيسهم، ويكشفوا خيانة حاكم القاهرة، الذي تقدم ذكره، ولذلك امتطوا أسرع خيولهم، وبذلوا كل سرعة ممكنة حتى وصلوا إلى السلطان، فأخبروه بكل وضوح بسبب اقتراب وصول الصليبين، ونشاطاتهم، ومشاعرهم بالأمن، فأرسل على الفور بعض الجنود المجربين بكل سرعة إلى القاهرة، فاعتقلوا الحاكم، واحتفظوا به في السجن، حتى يتمكنوا من الوقوف على براهين على صدق التقرير، وكان أول برهان يتمكنوا من الوقوف على براهين على صدق التقرير، وكان أول برهان وجدوه، هو أنهم وجدوا السجن فارغاً من الأسرى، وبذلك تبرهنت

خيانة الحاكم، ولذلك قام السلطان على الفور بتقوية القاهرة والفسطاط بحاميات من الجنود قائلاً: «الآن، آمل، أخيراً بأن رب الصليبيين المولى يسوع المسيح، الذي يحب الاعتدال والتواضع، سوف يخزيهم لتجبرهم».

وأصبح السلطان من ذلك الحين هادئاً، وواثقاً مطمئناً، ورفض منح الصليبين عروض السلام التي كان قد تقدم بها من قبل إليهم، مع أنهم رجوه أن يفعل ذلك، ومع أنه جرى تشجيعه على أن يوافق، تطلع واثقاً للتصدي إليهم، أو بالحري للانتصار عليهم، وبناء عليه جمع أعداد كبيرة من العساكر من جميع بلدان الشرق، من بين الذين كانوا قلقين على الصالح العام، والمتشوقين للحصول على ثروة كبيرة، وأمر بأن يعلن على الناس جميعاً بصوت المنادي، أن كل من يقدم له رأس صليبي، فسوف يتسلم عشرة طالن، وذلك بالإضافة إلى عطائه المعتاد والموعود به، وأن أي واحد سوف يجلب اليد اليمنى لأي صليبي فلسوف يحصل على خمسة، ولسوف تكون جائزة الذي سوف يحضر قدماً طالنين.

#### كيف أخذت شؤون الإمبراطور فردريك بالتحسن

وكان في العام نفسه الامبراطور مزعوج تماماً بسبب زيادة عناد الإيطاليين، وبشكل خاص عناد البارميين، والبولونيين: البارميون بسبب مقتل ثاديوس مع أتباعه المخلصين الآخرين، ولدمار قلعته، التي سهاها المنصورة، والبولونيون لأسرهم ابنه وحبسه، وبدأ إنسيوس Ensius بشكل مواظب يعمل على ابداع خطط ضدهم، لينتقم للأذى الذي لحق به، وللأضرار التي لحقت بالكريمونيين، فقد أخذ البارميون، نتيجة للسلام الطويل الذي سمح به فردريك إليهم، يتمتعون بالتجول هنا وهناك سالمين من غير أذى، وتجولوا أولاً في المناطق المجاورة لمدينتهم، لكنهم بعد ذلك نقلوا بضائعهم إلى سوق كان على مسافة أكبر من ذي قبل، ومارسوا أعالهم دونها انزعاج، وعادوا سالمين، وفي أحد الأيام، عندما عدّ بعض من الأعلى في طبقات أهل المدينة، أن هذا برهاناً على الأمن والسلام، فذهبوا

وهم يشعرون بالأمن، وهم غير مسلحين، لتفق د حدائقهم وقلاعهم التي بنيت في ضواحي المدينة من أجل حمايتهم، كانت هناك كتلة من أتباع فردريك جالسين في كمين، وقد سمحوا لهم بفعل ماأرادوه دون اعتراض سبيلهم، وفجأة انقضوا عليهم خارجين من المكان الذي تخفوا به، وكانوا مسلحين تسليحاً تاماً، وقطعوا جميع طرق الوصول إلى المدينة عن أهل المدينة غير المسلحين، وهكذا تمكنوا من أسر جميع هؤلاء من سكان المدينة، وهم غير متنبهين، وكانوا مثل طيـور وقعت في الشبكة، وكـان كثير منهم من أصل نبيل، ثم تمكن هؤلاء الجند من دخمول المدينة، بعمدما شقواً طريقهم بالقموة من خلال الحرس الأول عند الأبواب، واعتقدوا أنهم استولوا على المدينة، وأنها صارت تحت إرادتهم، غير أن الناس الذين كانوا باقين في المدينة، رفعوا أصوات الانذار، وتصدوا لهم على الفور، وأوقفوا تقدمهم، ووضعوا سلاسل، وجذوع أشجار، وعوارض خشبية عبر الطرق، كما أنهم دحرجوا براميل فارغة على الأرصفة، حيث صدرت عنها أصوات مرعبة، أخافت الخيول، وجعلتها تفر، لكن عندما علم أهل المدينة بأسر أبناء مدينتهم توسلوا بتذلل لمنحهم بعض العروض للسلام، وقام عدد كبير منهم، بالاندفاع خارجين من المدينة، وقد تمكنوا عن طريق بذل مبلغ كبير من المال من اقناع الامبراطور فردريك بقبول الولاء منهم، وأنهم سوف يخضعون له، وتمسك بعضهم الآخر بوجوب التصدي له، وكان اعتمادهم على حصانة أبراج المدينة، حيث التجأوا إليها، وشرعوا يرمون بالنشاب والحجارة الثقيلة على المهاجمين لهم، وآثروا تحمل أي خطر من المخاطر، على الخضوع لإرادة فردريك.

وعندما سمع البولونيون بهذه الوقائع، بعثوا رسلاً إلى فردريك، ورجوه بتوسلات وتذلل أن يمنحهم السلام، لكن فردريك رفض الاصغاء إلى طلبهم، وأرسل في حوالي الوقت نفسه بعضاً من رسله الموثوقين إلى مدينتي أفينون وآرل الفخمتين، الواقعتين على مقربة من ليون، فتلقى أيمان الولاء من سكانهما، وعندما باتت أخبار هذه الوقائع معروفة لدى البابا،

حــزن وتحسر متألماً لانفاقه من دون فائدة تلك المبالغ الكبيرة من المال، ولزيادة أسى البلاط الروماني وحـزنه، فـارق الحيـاة رينير أوف فيتربو Reiner of viterbo, وكان كاردينالاً وحـاجباً للبابا، وكان رجلاً من أسرة مشهورة، عندها ممتلكات غنية، وكان مضطهداً لايعرف التعب ومشهراً بفردريك، وإثر وفاته أرسل الرومان رسالة، مصحوبة بالتهديدات إلى البابا، يأمرونه بالعـودة من دون تأخير إلى روما، بحكم كونه راعيهم الروحى وأسقفهم.

#### برنارد دي نيمفا يجمع المال من الصليبين

وقام في الوقت نفسه برنارد دي نيمفا Nympha, وهو كاهن، كان مسلحاً بوثائق بابوية، بجمع مبلغ كبير من الصليبين، من أجل استخدامات الايرل رتشارد، وكان ذلك بطريقة غير أمينة تماماً، حتى أن ذلك بدا هو سرقة أكثر منه عدالة، والولاية الآمرة باقتراف هذه السرقة المهينة، قد جرى تقديمها كاملة في كتاب Additaments, وذلك حتى لاتؤذى آذان ومشاعر الكثيرين.

## التقارير المحزنة التي جلبت من الأرض المقدسة

في يوم عيد القديس كينيلم Kenelm, الذي كان في اليسوم الأول من تموز، عندما كان الايرل رتشارد عند المسؤول المالي في لندن، قدم إليه إلى هناك بكل سرعة رسول، كان الحامل الكئيب لأكثر التقارير المحزنة، ورسائل تحتوي على التقرير الاخباري التالي: «تشجع الملك الفرنسي المسيحي التقي، من قبل رجل كان يلي القاهرة —الذي جرت الإشارة إليه من قبل فقام بعدما عقد مجلساً استشارياً عاماً، فنقل معسكره من دمياط نحو القاهرة، وقتل بعض المسلمين الذين تصدوا له على الطريق، وبها أن حظ الحرب قد ابتسم له من كل جانب، تم الاقلاع بهجوم حاد على المسلمين، فيه عانى الصليبيون بعد قتال طويل وحاد

جداً، من خسائر مرعبة، وفي الحقيقة كانت الخسائر من على الجانبين، وفي الأخير نال الصليبيون نصراً مجيداً عليهم، ثم قام الملك مع نهاية عيد الفُصح، فعبر نهراً كبيراً اسمه تنيس، وكان يتدفق من مجرى نهر النيل، وجاء العبور بوساطة قوارب، كانت قد ربطت إلى بعضها بقوة، كما وعبر كثير من الناس النهــر بوسـاطة مخاضـة سريـة، دلهم عليهـا بعض المسلمين المتحولين إلى المسيحية، وأخذ روبرت كونت أرتوي -أخو الملك- معه بعض النبلاء، كان واحداً منهم وليم لونغوسبي، وعبر إلى الشاطىء الثاني، ودون معرفة أخيه الملك، وكانت نيته الحصول على النصر لوحده، بدلاً من السماح للجميع بالمشاركة به، وأن يحصل على فضل النصر لوحـده، بحيث يعـزي إليـه وحـده فقط (لأنه كـان متجبراً وأرعناً وشرهاً للحصول على مجد عابث)، وعندما وجد بعض المسلمين هناك، تمكن هو وأصحابه من قتلهم، ثم قرر بشكل غير حكيم أن يستولي بالقوة على قرية كانت أمامه اسمها المنصورة، وقد استهدف قتل السكان الذين كان سيجدهم فيها، ثم أن يدمرها، ولذلك شق طريقه إلى داخلها، لكن أمكن قهره بالحجارة التي ألقيت عليه، وأرغم على مغادرتها، إنها ليس من دون قتل بعض السكّان، ثم عقد مع أصحابه مؤتمراً للتداول حول الذي ينبغي عمله، وكان الكونت روبرت يأمل بأن تكون النهاية سعيدة مثل البداية، لـذلك أقنعهم وشجعهم جميعاً، بمتابعة الزحف، وقال لمقدم فرسان الداوية، الذي كان معه، وإلى وليم لونغوسبي الذي كان أيضاً موجوداً: «دعونا نلاحق العدو الهارب، الذي قيل بأنه قريب منا، بينها الأحوال الطيبة بين أيدينا، وفي الوقت الذي نرى فيه قومنا متحمسين، ومتعطشين إلى دماء أعدائهم، الذين هم يائسين من نجاتهم، وبذلك إذا ما سحقناهم جميعاً، يمكننا على الفور جلب حربنا إلى نهاية سعيدة، ودعونا نتابع زحفنا بثقة، لأن ثلث الجيش الفرنسي يتبعنا، وإذا صدف ووقع لنا أي شيء غير سعيد - الاسمح الرب به — إن الجيش الذي لايقهر لأخى الملك سوف يأتي إلى مساعدتنا

بناء على استدعاء منا»، وعلى هذا الخطاب ردّ مقدم الداوية، الذي كان رجلاً حكيهاً، وحذراً، وبارعاً وجيداً في قضايا فن الحرب، ومجرباً، قائلاً: «مـولاي، ياأيها الكونت النبيل، نحن نثمن بحق جـرأتكم ونثني على شجاعتك، وعلى عظمتك الفطرية، واقدامك، وعلى اخلاصك التطوعي لصالح شرف الرب وكنيسته العالمية، وهو مانعرفه، وغالباً ما جربناه، ومع ذلك إننا —على كل حال— نحن نود أن ننصحك ونرجوك، أن تتولَّى تقدير هذا الاحسان، وأن تميل نحو الاعتدال والحذر من أجل أن نتمكن من استرداد أنفاسنا قليلاً، بعد هذا النصر، والشرف الذي أضفاه الرب علينا، فبعد حرارة وتعب هذه المعارك، نشعر بالإنهاك، ونحن مصابون بالجراحة، وجائعون، وعطشانون وإذا كنا نحن نشعر بالمواساة بشرف ومجد النصر الذي نلناه، مما من تشريف أو سرور يريح خيسولنا المعقورة، التي بدأت الآن تخذلنا، وبناء عليه، دعونا نأخذ بخطة أفضل، بأن نعــود، من أجل إذا مـا اتحدنا بجيش ملكنا، يمكننا أن نتقـوى بمشورته، ومساعدته، وبذلك تتمكن خيولنا، وكذلك نحن أنفسنا من الانتعاش بوساطة قليل من الهدوء والراحة، وعندما سيشاهد أعداؤنا هذا سوف يحمدون اعتدالنا وحكمتنا أكثر، ولسوف يشعرون بخوف أكبر منا، ثم إننا بعقدنا المزيد من المشاورات المحكمة، مع أبناء وطننا، عندما نجتمع مع بعضنا، بعد ذلك يمكننا النهوض ثانية أقوى، ولسوف نمتلك ثقـة أعظم بقواتنا الموحـدة، لأن الصرخات قـد ارتفعت من الفارين، اللذين يمتطون خيولاً سريعة، سوف تنبه السلطان مع أعدائنا الآخرين، الواثقين بقوتهم، وبأعدادهم، وسوف تنذرهم وتعلمهم بعددنا الصغير، وعندما سيعلمون بهذا كله وبهذه الأشياء جميعا، سوف يتشجعون لانفصالنا عن جيشنا، وهذا أمر لطالمنا تشوقوا إليه، فبذلك سوف يحملون علينا بجرأة أكبر وبثقة أعظم، ولسوف يصبون قواهم علينا من أجل تدميرنا وخرابنا، لأنهم يعلمون الآن، أنهم إذا ماسحقوا في الوقت الحالي سوف يجردون كلياً من مواريثهم، ولسوف يدفعون مع

أسرهم للغرق في نهر النيل».

# التأنيبات التي جرى تكديسها على الداوية والاسبتارية من قبل كونت أرتوي

وعندما سمع كونت أرتوي هذا الكلام، بات غاضباً جداً، وأجاب وهو يتميز غضباً وتجبراً قائلًا: «انظروا إلى الخيانة القديمة للداوية، وللتمرد القديم المعروف للاسبتارية، وكيف ظهر الآن خداعهم المخفى منذ زمن طويل، وانفجر وتدفق الآن بيننا، فهذا الذي كنا قد أخبرنا به منذ زمن طويل جداً، وهذا ماتحقق بعدما كان متوقعاً، ولقد كان من الممكن منذ وقت طويل مضى الاستيالاء على كل بلاد الشرق، لولا أننا العلمانيين كنا مخدوعين بالاعتماد على الداوية والاسبتارية، مع آخرين يدعون أنفسهم الرهبان، انظروا إن فرصة أسر السلطان باتت مفتوحة أمامنا، وتدمير جميع المسلمين في متناول اليد، وكذلك التمجيد الدائم للإيهان المسيحي، وهذا كله مايحاول هذا الداوي الموجود هنا ويسعى إلى إعاقته بحججه الواهية والمخترعة، ذلك أن الداوية والاسبتارية والمشاركين لهم، يخشون من أنه إذا ما أمكنت السيطرة على البلاد واخضاعها إلى الصليبيين، فإن تحكمهم الذي عظم اعتهاداً على مواردها الغنيـة، سـوف يزول وينتهي، ولذلك فإنهم سممـوا -بمختلف الطرق - الصليبيين الذين جاءوًا إلى هنا، وهم جاهزين لمساعدة قضية الصليب، وهم بتحالفهم مع المسلمين قد قتلوا هؤلاء الصليبين بطرق خيانية متعددة، أوليس فردريك الذي عانى من خيانتهم، هو الشاهد الأعظم توكيداً حول هذه القضية»؟.

## جواب مقدم الداوية

وحزن مقدم الداوية المتقدم ذكره وتألم بقرارة نفسه مع اخوانه، وكذلك فعل مقدم الاسبتارية واخوانه، وانزعجوا كثيراً من هذه

الكلهات التوبيخية والقاسية، وردوا وكأنهم عقل واحد، كها يلي: «لماذا أيها الكونت النبيل، توجب علينا ارتداء الزي الرهباني؟ هل فعلنا ذلك من أجل الاطاحة بالكنيسة، وهل بمهارسة الخيانة، نتولى فقدان أرواحنا؟ إن هذا بعيد عنا، وفي الحقيقة بعيد عن كل مسيحي»، وبها أن مقدم الداوية كان غاضباً كثيراً، قال أيضاً بصوت مرتفع إلى حامل علمه: «انشر علمنا وارفعه، دعونا نزحف نحو القتال، لكي نتمكن في هذا اليوم جميعاً من تجريب حظ الحرب، ونواجه فرص الموت، فنحن سنكون غير ممكن قهرنا إذا ما استمرينا غير منقسمين، لكننا لسوء الحظ قد انقسمنا وصرنا مثل رمل من دون كلس، وبذلك غير موائمين من أجل واجهة روحية، ومن دون ملاط التعاطف سوف نكون منذ الآن مدمرين، مثل مواد مرفوضة»؟.

## حول المشاحنة بين وليم لونغوسبي وكونت أرتوي

ولدى سماع وليم لونغوسبي لهذا الكلام، وكان يخشى من حدوث انشقاق في الجيش، ولذلك رغب في تهدئة العنف الأرعن للكونت أوف أرتوي، وفي تلطيف واطفاء غضب مقدم الداوية، لهذا صاغ رداً تدخل به وقال: "إنه من مثل هذا الشقاق والخلاف -- تبعاً لكلمة الرب ينجم الخراب، لذلك دعونا بناء عليه أيها الكونت الأعظم نبالة، نصغي إلى هذا الرجل المتنفذ والمقدس، لأنه مقيم منذ وقت طويل في هذه البلاد، وقد تعلم من كثير من التجارب، وعرف قدراتهم وكذلك مكرهم وبراعتهم، وهل هو أمر غريب، إذا كنا نحن القادمين الجدد، ونحن شباب وغرباء، أن نكون جاهلين بمخاطر الشرق؟ ومثلها هي المسافة بين الشرق والغرب، مثل ذلك الخلافات القائمة بين شعب الغرب وبين هؤلاء الشرقيين»، ثم إنه التفت نحو مقدم الاسبتارية، وخاطبه بكلام فيه تهدئة وتلطيف، وقد سعى إلى إطفاء عنف مشاعره، ووقتها عارضه كونت أرتوي فجأة وقاطعه وهو يتكلم، وتفوه بصوت

مرتفع، وفقاً للعادة الفرنسية، وتلفظ بأيهان غير معتادة، وصدرت عنه التوبيخات التالية والشتائم المهينة على مسمع من الحشود: «ماهذا الجبن الموجود هنا، لدى هذا الانكليزي الرعديد، ذي الذيل الطويل، فكم سيكون هذا الجيش سعيداً، وإلى أي مدى سيكون نقياً، لو أنه تنظف من هؤلاء الذيول ومن هؤلاء الأشخاص ذوي الذيول»، وشعر وليم لونغوسبي بالخجل، ولأنه أثير وأغضب بكلهاته العدوانية، فأجابه قائلاً: «ياكونت روبرت، من المؤكد أنني سأزحف غير عابىء بأي خطر أو خوف من الموت الوشيك، ويخيل لي أننا سنكون في هذا اليوم، حيث لن تتجرأ على لمس ذيل حصاني»، ثم وضعوا خوذهم على رؤوسهم، وتابعوا زحفهم ضد العدو، الذي غطى سهلاً شاسعاً مع الجبال والوديان في جميع الاتجاهات.

وكان الكونت روبرت يرغب في أن يعزو كل شيء إلى نفسه، إذا ما حدث ونال الصليبيون نصراً، وتأبى عن إخبار أخيه الملك الفرنسي، بالخطر المفترض، وجرى إعلام السلطان بجميع هذه المسائل بوساطة جواسيسه النشطين، فاستلهم الشجاعة لأن يقاتل بجيشه الكبير، الذي احتشد في وقت قصير وغير اعتيادي، وخاطب رجال حشوده كما يلي: «إعلموا إن هذا ماانتظرته طويلاً، ورغبت به، وتشوقت إليه، إن الصليبين منقسمين على أنفسهم، فالأخ غير متعاون الآن مع أخيه، لابل حتى هؤلاء الرجال الذين يشكلون ثلثهم فقط، على خلاف، فيما بينهم لقد أعطيوا إلينا بمثابة غنيمة ننالها ونسلبها، فهم في هذا اليوم بالذات قد تشاجروا، وتقاذفوا بالشتائم فيما بينهم، وإن الذي يفعلونه، وما هم مقبلون على فعله، الملك الفرنسي جاهل به تماماً، وهو على مسافة بعيداً عنهم، ففي المقام الأول، علينا أن نسحق هؤلاء الرجال، مسافة بعيداً عنهم، ففي المقام الأول، علينا أن نسحق هؤلاء الرجال، متاعب السفر، ويعانون من كدمات الحجارة وضرباتها وهي التي رميت متاعب السفر، ويعانون من كدمات الحجارة وضرباتها وهي التي رميت

عليهم في المنصورة، وسيكون ذلك في سبيل أن يكون من السهل فيها بعد محاربة الآخرين، الذين هم الآن مقطوعين عن جميع وسائل الحصول على المؤن»، وعندما سمع المسلمون الآخرون بهذه الخطة، تمت الموافقة عليها من قبل الجميع، ووقتها اندفع السلطان مع حشوده التي لاتحصى، بشدة ضد الجيش الصليبي، وتلا ذلك قتال شديد جداً، وخلال وقت قصير جـرى تطويق الصليبيين من قبل جمهـور المسلمين، وباتوا أشبه بجزيرة في البحر، وأقحم المسلمون أيضاً أنفسهم، ووقفوا بين الصليبيين وبين النهر الذي عبروه، حتى لايتمكن أي واحد منهم من النجاة، ولدى رؤيته هذا، أسف كونت أرتوي، أنه لم يأخذ بنصيحة الرجال الأكبر سناً منه، والأكثر حكمة، لكن الذي كان قد وضع خوذته على رأسه ما كان من الممكن له الانسحاب من القتال، ولدى رؤية روبرت الكونت وليم لونغوسبي، وقد جرى تطويقه من جميع الجهات، من قبل كتلة كثيفة من الأعداء، وأنه كان يتحمل لوحده ثقل المعركة كلها، صرخ الكونت روبرت مستحياً، ومن دون حكمة: «وليم، الرب يقاتل ضدنا، لايمكننا الاستمرار بالمقاومة، تدبر أمر نجاتك بوساطة الفرار، وانج حياً، مادام حصانك قادراً على حملك والنجاة بك، وإلاَّ فإنك سوف تطَّلب فعل ذلك، عندما تنعدم من لدنك الوسائل»، وعلى هذا ردّ باختصار، وبقدر ماسمح له الصراع: «لاسمح الرب بأن يقوم ابن أبي بالفرار من أمام أي مسلم، وإنني أوثر الموت بسعادة على أن أعيش من دون سعادة»، لكن روبرت كونت أرتوي، رأى نفسه وقد بات مطوقاً من قبل أعدائه، وليس لديه أية فرصة مفتوحة أمامه أو قدرة على الفرار، أدار رأس حصانه، وشرع بالفرار، وحيث أنه كان ممتطياً لحصان سريع، شـق طريقه بكل سرعة نحو النهـر، وقصد إما نهر النيل، أو نهر تنيس الذي يتدفق فيه، وعلى الفور دخل به، وهو مسلح لابسناً لدروعه كما كان، واثقاً من إمكانية السباحة وعبور النهر، لأنه قد عرف بأن حصانه كان حصاناً قوياً جداً، لكن الحصان كان غير قادر على السباحة، لأنه كان مثقلاً بدروع حديدية، وبمعدات أخرى، ولذلك فإنه غرق، وغرق هذا الرجل المتجبر بشكل تعيس، وهو هارب، لهذا لم يشفق عليه أحد من الناس، كان متواضعاً، أو باختياره، بل إن فعل ذلك، فعله مكرهاً، فهو لم يحظ بدموع أي انسان، لأنه وإن كان قد انحدر من دم ملكي نبيل، لقد ضرب مثلاً سيئاً للآخرين، ووفقاً لكلهات الشاعر:

حسبها يشغل الانسان مكانة عالية أو منخفضة

مثل هذا ينظر إلى جريمته فتعد صغيرة أو كبيرة

أما وقد غرق الكونت، ألم اليأس بالفرنسيين الذين كانوا في تلك المعركة، فتراجعوا على شكل كتل متفرقة، ووجد وليم، الذي انقض المسلمون كلهم عليه، أن القضية باتت قضية موت أو حياة، ومع ذلك صمد بشجاعة أمام حملاتهم، وأرسل بأرواح الكثير من أعدائه إلى الجحيم، مع أنه بعد مضي وقت طويل، أصبح حصانه ضعيفاً، وقطعت قدماه، ومع ذلك، تمكن وليم نفسه حتى وهو في ذلك الوضع من قطع رؤوس، وأيدي وأقدام بعض مهاجميه.

### موت وليم لونغوسبي

وأخيراً بعدما تلقى الكثير من الضربات، والجراحات، وأنهك بوساطة ماتساقط عليه من رمايات الحجارة المتواصلة، بدأ وليم بالسقوط، لنزيفه ولنقصان دمه، ولفظ أنفاسه ليتسلم تاج الشهادة، وهلك معه روبرت دي فيري، الذي كان الحامل لرايته، وكان فارساً نبيلاً، وهلك أيضاً الكثير من الانكليز الذين تبعوا رايته، منذ بداية الحرب، وفي الليلة التي تقدمت على هذه المعركة، ظهرت رؤيا إلى أمه النبيلة، راعية دير لاكوك، وكان اسمها هيلا Hela, فقد ظهر في هذه الرؤيا فارس شاكي السلاح، لابساً لجميع دروعه، وقد جرى

استقباله في الساوات التي انفتحت لتلقيه، وبها أنها عسرفت ترس الفارس من خلال الرنك المرسوم عليه، تقصت وهي مندهشة لتعرف من كان الفارس الذي صعد إلى الساء، وتم استقباله من قبل الملائكة، بمجد عظيم، وبعدما عرفت ترسه، جاء الجواب واضحاً إليها، وبصوت جلي: "إنه ابنك وليم"، وبناء عليه، سجلت اسم الليلة التي ظهرت فيها الرؤيا، والتي أبيح لها معناها بشكل واضح فيها بعد.

ولكن دعونا نعود إلى القضية الأساسية، حيث كان روبرت، كونت أرتوي قد غرق، وقتل وليم لونغوسبي، وهنا صار المسلمون واثقين من النصر، فالصليبيون باتوا محاصرين ومن دون أمل، وقد كانوا طعمة للسيف من دون شفقة، ونجا من جميع تلك الكتلة المجيدة من الفرسان المتميزين، فقط اثنان من الداوية، وواحد من الاسبتارية، وشخص واحد من فئة أدنى، وكان قد سبح عبر النهر وهو عريان، وجلب الخبر إلى الملك الفرنسي، وإلى بقية الجيش، وحدثهم حول هذه الحادثة، التي مأسوف من أجلها من قبل جميع الأجيال، أما الآخرون الذين نجوا، فكانوا منهكين إلى أبعد الحدود، ومصابين بالجراحة، وبالكاد يمكنهم أن يتنفسوا، ولذلك كانوا غير قادرين على عبور النهر، غير أنهم أخفوا يتنفسوا، ولذلك كانوا غير قادرين على عبور النهر، غير أنهم أخفوا وانتظروا حتى حلول ظلام الليل، لكن غضب الرب، لابل بالحقيقة حنق الرب، لم يسمح لواحد من ذوي المراتب العالية بالنجاة.

## كيف شجع الملك الفرنسي أتباعه

وعندما وصلت أخبار هذه الوقائع إلى علم الملك الفرنسي التقي، انفعل وشعر بالحزن في قرارة قلبه، ولم يتمكن من حبس نفسه عن التنهد بألم وعن سفح الدموع بوفرة، وهو يضرب يداً على يد، وعيناه شاخصتان نحو الساء، وقال وشهقاته تعترض كلامه: «بها أن ذلك يرضي الرب، هكذا وقعت الأمور، تبارك اسم الرب»، ثم جمع النبلاء

الفرنسيين الذين كانوا من حول، وقال لهم: «أصدقاتي، وأتباعي المخلصين، وشركائي في مخاطري، ورفاقي الشجعان في السلاح، ماالذي ينبغي عمله في هذه الأزمة الحزينة؟ إننا إذا ما تحملنا هذه الأشياء وتراجعنا دون أن نعباً بهم، سيعلو عدونا علينا، وكأنه قد حصل على النصر علينا كلنا، وهم سيتمجدون ويفرحون بتراجعنا أكثر من سرورهم بقتل رفاقنا، ولسوف يتشجعون بقوة أعظم للهجوم علينا، ولمطاردتنا، بها أنهم أسرع منا، وهكذا سيتمكنون فرامن من تدميرنا، وإزالتنا من على وجه الأرض، مما سيلحق الأذى والعار بالسيحية كلها، وباتخاذ مثل هذا الإجراء سوف تزداد الكنيسة دماراً كلياً، وتوصم فرنسا بعار لايمكن إزالته، ولذلك دعونا نتوجه بالدعاء إلى الرب، وبثقة نهاجم أعداءنا الذي من الواضح أنه غاضب علينا بسبب ذنوبنا، ودعونا نقوم بالاجماع وبثقة نهاجم أعداءنا الذين تلطخوا بدماء إخواننا، ودعونا نطالب بغضب موائم بدماء أصدقائنا، التي سفكت على أيدي أعدائنا، فمن الذي بالحقيقة بات بإمكانه أن يتحمل أية مدة أطول ويصبر على هذا الأذى العظيم الذي لحق بالمسيح»؟.

#### الزحف غير السعيد للملك إلى المعركة

وهكذا تشجع الجميع، وقاموا بناء على أوامر الملك، وكأنهم رجل واحد بحمل أسلحتهم، ولكن بها أن كل رجل قد أعاد إلى ذاكرته، موت بعض الأصدقاء أو الأقرباء تأوه وبكى بألم، وبدموع تدفقت من عينيه بغزارة، وهكذا تلاشوا ضعفاً بالحزن أكثر منه بسبب الجوع، وكان الذين امتلكوا القوة قد أخذوا بالزحف، وقد سار أمامهم حامل الراية الفرنسية الحريرية الحمراء، وساروا على آثار إخوانهم الذين قتلوا، كها ذكرنا من قبل، وأرسلوا العجزة والضعفاء، والذين كانوا من دون أيدي، وأيضاً بلا امدادات، بقوارب، بوساطة طريق النهر إلى دمياط، حتى يتمكنوا هناك من استرداد قوتهم في المأوى الذي تقدمه لهم المدينة.

وأخير السلطان بهذه الواقعة، فأصر على الفور بجلب قوارب تحمل إلى هناك على العربات التي تجرها الثيران، من أجل أن يكون بإمكانهم بالتعاون مع السفن التي كانت لديه هناك، الحيلولة دون وصول الامدادات، ولكي يتمكن من امتلك اسطولاً أكبر لإكمال تدمير الصليبين التعساء، وواجهت هذه المراكب، المليئة بالمسلمين، الصليبين وهم يبحـرون نزولاً بالنهـر، وأعقب ذلك معـركـة بحـرية هي الأكثـر دمـوية، فقد تســاقط نشــاب المتقاتلين، وتطاير كأنه زخــات برد، وأخبراً بعد قتال طويل، تحول إلى قتال مرعب بوساطة النفوط، التي قذفت عليهم من قبل المسلمين، وبدأ الصليبيون يعانون من الانهاك ومن الجوع والحزن، ولذلك انتصر المسلمون عليهم بسرور، ونتيجة لوجود الاسطول الاسلامي الذي جاء من دمياط، وكذلك الاسطول الذي تمركز بالنهر، لمنع حمل الامدادات إلى تلك المدينة، ولمعارضة هؤلاء للصليبيين والتصدي لهم، وكانت جميع الممرات مغلقة في وجههم عندما رغبوا بالفرار، لذلك مامن واحد من الصليبين نجا ليحمل أخبار الكارثة، إلى أصحابهم في دمياط، بل هلكوا جميعاً حيث أنهم إما أنهم غرقوا، أو أحرقوا، أو طعنوا بالأسلحة، أو واجهوا نوعاً آخر من الميتات التعيسة، وكان هناك واحد ممن جاءوا في الساقة، وكان على مسافة بعيدة عن كتلة الطليعة منهم، تمكن مع بعض الصعوبة من النجاة، وعاد دون المتابعة بسيره نحو دمياط، وقد طارده المسلمون، وفي أثناء فراره أصابوه بخمس جراحات كبيرة، وكان اسم هذا الرجل الاسكندر غيفارد Giffard, وكان انكليزياً من حيث المولد، وكان من أصل نبيل، وكانت أمه سيدة نبيلة، أقامت مع الملكة.

#### حول المذبحة التعيسة للفرنسيين

وعندما علم الفرنسيون بهذه الوقائع، تلاشوا ضعفاً أكثر فأكثر، مع الأسى الداخلي، ولم يستطع الملك مواساتهم، واستبد بعقولهم جميعاً،

وطغى عليها شعور باليأس الكبير، وفي المقابل كان السلطان الذي سمع بالكارثة التي حلت بالصليبين، قد فرح وشعر بالسعادة، واستمد المزيد من الجرأة، وعندما سمع بالزحف الهجومي للملك الفرنسي مع جيشه دهش تجاه تهورهم، بعد تلك النوازل، وعجب كيف أنَّ قلة من الرجال الجائعين قد تجرأوا على إثارة مثل ذلك الجيش الكبير، وتحريضه على القتال، ذلك أنه كان جيشاً تألف من جميع قوى الشرق، ولذلك دعا أعيانه للاجتماع معاً، وشجعهم بالكلمات التالية: «أيها المقدمون الأعظم نبالاً في الشرق، الذين تمكنوا الآن بشكل مشرف من الانتصار، وهزيمة قرابة نصف الجيش الفرنسي، والذين يتمتعون بأسلاب، وأسلحة، وخيول الذين قتلوا، تصدوا بجرأة لهذه الحشالة المقبلة، الذين هدّ أفرادها الجوع، والحزن، ومن السهل سحقهم، وعليكم أن تقتلوا بلا رحمة الذين يتصدون إليكم، حتى لايتمكن أي واحد منهم من الفرار، أو يتملص من أيديكم المنتصرة، لأنه مــاً هذا التهـور الأحمق الذي حــرضهم على مهــاجمتنا، والسعي لحرماننا من ميراثنا، نحن الذين سكنا في هذه الأرض الجليلة منذ الطوفان؟ فهل هم يريدون منا أن نؤمن بمسيحهم على الرغم من إرادتنا؟ فمن الذي يمكنه أن يتحول عن دينه، أو يؤمن بشيء ضد إرادته؟ هناك محرض ما -هو ضعيف- قد دفع الصليبين إلى اشتهاء السيطرة على مايسمونه مقدساً، لكن ما شأنهم ومصر، ولماذا يفعلون فيها مايفعلون؟ فهم غير أهل لأن يكونوا سادة على البلاد التي تشرب من نهر أرسل من الجنة، وتنال الثسروة منه، إنهم رجسال بلالحي، وحليقين، وليسوا أهلاً للقتال، وبلهاء، ومخنثين، لابل أكثـر شبهـاً بالخصيان، أو بالحري بالنساء، منهم بالرجال فكيف تجرأوا أن يفعلوا الذي فعلوه»؟، ولدى سماع هذه الكلمات التهب جميع المسلمون حماسة ورغبة بالقتال، وصاروا مثل نار مستعرة، وواجهوا رجال الصليبيين في القتال مع كثير من الثقة.

#### أسر الملك الفرنسي

وعند ذلك زحف اخـواننا الصليبيـون، وعندمـا اقتربوا من مكان المعركة، التي هلك فيها اخوانهم من الفرنسيين بشكل تعيس، وجدوا أجساد القتلَّى من دون رؤوس، وقد حرموا من أيديهم وأرجلهم، كما كانوا كذلك مشوهين، لأن المسلمين تنافس واحدهم مع الآخر، في قطع أطراف ورؤوس أجساد القتلى، وذلك في سبيل الحصول على الجائزة الموعودة من السلطان، وتركوا بقية الأجساد حتى تلتهم من قبل الحيوانات، والطيور الجارحة، وعندما رأى الفرنسيون هذا المشهد شرعوا بالندب والنحيب، ونتفوا شعورهم، ومزقوا ثيابهم، وبللوا دروعهم وترستهم بدموعهم، وبذلك كان أساهم يمكن أن يثير شفقة حتى أعدائهم، وفي الوقت نفسه، ظهرت حشود العدو أنها باتت قريبة جداً، وأعقب ذلك على الفور نشوب صراع محزن، لكن ماالذي كان من الممكن أن يفعله مثل ذلك العدد الصغير من الرجال، الذين أنهكهم الحزن، والآلام، والجوع، والعرز، وكانوا يمتطون خيرولاً جائعة، ويؤثرونه ضد مثل تلك الآلاف المؤلفة؟، وانهزم الفرنسيون، ونزلت بهم الضربات، وقتلوا، وتنافس واحدهم مع الآخر في الخضوع إلى أعدائهم، وباختصار جرت هزيمة الجيش الفرنسي وتمزيقه، وعدد قليل فقط من أعداء الفرنسيين قتلوا، وفي هذا القتال المشؤوم، قتل واحد فقط من ذوي المراتب بين المسلمين كان معروفاً وكان اسم هذا الرجل Melkadin ابن Rocus (?) وعلى الرغم من سقـــوط الكثيرين من الجانب المعادي، مثلها خسرنا، فإنه لم يظهر على جيشهم أي نقص، ذلك أننا خسرنا ألفي فارس وثلاثهائة فارس، كلهم من أصل نبيل، وخمسة عشر ألفاً منّ الجنود، فهؤلاء جميعاً قد قتلوا، أو وقعوا أسرى وصاروا تحت إرادة أعدائهم، ولكي يضاف إلى أحزان الفرنسيين، وخزيهم الدائم، ولاضطراب الكنيسة والمسيحية بأجمعها،

وقع الملك الفرنسي بالأسر، مع عدد صغير جداً كانوا قد دافعوا عنه، وهم شارل كونت بروفانس، وألفونسو كونت بواتو، ونبلاء آخرين ثبتوا إلى جانبه، ولم يرد قط في أي كتاب بأن ملك فرنسا قد وقع أسيراً، خاصة لدى المسلمين، أو لحقت به الهزيمة، إلا هذا الملك، وطالما أنه هو وحده قد بقى سالماً ومشرفاً، وإنه وإن سقط البقية، فإن المسيحية يمكنها أن تمتلك بعض الوسائل، في استرداد أنفاسها، وفي تجنب العار، ولهذا قام داود في المزامير، بالدعاء بالروح، بأن يتم حفظ الملك، لأن على بقائه يعتمد بقاء الجيش كله، وجاء هذا في قوله: «يارب، احفظ الملك»، أما بالنسبة للقوات التي قادها روبرت كونت أرتوي، أخو الملك، في حملته الطائشة، فقد هلك حوالي الألفي فارس، وسبعة آلاف ومائتين من الرجال المحاربين، وقد نجا من الداوية ثلاثة فرسان فقط، ومن الاسبتارية أربعة فقط، فقد مات الخامس من جراحاته، ولنزيفه ونقصان دمه، وكانت وفاته قبل أن يصل إلى عكا، ونجا من رهبان طائفة التيوتون ثلاثة فقط، وكانوا نصف أموات، وسقط هناك في هذا الصراع المميت، إلى جانب الداوية والآخرين، الرجال المشهورين التالين: «رالف دي كوسي Coucy, وكان فارساً مشهوراً ومتميزاً، وهوغ، كونت فلآندرز، وكان رجلاً صاحب قوة كبيرة، ومتميزاً، وهوغ برون Brun, كونت التخوم، الذي كان والده قد توفي قبل وقت قصير في دمياط، وأيضاً كونت أوف بونثيو Ponthieu, وكان حاجاً، ولكي نجمل ما حدث ببضع كلمات فإن جميع النبالة الفرنسية قـــد سقطت هناك وقتلت، ووقع بالأسر غــوشير دي شـــاتيلون Gaucher de chatillon, وكان جريئاً، وفارساً لايقهر، ونقل بعد المعركة، وأرسل ليقدم هدية إلى الخليفة بين هدايا غنائم المعركة، وكان من عادة الخليفة عدم اطلاق سراح أي صليبي، أودع في سجنه، وكان وليم لونغوسبي، قد سقط أيضاً، وهو مغطى بالدماء، بعدما لطخ سيف بدماء عدد كبير من أعدائه، وسقط معه روبرت دي

فيري، وعدد آخر من الفرسان المشهورين وأتباعه، وهذا الفارس، مع أنه أقنع بأن ينجو، وكان بإمكانه أن يفعل ذلك، رفض خشية أن يظهر أنه غير جدير بالتعايش مع الشهداء الآخرين.

### حول ولاة دمياط والأسطول الذي ترك هناك

وكان قد ترك في دمياط مسؤولاً عنها: دوق بيرغندي، الذي تولى إمرة القوات والناس الذين تركوا في تلك المدينة، وأوليفر أوف تيرمس Termes, وكان مقاتلاً متميزاً، وقد تولى إمرة رماة القسي الزيارة، وخيول المناوشة، وكان هناك أيضاً في المدينة أودو، النائب البابوي مع أسقفي أميان Amiens وسواسون، وقساوسة آخرين وكهنة، وكذلك ملكة فرنسا، وسيدات أخريات كثيرات كن في خدمتها، أما بالنسبة لقيادة الأسطول أيضاً، الذي كان تعداد سفنه كبيراً جداً، ومثله في الفخامة، أو أحسن منه تزويداً، لم يشاهد مثله قط، فقد عين لقيادته بعض مشاهير الفرسان، وقد تمركز في المدينة، مع بعض الجنويين، والفلمنكيين، والبواتيين، والبروفانسيين، وكانوا جميعاً مخلصين للملك الفرنسي، وخاضعين له.

وينبغي أن نشير هنا، إلى أنه في اليوم نفسه الذي جرى فيه أسر الملك الفرنسي، كان الايرل رتشارد يحتفل مع البابا، ومثلها أسر سلطان مصر الملك الفرنسي، كان البابا يسعى لأن يأسر الايرل، بوساطة الاحتفال به، وليقدم له معروفاً واستجابة لرغباته.

# كيف رفض الملك الفرنسي إعادة دمياط إلى المسلمين مع أنه كان أسيراً

وبعدما جرى أسر الملك الفرنسي، ووضع في سجن مضمون، وقام المسلمون، كما كانوا قد فعلوا من قبل في قضية الذين أسروهم وكانوا مع أخي الملك روبرت، فقطعوا الآن رؤوس وأطراف وأيدي وأرجل

القتلى، وذلك بمثابة علامة على الانتقام الأقصى، وذلك حسبها أمر السلطان، وكانوا أيضاً يأملون بالجائزة التي تقدم ذكرها أعلاه، إنها كان كلها ازدادت آلام هؤلاء الشهداء المقدسين، كانت بلاشك الجائزة التي سوف ينالونها أعظم، وقرر السلطان أخذ الملك الأسير إلى الأجزاء القصوى من الشرق، وذلك كعلامة على النصر، وموضوع هزء إلى جميع المسلمين، ولكي يحصل على شهرة لنفسه، من أجل أن يتعرض أسيره إلى اهانات جميع المسلمين، وفي سبيل أن يجري تقديم أكثر الملوك المسيحيين شهرة إلى الخليفة، تشريفاً لمحمد (صلى الله عليه وسلم)، على أسياس أن أعظم المسيحيين نبلاً ومكانة قد سحق، فبذلك يمكن للمسلمين أن يشعروا بآمال سحق البقية.

لكن بها أنهم كانوا أشد رغبة بتملك دمياط، جرى تغيير الخطة، وذلك خشية أن يموت الملك حزناً وكمداً، لأنه رفض أكل أي شيء، أو الشرب لمدة يومين بعد أسره، وقد رغب بالموت، ولو أنه مات، لكان بإمكان المحاصرين، الوقوف والصمود دونها خطر، لمدة عام على الأقل، في وجه حملات جميع جيوش الشرق، بكل من البر والبحر، ولكان في اللوقت نفسه من الممكن تحريرها بوساطة نجدة من الصليبين، لأن دمياط كان مدافعاً عنها بشكل جيد بالأسوار والسواتر الدفاعية، والأبراج، وكان الأسطول في البحر أسطولاً لايقهر، ولذلك قدر الأناس الأكثر حكمة والأعلى مكانة بين المسلمين هذا الأمر، ورأوا دعوة الملك على الفور لتسليم دمياط، وأن يدفع بمثابة فدية لشخصه مبلغ مائة ألف باوند من الذهب، وعلى هذه المطالب رد الملك بملامح كئيبة، وبلهجة متوسلة: «الرب القدير يعلم بأنني قدمت إلى هنا من فرنسا ليس لنيل أراض أو مال لشخصي، بل لأربح للرب أرواحكم فرنسا ليس لنيل أراض أو مال لشخصي، بل لأربح للرب أرواحكم من أجلكم، ووفاء لنذري، لأنني أمتلك كثيراً جداً من الأراضي،

المعتدلة والصحية، مع أنني مذنب ولست جديراً بها، غير أنني مشفق على أرواحكم، التي سوف تهلك بدون شك، كونوا راضين بالدمار الذي لحقني، لأن المسيح غاضب عليّ، ولذلك عانيت بطرق مختلفة، أنا من الممكن أن أقتل، ومن الممكن استخراج المال مني، إلى حد إفقاري تماماً، لكنني لن أسلم دمياط إليكم، التي حصلت عليها بوساطة معجزة لاهوتية».

## كيف حاول المسلمون الاستيلاء على دمياط بالخداع

بينها كمان المسلمون يتداولون حول هذه القضايا، قال واحمد من الأكثـر دهاء بينهم: «لماذا أنتـم مترددون؟ إنه سـواء أرضي هذا الأمير الأسير الضعيف، أم لم يرض، سوف نحصل على دمياط وعلى المال المطلوب»، وبموجب هذه النصيحة، قامت كتلة قوية من المسلمين مساوية في العدد لتعداد الجيش الصليبي، أو ربها كانت أكبر، وقام أفراد هذه الكتلة بلبس دروع الصليبيين بشكُّل خياني، وحملوا أيضًا تُرسة وأعلام الصليبيين الذين قتلوا، وانطلقوا على الفور وهم مموهين على هذا الشكل نحو دمياط، من أجل أنهم، وقد حملوا مظهر الفرنسيين، يمكنهم الحصول على سماح بالدخول إلى المدينة، فما أن يسمح لهم بذلك، حتى سيقتلون كل الذّين سيجدونهم هناك فيها، لكنهم عندما وصلوا إلى المدينة، نظر الحرس الصليبي من وراء شرافـــات المدينة والأبراج نحوهم، واعتقدوا في البداية أنهم صليبيين مسرورين يحملون الأسلاب والغنائم، لكن مع ازدياد اقترابهم، ظهروا أكثر أنهم لايشبهون الفرنسيين، لأنهم ساروا مسرعين وعلى شكل حشود غير منتظمة، وحملوا ترستهم بشكل فوضوي، وفق عادات المسلمين أكثر منه وفق عادات الفرنسيين، وعندما وصلوا إلى الحد الأقصى من التحصينات، واقتربوا من أبواب المدينة، تبرهن بشكل واضح أنهم مسلمين من خلال وجوههم السوداء الملتحية، وكانت مهمة جداً مسألة لحاهم، وطلبوا

على الفــور بشك جليـل السهاح لهم بالدخــول إلى المدينة، لأن جميع الممرات إلى القلاع والمدينة، كانت محروسة بتيقظ وحذر.

# حول حزن الصليبيين لدى معرفتهم بالمذبحة التي تقدم ذكرها أعلاه

عندما شاهد رجال حامية المدينة المسلمين، وقد تجهزوا بأسلاب الصليبين، ومن ثم أخبروا بتدمير الجيش الصليبي، مالأوا المدينة كلها بنحيبهم، ورفضوا —على كل حال— الساح إلى أعدائهم بالدخول إلى القيلاع وإلى المدينة، وأعلنوا بجيرأة، أنه وإن كان الجيش الصليبي، وكذلك ملكه، قد هلكوا، فإنهم سوف يتحملون بثبات الحصار، وسيصمدون أمام حملات جميع المسلمين في الشرق، لوقت طويل، لأنهم يأملون بشكل أكيد باستلام المساعدة، إنها عندما رأى الأشخاص الذين كانوا يتولون المراقبة من أعلى الأبراج، بأنه كان هناك جيشاً كبيراً، واسع كانوا يتولون المراقبة من أعلى الأبراج، بأنه كان هناك جيشاً كبيراً، واسع كانت تماماً غير قادرة على الوقوف أمام قوات الأعداء، قرروا عدم الاقلاع بحملات للهجوم عليهم، خاصة وأن قواهم أخذت تحبطهم بسبب الحزن والعوز، هذا ومن الذي كان بإمكانه أن يروي بشكل كامل حزنهم القلبي وأساهم، عندما شاهدوا أعداء المسيح وهم مظهرين لتفاخرهم واستخفافهم، وهم مرتدين لدروع، ويحملون أعلاماً، ورنوكاً يعرفون أشكالهم بوضوح؟.

# كيف تنازل الملك الفرنسي عن دمياط إلى المسلمين ثمناً لحريته

وعندما أخفقت هكذا خطط المسلمين عادوا، وشرعوا منذ ذلك الحين بالتعامل بلطف مع الملك الفرنسي، وبناء على ذلك سمحوا بخدمته بالطعام وبالشراب، وأن يتولى ذلك رعاياه الذين وقعوا في الأسر معه، لأنه كان خائفاً من أن يجري تسميمه، وفقاً لعادات المسلمين، وقد احتفظ

به سجيناً بينهم لمدة شهر وأكثر، وطولب خلال تلك المدة، مع تهديدات مرعبة، بالتخلي عن دمياط، وبها أنه رفض أن يفعل ذلك، وفق أي شرط من الشروط، طالبوه بوجوب دفع مبلغ المال الذي تقدم ذكره من دون نقص، أو أنه سوف يتعرض لميتة شنيعة، بوساطة عنداب طويل، أو أنه سوف يرسل إلى الخليفة، مما سيسبب العار للإيهان المسيحي، حيث لن يسمح له بالعودة، ولن يكون هناك أمل بالفدية.

وبناء عليه، قدر، وهو في هذه الضائقة، أنه لن يتمكن من النجاة من بين أيديهم، وأنه لن يستطيع بأية وسيلة من الوسائل الاحتفاظ بدمياط، أو الحيلولة دون سقوطها للعدو الذي سيحاصرها (فمن الذي كان يمكنه وقتها أن يجرره، أو ينقذ تلك البلاد بالقوة؟)، ورغبة منه في أن يحسن أوضاعه بطريقة ما، أجابهم الملك قائلاً: «نحن في الغرب ليس لدينا الوفرة الكبيرة من الذهب مثلها لدى شعبكم في الشرق، كها أننا لانستخدم الباوند في حساباتنا، ولذلك نبدل الذهب إلى فضة، والباوندات إلى ماركات، ودعوني أذهب تحت الضهان والارشاد من قبلكم إلى عكا، لأتدبر إعادة الأسرى من على الطرفين، وخلوا أيضاً قبلكم إلى عكا، لأتدبر إعادة الأسرى من على الطرفين، وخلوا أيضاً الذين يسكنون في دمياط يذهبون تحت ضهانتكم، إلى مكان آمن، غير متعرضين للأذى بأشخاصهم، ومحتفظين بأسلحتهم، فوقتها سوف أقول بقلب جريح بعمق:

إنني سأتخلى لكم عن دمياط، إذا ما تمكنت من اقناع المحاصرين في المدينة بالموافقة على هذه الشروط»، وبها أن هذه العروض، مضاف إليها هدنة عشر سنوات، قد أرضت السلطان، أرسل الملك أربعة من فرسانه، مصحوبين ببعض الأعيان المسلمين، مع رسائل، واعتهادات سرية إلى النائب البابوي، والدوق، وإلى الآخرين الذين كانوا مسؤولين عن المدينة ومتولين لحكمها، وأعطاهم شارة، وأقنعهم بإعادة دمياط إلى المسلمين، وفق الشروط التي تقدم ذكرها أعلاه.

وعندما عبر رسل الملك المعسكر بصحبة المسلمين الذين تقدم ذكرهم، ووصلوا إلى أبواب المدينة، سلموا الرسالة التي كان معهوداً بها إليهم، ولدى تسلمها حزن النبلاء الصليبيون أكثر مما يمكن التعبير عنه، ومكتوا وقتاً طويلاً وهم في حيرة حول اللذي عليهم فعله بالنسبة للقضية، لأنهم خافوا خوفاً عظيماً من مكر العدو، وخشيوا أنهم بعد تسليمهم دمياط، أن يجدوا الملك وقد تسمم، وكذلك جميع الذين كانوا معه، وأنهم سوف يعيشون لوقت قصير جداً فقط، لأنهم كانوا على دراية جيدة بهذا النوع من الخيانة الاسلامية، ولكنهم عندما علموا من رسل الملك، بأنه كان لايتسلم الطعام أو الشراب من أيدي أي من المسلمين، اقتنعوا بوساطة تدخلات النائب البابوي والملكة، وأصدقاء الملك الآخرين، الذين كانت تهمهم حياته، بأن يتجاوبوا مع الشروط، وبعدما تسلموا ضمانات حول سلامة الملك، وكذلك سلامتهم، وسلامة البحارة، وكذلك أماناً حتى الوصـــول إلى عكا، تخلى ولاة المدينة (وأنا آسف أن أكتب ذلك) عن مفاتيحها، ولم يكن ذلك على كل حال من دون تأوهات حزن عميقة، وعندما سمع الناس بهذا، قاموا بهياج حزنهم، وغضبهم، وعلى عكس الشروط التي تمت الموافقة عليها من الجانبين، فدمروا جميع المؤن، التي كانت متروّكة هناك، وهي المؤن التي كانت عائدة إلى الملك أو إلى الآخرين، وكسروا براميل الزيت، والخمرة، ورموا بالقمح والشعير، واللحوم المملحة، أو أحرقوها، لأن الحزن كان قد استبد بهم وقهرهم لدى التفكير بأن أعداء الإيمان سوف يسمنون اعتماداً على مخزوناتهم، التي حفظوها خلال تلك المدة الطويلة من حالة الجوع، ورأوا أنه كأن من الأفضل أن لاتؤخذ مطلقاً.

## كيف جرى إعدام الصليبيين في دمياط

ثم أطلق السلطان سراح الملك، وأرسله بأمان إلى عكا، وتملك مدينة دمياط، لكن لدى دخوله إليها، وجدها مجردة تماماً من جميع أنواع المؤن،

وأن الأوعية التي تحفظ هذه المؤن قد حطمت إلى قطع، لذلك أمر بأفراد الطبقات الدنيا من الصليبين الذين وجدهم هناك [لأن أصحاب المراتب العليا كانوا قد نجوا] فأعدموا، وحزن لأنه سمح لأعيان الناس الذين وافقوا على الشروط بالمغادرة بسلام، كما أنه أمر بإحراق أسطول الصليبين الذي وجده هناك، وعلاوة على ذلك، فإن الصليبين الذين كانوا قد غادروا المدينة على شكل حشود، قد جرى اعتراضهم من قبل كمائن المسلمين، الذين هاجموهم من الجبال ومن الوديان، وقد جرى تمزيقهم إلى أشلاء من قبلهم، ولحسن الحظ كان الأسرى قد أعيدوا قبل هذه الواقعة.

## كيف تحدى الملك الفرنسي السلطان

عندما وصلت أخبار هذا الإجراء إلى مسامع الملك الفرنسي، الذي كان مقياً في عكا، تحت حماية الداوية والاسبتارية مع الصليبين الآخرين، أرسل رسالة إلى السلطان، بأنه غادر، وعدواني، لأنه خرق من دون حياء الهدنة التي عقداها، وأنه حصل على المال، الذي تسلمه منه —الملك الفرنسي— بالخداع، وعلى هذا رد عليه السلطان قائلاً، بأن الفرنسيين هم الذين أسهموا في اعطاء فرصة الانتقام هذه، وأثاروا عدوانية المسلمين، وأن شطراً منهم قد تبرهن بأنهم قد تورطوا في هذه الأثام العدوانية، لذلك عانوا بعدل من العقوبات التي تقدم ذكرها.

#### المسلمون يثورون ضد السلطان

عندما سمع شعب الشرق مع المصريين بأن السلطان قد رشي، وبذلك سمح لمثل ذلك الملك القوي ولإخوانه بالمغادرة وهم أحرار، غضبوا غضباً شديداً، وثاروا بالسلاح ضده، ولم يستطع أن يسوغ نفسه إليهم بالسبب الذي أعطاهم إياه، من أنه رغب في استرداد دمياط لصالح المسلمين كلهم، وفي سبيل أن لايكون الميناء الموجود هناك،

ووسائل الدخول إلى البلاد، مفتوحة لبقية الصليبين، ولذلك إما أنهم أرغموه على الفرار، أو قتلوه، وقد ازدادت ثورة الشعب المسلم ضد السلطان، من أنه لم يعط أحداً شيئاً من المال الذي حصل عليه، قبل أسر الملك، وبعد أسره، ولم يدفع لهم الأعطيات المتفق عليها مع أنهم أوصلوا الحرب إلى نهايتها، وتولوا إعدام الفرنسيين المغلوبين، بناء على أوامره.

ونشب بين ذوي المراتب العليا من الناس الشرقيين، الذين كانوا هناك، صراع مميت وخلاف شديد، حول من الذي من بينهم سوف يتمتع بمجد الاستحواذ على مثل تلك الغنائم الكبيرة، هذا وعندما علموا باطلاق سراح الملك، صبوا جام غضبهم على السلطان.

وهلك في مدينة دمياط أوليفر دي تيرمي Ruptarii مع جميع أتباعه، الذين ندعوهم الـ Ruptarii (المناوشين بالخيول)، وهلك أيضاً عدد كبير أخر، تعدادهم كبير جداً حتى نتمكن من ذكرهم، لكنهم حكما هو معروف بشكل جيد قد دونت أسهاءهم اسماً اسماً في كتاب الحياة، ومن الواضح أن السبب في هذه الكارثة الكبيرة كان تجبر كونت أوف أرتوي، الذي رفض مع الشتائم الإصغاء إلى تواضع المسلمين، عندما تقدموا في سبيل السلام بكثير من العروض، سلف ذكرها، وبعد ذلك، ومن أجل أن ينسب المجد إليه كله، أخذ معه ثلث الجيش، وترك بشكل سري بقية جيش الملك، ولكي نكون على اطلاع كامل حول خصوصيات المسائل المتقدم ذكرها، أقحمنا في هذا العمل، الرسالة التالية، التي أرسلت إلى الايرل رتشارد.

## الرسالة التي أرسلت إلى الإيرل رتشارد

«إلى صاحب السمو رتشارد، ايرل أوف كورنويل، مستشاره جون، الخ، الخ: بها أنه في بعض الأحيان تقلق عقول الكبار، وتتعذب نتيجة لعرض مختلف الاشاعات، حتى تبات الحقيقة معروفة، رأيت من المناسب أن أوصل إليكم بعض الأخبار المحزنة والمبكية المتعلقة بالجيش الفرنسي، بشكل محدد وصادق، وهي تقارير لم تنشر بعد، وقد علمت بخصوصيات ذلك برواية شفوية، وليس من خلال رسالة مكتوبة، وهي تقارير معتمدة وصادقة سمعتها من كاهن سالف لي، كان قد أرسل إلى ملكة فرنسا، وذكرت هذه التقارير، أنه بعد عيد طهارة مريم العذراء المباركة، أخذ الملك الطريق نحو القاهرة، وقد بقى دوق بيرغندي في دمياط، وكذلك زوجات النبلاء، وكثير من السيدات يتولين خدمة الملكة، لكن عندما حاول الملك عبور النيل، جرى اعتراضه بقوة من الطرف الآخر للنهر من قبل سلطان مصر ومعه أعداد كبيرة من المسلمين، ولذلك نصب معسكره على هذا الجانب من النهـر، وجمع قوارب، من أجل أنه إذا ماربطهم مع بعضهم، يمكنه عبور النهر مع جيشه بهذه الواسطة، التي تكون بمثابة جسر، وفي اليوم الأول للامتناع عن أكل اللحوم، كان السلطان غائباً، مع أنه ترك حشداً كبيراً في معسكره قرب النهر، وتطبيقاً لخطة واحد من المتحولين المسلمين، كان كونت أرتوي ومقدم الداوية وجميع اخوانه الذين كانوا هناك، قد تلقوا تعليهات خالصة بعبور النهر، وكان هذا المتحول بين جماعة كونت أرتوى، لابل كان في الحقيقة خادمه، وكان برفقة هذين المقدمين وليم لونغوسبي وأتباعه، مع عدد كبير آخر، يصل تعدادهم إلى حوالي ثلث الجيش كله، فهـؤلاء جميعاً عبروا النيـل، وانقضـوا بشكل مفـاجيء على المسلمين، واشتبكوا بجرأة معهم في القتال، وتبع ذلك صراع عنيف، وبعد طويل وقت، وبعد مقتل عدد كبير، في الحقيقة مقتل جميع المسلمين الذين وجدوهم في السهل، وكذلك في معسكرهم، وبعدما كانت هناك مذبحة ألمت بكلا الجنسين، حصل الصليبيون على نصر مجيد، لكن الكونت وأتباعه لم يكونوا قانعين بهذا، ذلك أن الكونت رغب بعناد

بالمتابعة متوغلاً، ليهاجم قرية اسمها المنصورة، وكانت على مقربة منهم، مع أن الداوية عارضوا ذلك، وسعوا لإقناعه بالاقلاع عن فعل ذلك، عازين الأسباب إلى المصاعب التي عملوا في ظلها، والناجمة عن تعب أجسادهم وجراحاتها، ومثل ذلك خيولهم، مع أسباب أخرى، لكن الكونت المذكور وأتباعه ما كان ليعود بأي حال من الأحوال، وبعد تبادل اللوم بين أحدهم والآخر، تابعوا زحفهم إلى القرية المذكورة، وهاجموا الأعداء بجرأة، ولدى رؤية هذا، هرب جميع المسلمين الذين سكنوا في تلك القرية وفي الأماكن المجاورة، مع أصوات بكاء وانذار مرتفعة، وبذلك علم السلطان الذي لم يكن وقتها بعيداً كما هو معتقد، وسمع في اليوم نفسه الصراخ، وعلم بحقائق القضية، ودخل الصليبيون -على كل حال- دون حذر إلى القرية، فقطعوا عن طريق تراجعهم، وقهروا بوساطة الأحجار التي انهالت عليهم، والتي رماها بعض السكان، الذين بقيوا متخفين فوق الشرافات، وتمزق أفراد الجيش وتفرقوا، وبصعوبة بالغة نجوا من ذلك المكان، بعدما تناقص تعدادهم كثيرًا، ولذلك بدأوا على الفور ييأسـون، ثم قدم السلطان مع حشد كبيرً جداً، واشتبك بصراع دموي معهم، وأخيراً -بعدما سمح الرب- تمّ قتل جميع الصليبيين، باستثناء شخص واحد، من مرتبة متدنية، أخذ طريقــه عائــداً بصعوبة كبيرة، وحزن الملك كثيراً لدى سماعــه بهذا (ولاعجب في ذلك)، واستعد بكل حماسة في عقله، وبكل سرعة في مقدوره، ليتمكن شخصياً من عبور النهر، بوساطة القوارب المتقدمة الذكر، وبوساطة مراكب أخرى، قائلاً لأتباعه: «إنه من الضرورى الآن أن تعرض فرنسا كل شجاعتها، وأن تبذل قوتها كلها»، لكن في الوقت نفسه كان كثير من الصليبيين قد سقطوا من الجوع والعطش، وحيث أن خيولهم كانت مرهقة وجائعة، بدأت تزداد ضعفاً، والذي كان أسوأ من هذا كله، ومحزناً، هو استعادة ذكرى الذين قتلوا، فهذا أصاب قلوب الجميع وجعلهم يشعرون بالمرارة في أرواحهم.

وفي الوقت نفسه أيضاً، تبع العائق العائق، لأن السلطان المذكور، الذي كان كثير من المسلمين قد هجروه، صدوراً عن كراهيتهم له، بالعقل والجسد، بسبب تجبره وخداعه، قد مات في هذا الوقت، وقام المسلمون على الفور بتعيين واحد آخر، هو ابنه، وقد توحدوا جميعاً معه، وأدوا يمين الولاء له على أساس أنه مولاهم، وهكذا أصبحوا كلهم بالفعل جسداً واحداً، وأخذوا يشعرون بالثقة، وصاروا متوحدين بقوة أعظم مما كانوا عليه من قبل، في سبيل تدمير الصليبين، لأنهم رأوا أن الدمار الشامل محيق بهم، وعرف السلطان المعيّن حديثاً عن طريق نصائح الشيوخ والشطر الحكيم من أتباعه، بعد عمل مثابر، بإجراءات الصليبين وخططهم.

وأرسل الملك في الوقت نفسه، كثيراً من أفراد الجيش الفرنسي، الذين هدهم المرض والجوع، في أسطول، عن طريق النيل، عائدين إلى دمياط، في سبيل أن يستردوا قوتهم في مكان آمن، وكان السلطان قد أخبر سلفاً بهذا، فتدبر جلب عدد أكبر من المراكب، مشحونة برجال مسلحين، وجلبت هذه المراكب في عربات تجرها الثيران، وكانت مهمة هذه المراكب اعتراض أسطول الملك، ونشبت معركة بحرية حادة جداً فوق النهر، فيها تمّ تبادل الرمايات من على الجانبين، حيث تطايرت مثل زخات البرد، وقد تمكن المسلمون بقذفهم النفوط على الصليبين، من إحراق كثير من مراكبهم، وقتلوا الناس الذين كانوا فيهم، وحصلوا على النصر، وغرق الصليبيون، أو قتلوا، أو أحرقوا، وهكذا تمكن الرب في غضبه من تدميرهم جميعاً بالسيف مثلها دمرهم بالجوع، ونجا واحد منهم فقط، وكان انكليزياً من حيث المولد، ليعلن خبر الكارثة المبكية منهم فقط، وكان انكليزياً من حيث المولد، ليعلن خبر الكارثة المبكية إلى الملك، الذي غلبه الحزن والأسى، فكان مثل أيوب آخر.

وبعد هذا، في ثمانية الفصح التالي، قام الملك مع جيشه بعبور النهر الذي يتدفق من النيل، وهو يعرف باسم آخر، هو نهر تنيس، وقد قوبل

من قبل السلطان مع حشد لا يحصى من المسلمين، وأعقب ذلك معركة، انتهت بنتيجة مأساوية محزنة، ذلك أن الجيش الصليبي الذي ضعف من الآلام ومن الحزن، انهزم، ونزل سوء حظ لايمكن جبره بشعب المسيح، ووقع الملك مع أخويه الحين بالأسر، ومثل ذلك كان حال البقية، الذين لم يقتلوا، وهكذا بحكم خفي وبقضاء من الرب، تحولت قيشارة المسيحيين من الغناء إلى الحزن، وعوضاً عن صوتها الجميل السالف، أخذت تقرع أصوات ندب مبكية، وبعدما بات الملك مع الآخرين أسرى، تحدث السلطان معه ومعهم حول السلام، إنها أثناء البحث حول هذه القضية المنهم لم يستطيعوا الاتفاق، لأن الملك كان حزيناً يائساً إلى حد الموت تقريباً أرسل السلطان بشكل خياني كتلة كبيرة من رجاله، يحملون الراية الفرنسية الحريرية الحمراء مع الأعلام الفرنسية الأخرى، من أجل مفاجئة الصليبيين الذين كانوا يجهلون هذه الحادثة، بغية التمكن من السيطرة على المدينة.

وكان الصليبيون --على كل حال- قد أنذروا سلفاً وحذروا من هذه الخديعة، وتنبهوا من خلال الزحف غير النظامي للقوات، فأغلقت الأبواب، وجرى عقد مؤتمر، رفض خلاله الدوق مع الآخرين مطالبهم، وأعلنوا أنهم ليسوا خائفين، وأن بإمكانهم الدفاع عن المدينة لمدة عامين أو أكثر، ففي خلال تلك المدة، وقبل أن تنتهي، لابد وأن الرب سيزودهم بالمساعدة وبالرأي الصحيح، وأنهم لن يتزحزحوا عن موقفهم من أجل المحافظة على حياة الملك، وبناء عليه عادوا إلى السلطان مخفقين فيها نووه.

وعلى كل حال، عمل الملك هدنة عن نفسه وعن ورثته، وربط نفسه، بوساطة رهائن، بأن يدفع مائة ألف مارك من الفضة مع فقدان دمياط، ولان موقف ولاة تلك المدينة بوساطة الملكة وبعض أصدقاء الملك، الذين رغبوا في إنقاذ حياته، وأعيدت دمياط (أنا أكتب ذلك خجلاً) إلى

أعداء المسيح، مما ألحق الإهانة بالكنيسة المسكونية، وهلك في هذه المعركة السيئة الحظ، جميع نبلاء فرنسا تقريباً، ومات جون أوف درو Dreux في قبرص، وكان فخار فرنسا، كنذير سوء حول مستقبل شرير».

# سخط الفرنسيين لدى سهاعهم بمقتل أبناء بلدهم

عندما جلبت أخبار هذه الحوادث المفجعة إلى علم السيدة بلانشي ونبلاء فرنسا، بوساطة بعض الناس الذين عادوا من البلدان الشرقية، لم يكن بإمكانهم تصديقها، ولم يرغبوا بذلك، وأمروا بحملتها بأن يشنقوا، ولقد كان هؤلاء، كما نعتقد، شهداء ظاهرين، وبعد لأي، عندما سمعوا بالحقائق نفسها من تقارير متوالية حملها أناس لايمكن التجرؤ على تسميتهم رواة حكايات، وعندما شاهدوا رسائل تحتوي على الروايات نفسها، مع وثائق موثوقة لايمكن أن تخطىء، ساد فرنسا كلها النحيب، والشعور بالإهانة، وتلاشى لاهوتيون وكذلك فرسان حزنا، ورفضوا تلقي المواساة، وكان الآباء والأمهات في جميع الاتجاهات يندبون موت أولادهم، وبكي التلاميذ واليتامى موت الآباء، والأقرباء موت الأقرباء، والأقرباء موت الأقرباء، والأصدقاء موت الأمهات.

وتغير جمال المرأة، ورمي جانباً بأكاليل الورود، وألغيت الأغاني، ومنعت الأدوات الموسيقية، وجرى تغيير كل نوع من أنواع البهجة إلى نحيب وبكاء، والذي كان أسوأ هو أنهم اتهموا رب العدل، وجدفوا بمرارة قلوبهم، ولعنف حزنهم، وتفوهوا بكلمات الكفر، التي بدت ولها مذاق الردة أو الهرطقة، وبدأ إيهان الكثيرين يترنح، وكان من الممكن لمدينة البندقية الفخمة، وعدد كبير آخر من المدن، التي كانت مقطونة بأناس نصف مسيحين، أن تقع بالردة، لولا أنها جرى تثبيتها بمواساة أساقفتها المقدسين، ورهبانها، الذين أكدوا بكل ثقة، بأن القتلي كانوا الآن يحكمون بمثابة شهداء في السهاء، وهم لايرغبون الآن بالعيش في الآن يحكمون بمثابة شهداء في السهاء، وهم لايرغبون الآن بالعيش في

وادي ظلام العالم، من أجل جميع الذهب الموجود في الدنيا، وهكذا أمكن بعد بعض المصاعب، تهدئة غضب بعضهم، لكن ليس غضب الجميع.

## كيف حمل ملك قشتالة الصليب

عندما سمع ملك قشتاالة العظيم الانتصارات، والذي ربح حتى الآن أكثــر من ثلاثة عشر نصراً على المسلمين، سمع بهذه الحوادث، أشفق على الفرنسيين لما عانوه، وحمل شخصياً الصليب، معتقداً أن من الأفضل اخضاع الأرض المقدسة للمسيح، وأجدر من اخضاع أي بلد آخر.

## الشكاوى التي عملت بسبب استخراج المال

مثل هذه كانت الثار التي أنتجت بوساطة السلب والنهب، الذي مارسه النبلاء، بناء على اذن من الكنيسة الرومانية، أو بالحقيقة بناء على تعليم منها، مارسوه على جميع الفقراء المتألمين، في سبيل أن يملأوا أكياسهم، عندما ينطلقون للحج وليقاتلوا في سبيل الرب، ومن الحوادث المتقدمة الوقوع، من الواضح وضوح الضوء، كيف أنه لايرضى الرب الربح الذي يأتي من ظلم الفقراء وافقارهم.

## مثل واضح حول استخراج المال مورس في فرنسا

مع أن ممارسة استخراج المال، التي جرت في جميع أرجاء المملكة الفرنسية، لم يجر ذكرها، وينبغي أن تبقى في صمت أبدي، رأينا أنه من الموائم، إقحام مثل في هذا الكتاب، حيث من المعلوم أن الملك الفرنسي، قد استخرج —بناء على اذن من الكنيسة الرومانية— العشر من الكنائس في جميع أرجاء مملكة فرنسا، لمدة ثلاث سنوات، على شرط أن يقوم البابا باستخراج الكمية نفسها من الجهة نفسها، حتى يتمكن من متابعة الحرب بنشاط أكبر ضد فردريك، لكن بعد الجباية لمدة ثلاث

أعوام، عندما رغب البابا في أن يجمع الثهار لنفسه، جرى اخبار الملك الفرنسي بذلك فرفض بشكل مكشوف السياح بذلك، ومارس خداعاً خاصاً به، ليهزم هؤلاء الجباة الشرهين، معطياً سبباً لذلك، بأنه لايمكنه بأي حال من الأحوال، السياح بأن تتعرض كنائس مملكته للإفقار، من أجل شن الحرب على مسيحيين، لكن في سبيل قتال الكفار، هو يمكنه أن يتحمل ذلك بمسزيد من رباطة الجأش، لكن حتى آنذاك، يؤثر أن يكون ذلك بوساطة العلهانيين وليس رجال الدين، وبالاضافة إلى ذلك، إذا تركت الكنائس فريسة لمدة ثلاث سنوات مقبلة سوف تكون عرضة إلى دمار لايمكن جبره، وهذا أمر لن يزعج البابا حوله، وهو على هذا قام —حسبها ذكرنا أعلاه— باستخراج المال المذكور، بوساطة وكلاء البابا، حتى يكون التحصيل أكثر فاعلية، وأيضاً حتى يتمكن كذلك من معرفة كم ستكون حصة البابا، عندما ستجمع، وجذا الإجراء، شعرت معرفة كم ستكون حصة البابا، عندما ستجمع، وجذا الإجراء، شعرت قلوب الكثيرين بحزن عميق، وفي وسط لعناتهم صلوا، بأن ينزل حكم النبي اشعيا، أو بالحري حكم الرب، بالذي لم ينظر نظرة مقت إلى جميع السرقات المرتبطة بالتقديات إليه.

فهل من الممكن أن يقوم ملك انكلترا مع أخيه الايرل رتشارد، والأمراء الصليبين الآخرين الذين هم عازمين على نيل الربح القذر، أن يزنوا هذه الأشياء بميزان العقل، لأنه مع أن عمل الحج المقدس، هو عمل تقوي بحد ذاته، مع ذلك إن التزود من أجل الرحلة، عندما يتم الحصول عليه بوسائل قذرة، يدنس ممارسة العمل التقوي، وهذا —كما هو معتقد— كان سبب العار المتقدم ذكره أعلاه والدمار، مع أنه لعل هناك أسباباً أخرى، ربها هي غير مطلوبة، وبشأن الاستخراج الذي مورس في مملكة فرنسا، رأينا أنه من المناسب ذكر قضية واحدة، على أساس أنها حادثة مهينة جداً، فقد صدف أن قابل وكيل البابا المذكور كاهناً صغير المرتبة لإحدى القرى، وهو يحمل ماء في وعاء صغير، مع

مرشة وبعض قطع من الخبز أعطيت له مقابل رشه بعض الماء المقدس، وإليه توجه الروماني المخادع بمخاطبته هكذا: «كم هي المرابح التي تحصل عليها من هذه الكنيسة سنوياً»؟ وعلى هذا السؤال رد الكاهن الجاهل بالدهاء الروماني: «حوالي العشرين شلن، كما أظن»، ووقتها أعلن الروماني عن نفسه، وقال له: «من هذا المبلغ، يترتب على هذا من أجل منفعة المورد أربعة وعشرين بنساً، أي شلنين»، فدمر على الفور ذلك الرجل المسكين، الذي تسول من باب إلى باب قائلا: «ادفعو! إلى اللك مايستحقه منكم»، ولكي يدفع هذا المبلغ الصغير، أرغم هذا الرجل المسكين على اكتراء مدارس لأيام كثيرة، وأن يقوم ببيع كتبه في الساحات، وأن يسير وهو نصف جائع، لابل بحياة جائعة، لكن دعونا نترك الآن عملية الجباية هذه، وأن نعود إلى قضيتنا الأساسية.

#### شهامة راعية دير لاكوك

وعندما وصلت أخبار الكارثة المذكورة أعلاه إلى علم البابا، حزن بشكل مؤلم، ومثل ذلك فعلت كل جماعة البلاط الروماني، وجرى تعليق جميع المراسيم لبعض الأيام، وازدادت سمعة البابا سوءاً، وانتشر ذلك في الخارج بدرجات كبيرة، وكان من بين شكاوي الفرنسين، كلهات سمعت، مثل مايلي: «واأسفاه، كم من الشرور جلبه علينا تجبر البابا، الذي رفض بعناد أن يقبل بتذلل فردريك، وأن لايتلقى منه ترضية صحيحة وموائمة، لابل بالحري أثاره حتى أوصله إلى مرارة الروح، فهو قد عرض بلا تردد، بلطفه، أن يسترد من دون سفك الدماء لنا جميع الممتلكات التي كانت في أيدي الصليبين، في أي للدماء العامة والنبيلة، جرى سفكها حمن دون فائدة في الأرض المقدسة، والآن وياللاسف، كم من المدماء العامة والنبيلة، جرى سفكها حمن دون فائدة في الأرض المقدسة، وفي ألمانيا، وفي ايطاليا، وما هو أسوأ، إن الإيمان يتأرجح ويتراجع، والأرض المقدسة عرضة للخطر، والديانة المسيحية قد

تلاشت في تأثيرها، وأوهام المسلمين قد ارتفع شأنها، ففي ظل أي كوكب غير سعيد لابد أنه قد ولد، لأن سوء الحظ قد تفجر في أيامه، في كنيسة مولانا يسوع المسيح، الذي أعلن هو عن نفسه أنه نائبه».

وعندما وصلت أخبار هذه الكارثة إلى مسامع راعية الدير الكونتسة هيلا، التي أدارت بنشاط نسائي ديراً للسيدات الراهبات في لاكوك، وهي التي كانت أم النبيل وليم لونغوسبي ولدى تذكرها الرؤيا المجيدة التي رأتها حول ابنها، في الوقت الذي مات فيه، حيث كان واضحاً أنه كان شهيداً، كها ذكرنا أعلاه، قامت بروح مشرقة، فضربت يداً على يد، وجثت على ركبتيها، وانطلقت تحمد الرب وتثني عليه، وقدمت شكرها بشكل رفيع إلى المسيح بهذه الكلهات: «أيها الرب يسوع المسيح، أقدم لك شكري لأنك قضيت بذلك، قضيت بأن يخرج من جسدي مع أنني مذنبة مثل ذلك الابن، الذي تفضلت بتشريفه بتاج الشهادة، وإنني آمل بمساعدته، سوف أتقدم على الفور نحو أمجاد مملكتك السهاوية»، وعندما شاهد الذين كانوا حاملين لهذه التقارير، والذين كلهاتها، أثنوا على هذا الثبات الأكثر مما هو نسائي، لهذه المرأة، وعجبوا كيف أنها بعاطفة الأم لديها، لم تنفجر بالنحيب والشكوى، بل بالحري كيف أنها بعاطفة الأم لديها، لم تنفجر بالنحيب والشكوى، بل بالحري كيف أنها بعاطفة روحية.

## وفيات بعض النبلاء

في سياق هذا العام الحزين، مات بعض النبلاء الذين كانوا رجالاً من الأعظم شهرة، أثناء ذلك الحج الذي تقدم ذكره، وكان بين هؤلاء: ايرلات، ومركيزات، وأساقفة، وفرسان، وقد مات بعضهم على ظهر سفنهم، وبعضهم في الجزر التي نزلوا بها، وغرق بعضهم، وكان واحداً من هؤلاء أسقف نويون Noyon, الذي كتب اسمه، وكذلك أساء البقية، كما هو واضح، في كتاب الحياة السرمدية، وفي هذا العام

أيضاً، في حوالي يوم عيد القديسة مرغريت، مات روبرت موسشامب Muschamp, وكان رجلاً صاحب اسم رفيع في المناطق الشهالية من انكلترا، ومات في حوالي الوقت نفسه أيضاً هنري هيستنغ Hastings, وكان فارساً متميزاً، وباروناً غنياً.

#### كيف استعد المسلمون لإلقاء الحصار على عكا

وفي حوالي الوقت نفسه، عندما رأى المسلمون أن الحرب تقدمت بين أيديهم ونجحت، عملوا الاستعدادات لحصار عكا، لأنهم تمتعوا الآن وابتهجوا بالأسلاب الوافرة التي أخذوها من أعدائهم القتلى، وتألفت هذه الأسلاب من: الخيول، ومن الأسلحة والدروع، وآلات الحرب، والقسي الزيارة، والسفن، والمؤن، وأيضاً بسبب الجرأة التي شعروا بها إثر الهزيمة الأخيرة للصليبين، وكذلك نتيجة للهدنة التي تمّ التخلي عنها وهجرها، وكانوا آسفين أيضاً إلى أقصى الحدود، لأنهم سمحوا للملك الفرنسي ولأخويه الحين بدفع الفدية، أو بالمغادرة وهم أحرار بعدما دفعوا الفدية، ولهذا صبوا التهم ضد سلطان مصر، كراهية منهم لنهمه، وكانوا أيضاً واثقين تماماً بأنهم سوف يستردون مقتنياتهم المفقودة، وأن ينالوا النصر على الملك وعلى أخويه، وأسرهم أثناء تعبهم وهم مرهقين.

# الملك الفرنسي يرسل أخويه عائدين إلى فرنسا

قام الملك الفرنسي التقي بتقدير الأمور، فبعدما دفع مبلغ مال الفدية المتقدم ذكره، وهو مبلغ كان قد استقرضه من الداوية والاسبتارية، ومن الجنويين والبيازنة، وبعدما استرد الرهائن التي كان قد أعطاها، أرسل فجأة وبشكل سري أخويه الحيين: ألفونسو، كونت بواتو، وشارل كونت بروفانس، في سفينة قوية، فبحكمة أعادهما إلى الغرب، وتحت ارشاد الرب وحمايته وصلا سالمين معافيين، أما الملك نفسه، فبقي

حزيناً، ودونها مجد في عكا، وأقسم في قرارة قلبه المرير، أنه لن يعود إلى فرنسا الحلوة، في مثل تلك الحالة من العار، لأنه من الذي يستطيع من دون تأوهات ودموع الحزن، أن يصف أساه ونحيبه، عندما يرى أن أخاه روبرت قد بات ميتاً، وهو نفسه قد هزم، وقد عهد بأحويه الآخرين، في وضع مخز، إلى الأمواج الكبيرة في المحيط؟.

وذهب الأخوان المتقدما الذكر، مع دوق بيرغندي، الذي عاد معها إلى الوطن، على الفور إلى البابا، لأنهم أمروا بأن يفعلوا ذلك من قبل الملك، ليقوموا بحثه، لكن ليس بتوسلات ناعمة، بأن يرسل مساعدة سريعة إلى الملك الفرنسي، الذي كان موجوداً في خطر ضائقة شديدة، وكان يقاتل في سبيل كرامة الكنيسة المسكونية، وأن يعيد فردريك المتذلل إلى السلام مع الكنيسة، بحكم أنه هو وحده بين جميع المسيحيين يمكنه أن ينجد في حالة الخطر هذه، ومن ثم اقناعه لإعطاء نجدة فعالة يستجب وكان الذي هو الآن في وضع ميئوس منه تقريباً، وإذا لم يستجب وكان الأمر على عكس المطلوب، على الدوق، والكونتين المذكورين، نقله، أي البابا من مقره في ليون، على أساس أنه عنيد في كراهيته، غير حريص على كرامة الإيهان المسيحي، وإذا ما قام الأسقف المنتخب لليون مع أخيه رئيس أساقفة كانتربري، اللذين وضع فيها ثقته، بالدفاع عنه، فإن على فرنسا كلها، برئاسة النبلاء المتقدم ذكرهم، الثورة ضده.

# حول الفيضان غير الاعتيادي للبحر وهياجه

وفي حوالي الوقت نفسه، أي في اليوم الأول من شهر تشرين الأول، وكان القمر في ربعه الأول، ظهر هناك قمر جديد، منتفخ، وأحمر في شكله، وذلك كإشارة على قدوم عواصف، وذلك وفقاً للكتابات المجربة لفيلسوف وشاعر في قوله:

عندما مايزال القمر جديداً، وعليه مسحة من اللون الأحمر.

منتشرة فوق وجهه، إنه يهدد بعواصف من الريح

مالم يمنع ذلك حرّ، أو برد شديد.

وعندما يكون وجهه متورماً، ينذر بالعواصف، لكن عندما يكون شاحاً

## ومشعاً، فهو ينقي وجه السهاء

وبناء عليه فإنه في الأسبوع الأول من زيادة القمر، تغطت السهاء بضباب كثيف، وبدأت تضطرب كثيراً بعنف الرياح، التي بدأت تمزق وتطرح الأغصان والأوراق التي كانت وقتها تتلاشي وتموت على الأشجار، وحملتهم إلى مسافة بعيدة في الهواء، والذي كان أكثر تدميراً، هو هياج البحر الذي تجاوز حدوده الطبيعية، وتدفق تيار المدّ لمرتين من دون جزر، وقذف بأصوات زئير مرعبة، إلى حد أنها بعثت الدهشة لدى الذين سمعوها حتى في مناطق نائية عنها، واعترت الدهشة حتى الشيوخ من الناس، وفي الحقيقة ما من أحد في العصور الحديثة يتذكر قط وقوع مايشبه هذا الشيء من قبل، وفي ظلام الليل أيضاً، ظهر البحر وكأنه يحترق مثل النار، وبدت الأمواج الهائلة وقد احتشدت مع بعضها، وكأن إحداها تتحارب مع الأخرى، بحدة كبيرة إلى حـد أن البحارة البارعين ما كان بإمكانهم انقاذ سفنهم من الغرق، ودون أن نذكر قضايانا الأخرى، ففي ميناء هارتبرورن Hertbourne وحده، ابتلعت الأمواج الهائلة والْهائجة ثلاث سفن فخمة، إلى جانب سفن أخــرى صغيرة، مع سفن أخـرى متــوسطة الحال، وفي وينشلسي Winchelsea - وهو ميناء على الساحل الشرقي - جرى تدمير بيوت الملح، ومساكن صيادي السمك، والجسور، والطواحين، وبالاضافة إلى ذلك تمّ تدمير أكثر من ثلاثائة بيت في تلك القرية،

وذلك بالاضافة إلى بعض الكنائس، فقد أطيح بها بوساطة البحر الهائج والمرتفعة مياهه، وعانت هولاندا في انكلترا، وهولاندا في القارة أيضاً، وكذلك فلاندرز، والمناطق الأخرى المنخفضة، المجاورة للبحر من دمار يصعب جبره، وأرغمت الأنهار التي تصب في البحر على التراجع وازدادت مياهها إلى درجة أنها فاضت على المروج، فدمرت الطواحين، والبيوت المجاورة لهم، وهاجمت الحقول، وحملت الحبوب التي لم تكن قد خزنت بعد في الهري، وبذلك ظهر غضب الرب واضحاً إلى الفانين في البحر، وكذلك على الأرض، وبدت عقوبات المذنيين أنها باتت وشيكة، وفقاً لنبوءة حبقوق في قوله: «هل أنت غاضب أيها الرب في الأنهار، أم أن سخطك هو في البحر»؟ وهل من عجب في ذلك؟ لأنه من البلاط الروماني، الذي يفترض أن يكون نبع العدالة كلها، صدرت أثام لم يذكر مثلها، وإن واحداً منها —مع أنه غير جدير بالوصف— أينا أنه من الموائم إقحامه في هذا العمل.

## حول الاستخراج المقيت من رئاسة رهبان بنهام

مع أن رئيس رهبان بنهام Westley, على أساس أن يستحوذها لاستخداماته كنيسة ويستلي Westley, على أساس أن يستحوذها لاستخداماته الخاصة، وذلك على قاعدة منحة الراعي، وتأكيد أسقفين مع هيئتها الكهنوتية، ومن ثلاثة بابوات من بابوات الكنيسة الرومانية، وهم: الكهنوتية، ومن ثلاثة بابوات من بابوات الكنيسة الرومانية، وهم: لوكيوس Lucius ويوجينوس Eugenius وغريغوري Gregory التاسع، ومع هذا كله فإن جنويا كان زائفاً وجاهلاً، قد حصل على الرسالة التالية من البابا، وهي رسالة مناقضة لجميع الحقوق، والعدل: «من إنوسنت، أسقف، إلخ، إلى ولده المحبوب كثيراً، وحسلت المعلم برنارد دي نيمف Nympha, كاتبنا في انكلترا، صحبة ومباركات رسولية، بها أن ولدنا المحبوب كثيراً وحاجبنا ن. N, ومباركات رسولية، بها أن ولدنا المحبوب كثيراً وحاجبنا ن. Westley, في أسقفي

إيلاي، إلى رينير دي ســـوليريوم Solerium Reiner de قسيس يبري Ypres, الذي توفي مؤخراً، ومع أن هذه الكنيسة عائدة إلى تقدمة أولادنا المحبوبين كثيراً، رئيس رهبان ورهبان المجمع الرهباني في بنهام، من طائفة القديس بندكت، وقد احتفظ بها القسيس المذكــور وبقي في انكلترا أثناء حياته، لقــد رأينا من الموائم أن نقــوم بموجب سلطاتنا، بالانعام بالكنيسة المذكورة ومنحها إلى ولدنا المحبوب كثيراً، كاهن هيريغيتوس Herrigettus ابن النبيل بيراشين rachin دي مالاشانا Malachana أوف فولتا rachin وهو من أهل جنوى، معلنين أن كل شيء يعمل ضد استغلاله لها لاغياً وفارغاً، ونحن نصادق على الذي عمله حاجبنا في هذه القضية، وبوساطة هذه الكتابات الرسولية نـأمركم، إما أنتم شخصياً أو بوساطة شخص آخر، بتعيين نائب له هـ المذكر ور، أو أي شخص آخر، يمكنك أن تختاره باسمه ليستحوذ شخصياً على الكنيسة نفسها، وليتولى حمايتها عندما يُنصّب فيها، وأن يزال منها أي معيق مهم كان، الأخذ بالانعامات التي أعطيت إلى الانكليز، من أنه عندما يموت كاهن إيطالي، أو يتخلى عن منافعه، لايجوز أن يتسلم ايطالي آخر على الفور تلك المنافع، أو أية انعامات أخرى، يتوجب ذكرها في هذه العروض، أو التي من الممكن بها تعويق أو منع هذا التنصيب أو التعيين، ودون الأخذ بأي مرسوم برحلة اليومين، ممآ صدر في المجمع المسكوني. صدر في ليون في التاسع والعشرين من نيسان، في السنة السابعة لحبريتنا».

# كيف قمع رئيس أساقفة كانتربري بالتهديدات شكاوي المتذمرين

وفي حوالي الوقت نفسه شعر رئيس أساقفة كانتربري، بأن ضميره قد جرح حول مايتعلق بالعدوان الكبير الذي اقترفه في لندن، خاصة في

كنيسة القديس بارثلميو، كما روينا أعنلاه، فأرسل سراً برسل مع تهديدات وكذلك مع كلام لين باسمه وباسم الملكة، وباسمه شخصيا، وسعى إلى قمع شكاوى الكهنة.

# وفاة وليم أسقف وينكستر

وفي حوالي عيد القديس متى في هذا العام، توفي وليم أسقف وينكستر في تور، بعدما أقام هناك لحوالي أحد عشر شهراً، مع حاشية صغيرة، من أجل أن يوفر على نفسه النفقات، لأن أسقفيته كانت مثقلة بديون لانهاية لها إلى البابا، وهي الديون التي ازدادت، عندما أخرجه الملك —بتنكيله به— من انكلترا، فوقتها كان البابا يتمتع بالشروة، لذلك فتح له صدر المواساة، كها ذكرنا من قبل، وبعدما حقق —على هذا— السلام مع البابا، وجعل الملك يميل نحوه بمشاعر طيبة، قام بانقاص النفقات المعتادة لمائدته، وأنقص كثيراً عدد حاشيته، في سبيل أن يتمكن في أسرع وقت من جمع مبلغ المال المتفق عليه، من أجل تحرير كنيسته من ديونها، وعندما كان على وشك الموت، ورأى قربان الموت قد جلب إليه، قال، والكاهن كان داخلاً من الباب، وهو حامل للقربان: «تمهل قليلاً ياصديقي، إنه من الموائم لي، أنا الخائن لربي والمستخف به، وجوب حملي أمامه»، وبناء عليه أطيع، وحمل من قبل خدمه إلى أمام جسد المسيح، فتلقى قربان التحية بدموع الندامة، وهكذا وهو في حالة خوف من الرب، لفظ روحه النادمة.

# الملك يستخدم أقصى مساعيه اليقظة للحصول على انتخاب أخيه ايثيلهار لكرسي وينكستر

وسمع الملك بهذه الحادثة، فتفوه بكلمات أسف قصيرة مع دموع جافة، كانت ممزوجة مع البهجة، وسعى باستخدام جميع الوسائل التي كانت بمقدوره أن يؤمنها إلى تعيين أخيه ايثيلمار في مكان الأسقف

المذكـــور، مع أن هذا الأخ لم تكن فيـــه الشروط المطلوبـة، فيها يختص بالطائفة، والعمر، والمعرفة، وبناء عليه أرسل على الفور اثنين من مقدمي كهنته (اللذين عدوف بأنها بارعين كثيراً في جميع أنواع المناقشات) إلى وينكستر، يحملان رسائل منه، من أجل أنه بمزج الكلام الناعم مع التهديدات، والوعود، يجعل عقول رجال دين الكاتدرائية، الذين إليهم يعود حق الانتخاب، تميل إلى طلب ايثليهار المذكور، حتى يكون أسقفهم والراعى لأرواحهم، وكان الشخصان اللذان أرسلا لهذه الغاية هما: جُـون مونسيل Mauncell, وبطرس تشيسبـورك Chacepork, وكانا كاهنية، ولقد استخدما كل جهد ممكن في تأمين الأخذ برغبة الملك، وبإلحاق الوهن بعقول عدد من الرهبان، أقنعاهم بطلب ايثيلمار المذكور ليكون أسقفهم، ولقد قلت: «طلبوا»، بسبب أنه كمان عاجزاً تماماً، وغير أهل لمنصب الأسقفية، وبعد مرور حوالي الخمسة عشر يوماً، استخدم خلالها الكاهنان المذكوران أقصى مساّعيهما، للتأثير على الرهبان، الذين ظهروا أنهم ثابتين أكثرٍ من الآخرين حتى يرضخوا لإرادة ملكهم الأرضي، وأن يضعوا جانباً كل خوف من الملك السماوي، وقد ذهب الملك نفسه إلى وينكستر، وتوجه على الفور إلى الكنيسة الكاتدرائية للقديس سويزين Swithin, ودخل إلى مقر الهيئة الرهبانية، وكأنه كان أسقفاً أو رئيساً للرهبان، وأخذ كرسي الأسقف الرئيس، وشرع بإلقاء القـداس التالي، مقـدماً له بنص مقدس،

## كلمة الملك التي ألقاها وكأنه يعظ في الهيئة الرهبانية لوينكستر

«قبلت الاستقامة والسلام بعضها بعضاً» إلخ، ثم تابع إلقاء كلمته فأضاف: «إنه بالنسبة لي وللملوك الآخرين، وأيضاً للمقدمين ولرجال العدالة لدينا، الذين بوساطة العدالة، لديهم سلطة حكم الناس، وفقاً لصرامة الحكم والعدل، وإليكم أنتم، الذين هم رجال السلام، وطلاب

الدين، يعود السلام والهدوء، في هذا اليوم، بسبب إظهاركم، لحسن التوافق بأنفسكم، مؤثرين لطلبي، وموافقين عليه، وذلك كما سمعت وإنه جيد بالنسبة لكم أنكم تصرفتم كذلك قبّلت الاستقامة والسلام بعضها بعضاً، كما قلت من قبل، ففي بعض الوقت الذي مضى، قد كنتم متمردين ضدي، في انتخاب وليم دي ريلي Rele, أسقفكم المتوفى أخيراً، الذي كان غير مقبول لدي، ولقد كنت قاسياً عليكم، لكنني أصبحت الآن راضياً عنكم وصديقاً ودوداً إليكم، وبتذكري لمعروفكم، أنا ملتزم بتقديم عظيم الاحسان، بالمقابل إليكم.

علاوة على ذلك، من المعروف بشكل جيد، أن الدمار أول ما جلب إلى العالم، جلب بوساطة امرأة، لكن بوساطة امرأة أيضاً جاء الخلاص، وفي الحالة الحاضرة، مثل هذا، إنه في محاولة مني لإرضاء رغبات الملكة زوجتي، التي رغبت في الارتقاء بهذا الكرسي بوساطة انتخاب عمها وليم الأسقف المنتخب لبلنسية، وكنت قد ضايقتكم من قبل بالتهاساتي للقيام بذلك، وألحقت بكم الضرر، غير أني الآن أرغب في رفع شأن قضية أخي لأمي، الذي هو بسبب امرأة، هي الملكة ايزابيلا، أمنا، هو بلا شك متحالف معي بحكم القرابة، لذلك سوف أكون أنا متصالحاً معكم، ولسوف أعمل بشكل مؤثر، على إعلاء شأن منافعكم شخصياً ومنافع كنيستكم، ولسوف أطوقكم بذراعي العواطف القلبية.

ومجدداً، عليكم أن تلقوا في ميزان العقل، قضية، ليست هي الأقل أهمية، هي حقيقة أنني ولدت في هذه المدينة، وتعمدت في هذه الكنيسة ولذلك إنكم مرتبطون بي بروابط أعظم عاطفة، وينبغي عليكم عدم معارضة إرادي بأية طريقة، لابالحري أن تدعموني في جميع المسائل، مع اخلاص رفيع، كما أنه لايخفي على عقولكم وجوب إعطاء الموافقة، لأنه إذا ماجرى انتخاب أخي ايثيلمار سوف يتمكن لوقت طويل كما فأمل من إنارة هذه الكنيسة، مثل الشمس، بأشعة أصله النبيل،

وعنصره الملكي، فهو متميز بهذا بسبب أمه، وبسبب دمه المتميز الصادر عن أبيه، وأيضاً بسبب لطفه الأصيل، وبسبب شبابه، وفي ذلك هو مرض لكل من الرب والانسان.

اذهبوا —على هذا— بسلام للتشاور، وعودوا مسرعين، ومن دون أية إعاقة أو اعتراض، ونفذوا غايتي التقوية، التي أعطيتموني الأمل حولها، وأن تعلنوا بالإجماع بحضوري عن أخي ايثيلهار مرشحكم للأسقفية»، هذا وقد أضاف في نهاية موعظته، أنه إذا ما وجد الرهبان معارضين لقناعاته، فإنه سوف يدمرهم جميعاً، وفقاً لكلهات الشاعر:

الرجل في السلطة يستجدي بسيف مجرد

# كيف قام رهبان وينكستر، وهم تحت الاكراه بطلب ايثيلهار ليكون أسقفهم

أما وقد وضع الرهبان هكذا، في ضيق عسير، تناقشوا بدقة حول هذه القضايا، وكان ذلك عندما ابتعدوا عن مقر الهيئة الرهبانية، وأعادوا إلى عقولهم ذكرى الاضطرابات السالفة التي جنوها، والتي كانت ظالمة، في قضية وليم، الأسقف المنتخب لبلنسية، لابل أكثر من ذلك لدى انتخابهم وليم، أسقفهم المتوفى أخيراً، وقال أحدهم للآخر: «ومرة ثانية ها نحن مهددون بوساطة التوسلات المسلحة للملك، وأن نقوم بمعارضته، إنها قضية صعبة ومرعبة، وهي مليئة بالمخاطر لكنيستنا، لأن البابا مطيع للملك في كل شيء، وبها أنه الآن في وضع حرج، سوف يتجنب من خلال الخوف تقديم أية إساءة إلى الأمراء، وبناء عليه إننا إذا ما طلبنا، أو انتخبنا أي شخص آخر، مها كان انساناً أهلاً وموائهاً، وقتها فإن أخاه الملك، سوف يستثار إلى حد الغضب، لابل في الحقيقة إلى حد الانفجار، ولسوف يقوم بإلغاء جميع إجراءاتنا، حتى لو أننا قمنا بعيين القديس بطرس، لو أنه كان حياً، سوف يقوم باضطهادنا، وهكذا

فإننا سنجعل من الجانب الأول الملك عدواً لنا، ومن الجانب الآخر المعارضة الشديدة لدى البابا، الذي من السهل رشوته، وسوف نسحق، وكأننا بين حجري رحا، وسيكون اضطرابنا ودمارنا الذي لايمكن جبره، قريباً جداً.

بالاضافة إلى هذا، كنا قد رقينا وليم أسقف نورويك، وانتخبناه ليكون أسقفنا، ووضهعنا أنفسنا تحت سلطانه، على الرغم من رغبة الملك، ومع أنه عارض الانتخاب، وظلمنا لهذا السبب نفسه، فإن وليم المذكور، بعدما تسلم السلطة كاملة، ومع أنه كان انكليزياً، بارعاً في قوانين البلاد، وواحداً كنا نأمل أنه سوف يرضي الرب في جميع المجالات، وسيكون مفيداً لأنفسنا، قام بالتنكيل بنا من دون رحمة، وألحق الأضرار التي لاتجبر بنا، ناسياً جميع المنافع التي كان قد تسلمها، ومن أجله عانينا من آلام وأضرار لاتعد ولاتحصى، فقد سجنا، وسحلنا، وضربنا، وتألمنا من الجوع، وتلطخنا بالدماء من جراحاتنا، وغللنا مثل اللصوص، فبمن على هذا يمكن أن نثق؟ وبمن يمكن أن نضع آمالنا، فمن الجانب الأول نخاف من سيلا (صخرة خطيرة في نضع آمالنا، فمن الجانب الأول نخاف من سيلا (صخرة خطيرة في الجانب الإيطالي من مضيق مسينا) ومن الجانب الآخر من خطر الدوامة الوشيك، [أي بتنا بين نارين]، وإذا فعلنا هذا فالموت نصيبنا وإذا لم نفعل سوف لن ننجو من أيدي الملك.

وإلى جانب هذه الأشياء، إنه أيضاً مما يعطينا سبباً عادلاً للخوف هو أننا إذا ما رقينا ايثيلهار المذكور إلى الأسقفية، هو سوف يكون دوما أسقفاً منتخباً، وليس أسقفاً، وهذه حالة لم تعرفها هذه الكنيسة من قبل، ونأمل أن لايحدث هكذا مطلقاً، ولربها أيضاً، سوف يحصل على اذن من البابا، بأن يحتفظ —إذا ماانتخب— بالموارد التي لاحصر لها، التي هي الآن بين يديه، لأنه ماهو الذي لايستطيع الكرماء بأعطياتهم، أن لايحصلوا عليه في البلاط الروماني في هذه الأيام؟، وإذا ما انتخبناه،

سوف لن يكون الأقل في الشروة والسلطة من أي واحد في انكلترا، وبصعوبة يمكن حتى استثناء الملك، ووقتها يمكن أن يمتلك القدرة (لكن عله لن يسير على خطى أبيه أو البواتيين) على تحويل انكلترا كلها إلى بواتو، أو يكون مثل الحاجب للملك، الذي يمتلك السلطات كلها، فيجلب بواتو كلها إلى انكلترا، وبذلك سوف يدمر ذكري الانكليز ويزيلها من على وجه الأرض»، وفي النهاية على كل حال، وبعد تحمل الكثير من الآلام، وبعدما رأوا أن الوقت كمان شريراً، وأن ما من مكان للجوء مفتوح أمامهم في صدر أبينا البابا، الذي يقدم بشكل عام المساعدة إلى الذين يفرون إليه، الذين انحنوا أمام قسوة التجريد من الأملاك، والذين أرغموا على الرضوخ لرغبات الملك، وبناء عليه قام رهبـان وينكستر، وقـد أرغمهم تدخلُّ الملك وانتهـازيته، وكـانوا أيضــاً يائسين من مساعدة البابا، قاموا بصوت واحد - لكن ليس بقلب واحمد المطالبة أن يكون ايثيلمار أسقفهم، والراعي الروحي لأنفسهم، وهو الذي كان أخو الملك لأمه، وابن هوغ برون، كونت التخوم، وايزابيـلا زوجته، التي كانـت ملكة انكلترا من قبل، وكان من مواليد بواتو، وطالبوا به مع أنه كان غير كفء للمنصب، في العمر، والمعرفة، والطائفة، وكانت لديه موارد لاتحصى موائمة لرئيس أساقفة، وهكذا قاموا بناء عليه، بحضور الملك، بترشيح ايثيلمار المذكور بشكل علني ومهيب، وعلى هذا صار ايثيلهار مرشحهم، أو أسقفهم المنتخب، على شرط، أن مثل هذا الشخص يمكن ترقيت إلى المنصب الأسقفى، فقط بوساطة إعفاء من البابا وموافقة.

### ملك إنكلترا يبعث رسلاً إلى البابا

ثم إن الملك عبّر عن سروره، بمسلامح وجهه، وبحركاته، وبنبرات صوته، وأمر كاهنه، روبرت سوثندن Sothenden, وكان بليغاً بارعاً، أمره بصياغة رسالة بليغة ومؤثرة، يمزج فيها تهديدات مرعبة،

مع وعود سخية وافرة، والتهاسات حارة، حتى تنقل إلى البابا، ثم أرسل رسلاً خاصين، وفصحاء، يعرفون كيف يربحون البابا وكرادلته للقبول برغبتهم، وللتباحث مع البابا والتشاور، حول هذه القضية الصعبة بشكل مرض، لأنها قضية مرغوبة قلبياً من قبل الملك، وأن يقوموا بوساطة الالتهاسات وكذلك الرشوة، حتى يرضى بإعطاء موافقته عليها.

#### حول رسالة الملك الشاكية إلى البابا

واأسفاه، لماذا ضعف العالم سوف يطول أكثر؟ ولماذا قيام السلام والعدل، اللذان يأخذ منهما الملك نص قـداسته، فنفيا نفسيهما؟، وأين هي حرية الانتخاب، وأين هو السلام الأولي للكنيسة، الذي أقسم الملك على رعايته من دون إحباط، أثناء انتخابه، واأسفاه، واأسفاه، هو الآن يزدري الرعايا الطبيعيين لمملكته، مع أنهم رجال مقدسين، ومتعلمين، ومتدينين، وجسرى اقحام الأجانب، مع أنهم رجال غير لائقين بأي منصب، وجاهلين تماماً بالآداب، ولايعرفون اللغة الانكليزية، وهم غير نافعين كلياً في الاعتراف، وفي الوعظ، من دون نظام، أو مكونين بشكل جيد في أخلاقهم، مستخرجين للأموال، ومهملين لـلأنفس، والذين كانوا فيها مضى رجالاً مقدسين، ومتدينين، ومتعلمين، بالتعاون وبوساطة إلهام الروح القدس، جرى سحبهم، حتى من دون موافقتهم، ونزعهم من كراسيهم الكنسية، التي جرى الآن الاستيلاء عليها بالقوة، بعدل، أو من دون عدل، من قبل رجال البلاط والأجانب، وجميع الديرة التي إليها يعود حق انتخاب الأساقفة، قد تدمرت، بسبب هذه الظروف نفسها، وغدت الرعايـة الآن عبئاً، ولم تعد مرتبة شرفية، ومصـدر خسارة، وليس مصدر منفعة، وجميع الكنائس، سواء أكانت أسقفية أو ديرية، بحكم سقوطها بيدي الملك بعد شغورها —وهو الذي ينبغي أن تكون سلطته وقدرته مسخرة لحمايتها والدفاع عنها- هي الآن عرضة للسلب

والنهب، آه، أيها البابا، ياأبا الآباء، لماذا سمحت لبلدان المسيحية، بأن تتلوث بمثل هذه الإجراءات؟ وعلى هذا، كان بعدل طردك من مدينتك ومن كرسيك، وابعادك إلى المنفى مثل قابيل محروم آخر، وأعداؤك، الواقفين إلى جانب فردريك يتقدمون، وأنت هارب من الذين أرغموك على الفرار، والذين يطاردوك سريعين وأقوياء، وفي كل مكان أمرك يرعد مــدوياً فوق الذين هم رعية لك، لكن ليس له قيمـة بين الذين هم متمردين عليك، ففي كل بقعة يجري حرمان الأساقفة من منافعهم، وتصدر الأوامر بإعطاء المنافع إلى أناس غير جديرين بها، وإلى أجانب، وإلى أشخاص غير معروفين، وإلى الذين يطلبون الحليب من شياه قطيع الرب، ويجتزون الصوف، ويسلخون الجلد منها ويذهبون به، ويبقرونها ويفرغون ما في جوفها، و ما من أحد يمكنه الحصول على الحماية بوساطة الامتيازات الممنوحة إليه من قبل الآباء المقدسين، وبين الأمم والبلدان أيضاً، إن انكلترا - كما يعلم العالم- هي المكان الذي ازدهرت فيه المسيحية كثيراً، وهي أيضاً التي ديست بالأقدام وسحقت أكثر، وبظلم البابا سلبت أملاكها وحرمت من ثهار جهودها، ومع أن ما من واحد يتولى سلبه، هو يعمل بمثابة سالب نحو الآخرين، لأنه أين هو الانكليزي، الذي من المعروف أنه يمتلك موارد في أي جزء من روما، أو ايطاليا، أو جنوى، أو في أية مملكة أخرى، مع أن رجال هذه البلدان مستولين على كل شيء في انكلترا؟ آه يارب، يالله الانتقام، متى ستتولى شحذ سيفك مثل البرق، لكي يغرق في دماء مثل هؤلاء النَّاس؟، وصدقاً إن ذنوبنا هي التي جلبت بعدُّل مثل هذه النوازل، وأوقعتها علينا.

# حول وفاة أسقف روكستر وانتخاب المعلم لورانس دي سينت مارتين إلى ذلك الكرسي

وفي الوقت نفسه من العام، في حوالي عيد القديس ميكائيل، مات أسقف روكستر، وفي مكانه انتخب رهبان روكستر المعلم لورانس دي

سينت مارتين Martin, وكمان كاهناً ومستشاراً خاصماً بالملك، وفعلوا ذلك خشية منهم أنهم إذا ما اختاروا واحداً آخر، سوف يعارض الملك ذلك الاختيار.

# عودة أسقف لنكولن من البلاط الروماني

وفي حوالي عيد القديس ميكائيل نفسه، عاد إلى انكلترا روبرت أسقف لنكولن حزيناً وغير راض، بعدما بقي عدة أيام في البلاط الروماني، ومقابل انفاق كبير من دون فائدة، ودون أن يتمكن من تحقيق غرضه كما رغب، وكان قد قام على كل حال، بالتضييق إلى أبعد الدرجات على كثير من الرهبان، وآذاهم بإرغامهم على الدفاع عن أنفسهم ضد هجاته.

ولدى وصوله إلى أسقفيته، وقد شاهد الفوضى المحيقة بالكنيسة المسكونية، كما قد تعلم من مثل نيقول، أسقف درم، جرد نفسه وحررها من جميع مشاكل الدنيا، التي غالباً ما مزج نفسه بها، وشغلها من دون فائدة، وعهد بإدارة الواجبات والوظائف العائدة إليه إلى المعلم روبرت مارش Marsh, وكان من موظفيه، ناوياً أن يقول وداعاً إلى هذا العالم الفاني، وأن يتخلى عن أسقفيته، ولكن بها أنه كان يخشى من سلب الملك ونهبه، الذي تولى بالعادة إفقار الكنائس الشاغرة، وقيامه بعد ذلك بإقحام أشخاص غير لائقين بها، لهذا جلس ينتظر بصمت، وعلى تنفيذ نيته السرية، دون أن يعرف الذي عليه عمله في هذه الحالة من اضطراب الشؤون الدنيوية.

# كيف عارض أساقفة إنكلترا رئيس أساقفة كانتربري

وفي الوقت نفسه، علم أساقفة انكلترا، من إفادات الأسقف المذكور، الذي عاد مؤخراً من البلاط الروماني، ومن إفادات آخرين، ومن جواسيسهم المنابين، الذين كانوا قد أرسلوهم إلى هناك، بأن رئيس

أساقفة كانتربري كان يخطط للتآمر ضدهم، من أجل ايذائهم، ولذلك جمعوا مالاً للانفاق على أنفسهم في ذلك البلاط، الذي مال بالعادة إلى هذا الجانب وإلى ذلك الجانب بتدخل المال، وكان مثل قصبة تهتز وتتهايل مع الريح، وبناء عليه أخذوا من الأشخاص ذوي المنافع بنسين من كل مارك، لأن المسألة كانت مسألة صعبة، أي ما طلبه المستخرج المذكور، فهو أراد الحصول على المال، وتحصيل ضرائب للزيارات التفقدية من رجال الدين والناس في مقاطعته التي كانت مقاطعة واسعة، وكان هذا الإجراء سيضغط على الجميع بثقل شديد، لأنه كان من الواضح أن رئيس الأساقفة المذكور الذي كان معاباً في أخلاقه، وفي علمه، اشتهى أن ينال من زياراته التفقدية ليس زيادة الدين، أو اصلاح الأخلاق، بل هدف من وراء ذلك الربح الدنيء، الذي صار الآن عادة

## حول الهزة الأرضية في تشيلتيرن في إنكلترا

في العام نفسه، في يوم عيد القديسة لوسيا Lucia, وفي حوالي الساعة الثالثة من النهار، وقعت هزة أرضية في سينت ألبان، وفي المناطق المجاورة، التي اسمها تشيلتيرن Chiltern, وذلك حيث أن مثل هذه الحادثة لم يسمع بمثلها من زمن سحيق، ولم يشاهد قط مثيلها، لأن الأرض هناك متهاسكة وحوارية، ليست ذات حفر، أو مائية، أو قرب البحر، وعلى ذلك كانت هذه الواقعة غير اعتيادية وغير طبيعية، ولكن الأكثر عجباً منها، هو أنه لو كانت هذه الهزة الأرضية مدمرة في تأثيراتها، مثلها كانت غير اعتيادية ومدهشة، لتولت هز جميع الأبنية وحولتها إلى قطع، وقد جاءت مع حركة كبيرة، وترافقت، مع صوت كان مرعباً، وكأنه كان رعداً من تحت الأرض، وقد وقع حادث مدهش أثناء هذه الهزة الأرضية، هو الحادث التالي: استولى الرعب على الحائم، وعلى الغربان، وعلى العصافير، وعلى الطيور الأخرى، التي كانت

معشعشة فوق البيوت، وعلى أغصان الأشجار، وكان رعبها وكأن صقراً كان يحوم من حولها، ثم مدت هذه الطيور أجنحتها ونشرتها فجأة وهربت، وكأنها كانت مجنونة، وطارت بشكل مضطرب نحو الأمام ونحو الخلف، وأثارت الخوف والرعب بين الذين شاهدوا هذه الواقعة، لكن بعد توقف اهتزاز الأرض، وتوقف الضجيج الذي رافق ذلك، عادت إلى أعشاشها المعتادة، التي اضطربت بوساطة الهزة الأرضية، وأوقعت هذه الهزة الأرضية —في الحقيقة — الرعب في قلوب الجميع، وكان ذلك أكثر من الدهشة، أو الخوف، وقد قيل بأنها كانت منذرة بالحوادث المستقبلية، وفي هذا العام، تأثرت الأرض، وكذلك البحر بالتحركات غير الاعتيادية والمرعبة، التي وقعت وفقاً للكلمات المهددة بالرب في الانجيل، في قوله: «سوف تكون هناك هزات أرضية في أماكن للرب في الانجيل، في قوله: «سوف تكون هناك هزات أرضية في أماكن غتلفة»، وهدد هذا وأنذر بأن نهاية العالم باتت وشيكة.

# كيف ردع رئيس أساقفة كانتربري الشكاوي الصاخبة لكهنة القديس بارثلميو

وفي حوالي الوقت نفسه أرسل البابا رسلاً خاصين إلى ملك انكلترا، ورجا أن ينال اذنه ليتخذ مقر إقامته في بوردو في غسكوني، لأن أخوي الملك الفرنسي، استجوباه، بدقة، وسألاه باسم الملك المذكور، وطالباه باسمها، فيها يتعلق بكرامة الكنيسة العالمية، بأن يقيم سلاماً مع فردريك، الذي تذلل الآن، وعرض تقديم الترضيات، وأن يبدي الاحترام للكنيسة، وقام أخوا الملك، أي كونتا: بواتو، وبروفانس، بالتلميح له، بأن سوء الحظ الذي تقدم ذكره، قد نشأ من خلال جشعه، النه الي البابا في السد بالمال، منع الصليبيين من الزحف لتقديم النجدة إلى الملك وانقاده، وحللهم من نذرهم بالحج، مع أنهم هم الناس الذين كانوا قبل وقت قصير مضى، قد حملوا علامة الصليب، نتيجة لجهود وكلائه، أي الدومينيكان والفرنسيسكان، وبالإضافة إلى نتيجة لجهود وكلائه، أي الدومينيكان والفرنسيسكان، وبالإضافة إلى نتيجة لجهود وكلائه،

ذلك كان قد باع الصليبين إلى الايرل رتشارد وإلى نبلاء آخرين، وفق الطريقة نفسها التي مارسها يهود الأزمان الخالية، لدى بيعهم الأغنام والحمام في الهيكل، وهؤلاء هم الذين عوقبوا ورميوا إلى الخارج من قبل الرب الغاضب، كما نقرأ في الانجيل، ولم يعبأ البابا بهذه الحجج وبوسائل الاقناع هذه، وأظهر نفسه عنيداً متشبثاً، وبناء عليه غادر الكونتان بقسوة ومع كلمات نابية، وبادرا مسرعين إلى انكلترا، لاقناع الملك الانكليزي، نظراً لرغبته بتكريم المسيح، بأن يقوم بكل سرعة بالتوجه لانقاذ الملك الفرنسي ونجدته، وفقاً لما تعهد به، ذلك أن هذا الملك متشوق لحضوره.

#### حيرة ملك إنكلترا

وبناء عليه، كان الملك الآن في وضع حرج صعب، بسبب أنه كان إذا ما أراد قطع الطريق على البابا، فإنه سوف يغضب، ولسوف لن يرقي أخيه ايثيلهار، وإذا ما أراد فتح صدر الحهاية للبابا سوف يثير فردريك ويغضبه، فمن خلال أراضي فردريك كان سيرغم على المرور، عندما سيسير لأداء حجه، بالاضافة إلى ذلك هو لن يرضي الفرنسيين، وكان هناك أمراً آخرأقلق الرجال الأكثر حكمة بين الانكليز، وهو أنه إذا ماسمح للبابا بالإقامة في بوردو، سوف يكون بإمكانه الابحار في وقت قصير إلى انكلترا، وأن يؤذيها، لابل أن يدنسها بحضوره، لأن هؤلاء الأشخاص كانوا يعتقدون أن البلاد كانت تعاني من الفساد، فهي كانت بالفعل تعاني من ذلك بوساطة أعمال الربا للسهاسرة، وكانوا يخافون من أنها سروف تكون ملوثة أكثر ببلاط البابا، إذا (لاسمح الرب) كان حاضراً، ولذلك عقد مناقشات دقيقة، وأكثر طولاً، حول هذه المسألة.

رسالة البابا إلى راعي دير القديس ألبان وإلى بعض الآخرين وفي حوالي الوقت نفسه، أي مع ميلاد ربنا، أرسل البابا أوامر إلى

راعيي دير القديس ألبان، ودير وولثام Waltham, وإلى رئيس شيامسة المكان الأول، بأن قرار الحرمان الكنسي الذي أصدره بونيفيس، رئيس أساقفة كانتربري ضد: هنري عميد لندن، وبطرس رئيس الشيامسة وروبرت المرتل لذلك المكان، وأيضاً ضد المعلم وليم أوف ليشفيلد Lichfield, ووليم ليفتي Leafete, وضد رهبان ليشفيلد لندن، بسبب العدوان على هيئتهم الكهنوتية، ينبغي الإعلان أنه لاغياً وفارغاً، وعلى الرغم من هذا، ضغط رئيس الأساقفة المذكور بطلبه في البلاط الروماني من أجل الحصول على الأموال، وعلى ضرائب الزيارات التفقدية من الذين سوف يزورهم، وطالب بهذا بمزيد من الإلحاح، وبثقة أكبر، بسبب أن أسقف لنكولن، الذي من المعروف أنه كان أدنى منه مرتبة، وكان قد حصل قبل عدة سنوات خلت من البابا على امتياز القيام بزيارات تفقدية لكهنة كنيسته في لنكولن، مع أنهم عارضوه بشدة، وأنفقوا مبلغاً كبيراً من المال في الدفاع عن أنفسهم ضد عاولاته، إنها من دون فائدة، والرسائل حول هذه القضية، أي فيها يتعلق بقاعدة الشجب، قد أعطيت كاملة في كتاب Additaments.

#### موت الإمبراطور فردريك

وفي حوالي الوقت نفسه، فارق هذه الحياة فردريك، الذي كان أعظم أمراء الأرض، وأعجوبة هذا العالم، والمنظم لإجراءاته، فارقها وهو منسحق الفؤاد بشكل مدهش ومتذلل، وبعدما جرى تحليله من الحكم الذي صدر ضده، وقد قيل بأنه ارتدى زي الرهبان السسترشيان، وقد مات في يوم عيد القديسة لوسيا، ولذلك فإن الهزة الأرضية التي وقعت في ذلك اليوم لم تكن بوضوح من دون أهمية وبوفاته، ماتت جميع آمال الفرنسيين التي عاشوها بإنقاذ، أو انجاد ملكهم، وأبقي خبر وفاته سرياً لمدة عدة أيام، حتى لايفرح أعداءه على الفور، لهذه الواقعة، لكن في يوم عيد القديس اسطفان، جرى الإعلان عن ذلك، وجرى إخبار الشعب

به، وسوف نكتب وصيته النبيلة في كتاب Additaments(1).

#### إكمال خمسة وعشرين نصف قرن من سنة النعمة

مع نهاية هذا العام يكون قد انقضى، منذ سنة النعمة خمسة وعشرين نصف قرن، أي ألف ومائتين وخمسين عاماً، ويتوجب أن نذكر أيضاً، وأن لانمر باستخفاف دون أن نوضح، أن ما من واحد من أنصاف القرن هذه حتى ثلث الثلاثين سنة الماضية، قد وقعت فيه حوادث مدهشة، وغير اعتيادية وجديدة، كالتي وقعت في هذا النصف الأخير، أي في الخمسة والعشرين عاماً، وهناك في الحقيقة كثير من الكتّاب والباحثين في التاريخ، الذين يقولون، إنه لم يشاهد في أنصاف القرون والباحثين في التاريخ، الذين عولون أنه لم يشاهد في أنصاف القرون الأخرى، أعاجيب ومستجدات مدهشة كالتي وقعت في النصف الذي انتهى الآن، ولا حتى حوادث أسوأ من التي هي متوقعة الآن مع الخوف.

### حول الأحداث المدهشة لهذا النصف الأخير من القرن

لأنه في نصف القرن هذا، غادر التتار ملاجئهم، وعاثوا فساداً، بوحشية الحيوانات المفترسة بلدان الشرق، والبلدان المسكونة من قبل المسيحيين، وكذلك البلدان المسكونة بالكفار.

وتمت هزيمة أمير المؤمنين الذي كان أقوى ملوك اسبانيا وأفريقيا، وانهزم، وتفرق جيشه كله.

وعندما كان المعلم أوليفر يعظ في المقاطعات الألمانية، ظهر تمثال المسيح في السهاء، وكان مرئياً بوضوح إلى كل واحد، وانسحبت الكنيسة الاغريقية من الخضوع إلى كنيسة روما، بسبب التجاوزات لهذه الكنيسة، خاصة ممارستها للربا وللسيمونية (بيع المناصب)، وبيع العدالة، وآثام

١- مالبث متى باريس أن غيّر نيته، بادخاله نص هذه الوصية معد قليل في كتامه هذا.

أخرى كثيرة لايمكن التهاون بها.

وجرى الاستيلاء على دمياط، المدينة المصرية المشهورة مرتين، واستردت مع فقدان عظيم للدماء، من الجانبين الاسلامي والصليبي.

ووضعت انكلترا تحت الحرمان من شراكة المؤمنين لمدة سبعة أعوام، وعانت المملكة نفسها من حروب داخلية للمدة نفسها تقريباً، وغدت أيضاً دافعة للجزية، وتنفيذاً لنبوءات بعض الأشخاص، لم يكن بين يدي الملك جون، عندما مات أي استحواذ كامل لأية منطقة، ولذلك أطلق عليه اسم «بلاوطن».

وجرى تحريم ممارسة المحنة بالنار والماء للبرهنة على البراءة.

وأعطي الاذن لشخص واحد بتسلم مرابح عدة أسقفيات، وبأن يحتفظ بالموارد التي كانت لديه من قبل.

وجرى تحويل الشهيدين: القديس توماس في انكلترا، وادموند المعترف في فرنسا، وانتشر صيت القديسة ايليزابث، ابنة ملك هنغاريا في ألمانيا خلال هذه الحقبة، وجرى منع الأشخاص، وبعد ذلك سمح لهم عن طريق المال، بأن يتملكوا أكثر من كنيسة واحدة، وبذلك صار غير الشرعى شرعياً.

وجرى انتخاب لويس الابن الأكبر لملك فرنسا، والوريث الشرعي له سيداً، وكأنه صار ملك انكلترا، لكن مالبث، بسبب خرقه لوعوده، أن ترك البلاد بشكل مهين، وواجه الامبراطور الروماني أوتو سقوطاً محزناً بسبب اضطهاد البابا انوسنت الثالث له، ذلك أنه هزم في القتال، وحرم كنسياً، وخلع من العرش.

وجرى مرتين أسر رهبان الداوية، والاسبتارية، ورهبان طائفة التيوتون للقديسة مريم، والقديس لعازر (لازاروس)، وتمزيقهم،

#### وإعدامهم.

وتعرضت مدينة القدس المقدسة، مع كنائسها المقدسة، وأماكنها التي تقدست بحضور المسيح للدمار مرتين، وفي المرة الأخيرة سويت مع الأرض بشكل وحشي، من قبل الخوارزمية وسلطان مصر.

وحدث كسوف للشمس مرتين خلال ثلاث سنوات، وظهرت ثانية أعجوبة مدهشة في السياء، عنها جرى تقديم رواية كاملة في هذا الكتاب، وكان ذلك في سنة النعمة ألف ومائتين وثلاث وثلاثين، ووقعت هزات أرضية في انكلترا، وكان ذلك حتى في تشيلتيرن، لعدة مرات، وفي مقاطعات سافوي، جرى سحق خمس قرى، مع كنائسهم، وبيوتهم، وسكانهم بركام الجبال الذي سقط عليهم، وحدث فيضان للبحر غير اعتيادي ومدمر، مثله لم يشاهد من قبل، وشوهد في إحدى الليالي سقوط عدد لايحصى من النجوم من السياء، بحيث كان هناك في وقت واحد، وفي اللحظة نفسها عشر نجوم أو اثنتي عشرة نجمة تتطاير هنا وهناك في وسط السياء، وكان بعضها يتطاير في الشرق، وبعضها الآخر في الغرب، وبعض في الجنوب، وبعض في الشيال، ولئن كانت هذه النجوم نجوم حقيقية، لما بقي نجم واحد في السياء، ولم يمكن العشور على سبب منطقي واضح لهذه الحادثة في الكتب حول الأنواء وعلم الهيئة، باستثناء أن تهديد المسيح كان وشيكاً وعيقاً بالناس، وهو وعله: «ستكون هناك علامات بالشمس» إلخ، إلخ.

وجرى عقد مجمع مسكوني مرتين في روما، وفي ليون: وفي المجمع الثاني منهما (في ليون) جرى خلع الامبراطور الروماني فردريك، ووقع بالأسر الكاردينال أوتو، الذي كان من قبل النائب البابوي في انكلترا، وجاء وقوعه بالأسر قرب جنوى، مع عدد كبير من رؤساء الأساقفة، والأساقفة، ورعاة الديرة، والقساوسة، وبعض الجنويين، الذين غرق منهم عدد كبير.

وفي ويلز حدث أنها بعدما فقدت أميرها للويلين، وولديه بالتوالي، اللذان واجها موتاً مبكراً، خضعت إلى القوانين الانكليزية، ولحكم الملك الانكليزي.

أما غسكوني التي تحركت ضد سلطة ملك انكلترا، فتم اخضاعها من قبل سيمون ايرل ليستر.

وعبر الملك هنري الشالث البحر مرتين مع جيشه، ليسترد حيازة معتلكاته في القارة، بالقوة، وخاصة نورماندي، التي جرى انتزاعها من أبيه، بوساطة قرار من النبلاء النظراء الاثني عشر لفرنسا، لأنه تلطخ بقتل ابن أخيه آرثر، وعاد هذا الملك مرتين مهاناً، ومجللاً بالعار، ورجلاً فقه أ.

وجرى استرداد جزء كبير من اسبانيا وإعادته إلى المسيحية، وذلك مع عدة من مدنها الجليلة، التي كان من بينها: قرطبة، واشبيلية، وبنشكلة Peniscola مع مدن أخرى، وكذلك جزيرتي: ميورقة، ومنورقة، وأماكن أخرى كثيرة على الساحل، وجاء الاستيلاء عليها من قبل الملوك المنتصرين لقشتالة.

وفي المناطق الشهالية، تم الاستيلاء على جزء كبير من فريزلاند، وروسيا، وذلك إلى امتداد سفر اثني عشر يوماً، وذلك من قبل وولدمار Waldemar, ملك داشيا Dacia, حتى أنه جرى اكتساب سبع أسقفيات للمسيح بوساطة هذه الحادثة.

وهرب البابا، أو بالحري طرد من مدينة روما بوساطة تنكيل الامبراطور فردريك، ونفى نفسه، واتخذ مقراً لذاته متخفياً في أناني Anagni وبيروسيا Perusia,ذلك أنه اتهم من قبلل الامبراطور المذكور، بأنه سعى إلى الاستيلاء على الامبراطورية، عندما كان يقاتل في سبيل الرب في الأرض المقدسة، وقام الداوية أيضاً،

بسبب الحقد المثار بهم من قبل البابا بانتهاز الفرصة، والسعي إلى تسليم الامبراطور، ووضعه بين يدي سلطان مصر.

وإثر وفاة البابا غريغوري، بات الكرسي البابوي شاغراً لمدة سنة وتسعة أشهر، وقد جلس ثلاثة على الكرسي الرسولي خلال عامين، وكان هناك واحداً من الكرادلة، متميزاً أكثر من البقية، هو المعلم روبرت سمركوت، وكان من أصل انكليزي، وقد جرى قتله خنقاً في القصر، الذي عرف باسم قصر الشمس، خشية من أن ينتخب بابا، وصدوراً عن الحسد كها قيل، وأخيراً جرى انتخاب سينيبولد وكان كاردينالاً، انتخابه بابا تحت اسم انوسنت الثالث، وقد سار على خطى سلفه، فحرم كنسياً الامبراطور فردريك وظل يهرب من قصر إلى قصر، ليتجنب اضطهاد الامبراطور، وذهب أخيراً إلى ليون، حيث تولى في مجمع مسكوني، خلع الامبراطور المذكور، وتولى من دون حياء استخرام مبلغ من المال من أساقفة الكنيسة، وسعى وتولى من دون حياء استخرام مبلغ من المال من أساقفة الكنيسة، وسعى بوساطة هذا المبلغ إلى ترقية لاندغريف ثورنجيا، وبعد ذلك وليم كونت هولاند، إلى العرش الامبراطوري، وقد مات الأول من هذين، وألحقت الهزيمة بالثاني، فأخفق في مقصده.

ووجد المارسون للربا، الذين اسمهم الـ Caursins, والذين عدّوا مسيحيين، مكان التجاء، وموضع استقرار وهدوء في انكلترا، أولاً بموجب تساهل من البابا فقط، لكن بعد ذلك تحت حمايته المكشوفة، ولذلك أطلقوا بلا حياء، على أنفسهم، اسم تجار البابا، وصرافيه.

وجرى تعليق الأساقفة وحرمانهم من استغلال منافعهم الكنسية، حتى تتم تلبية طلبات الجشع البابوي وارضائها، من أجل أتباعه الذين لايستحقون، والذين لم يظهروا قط في انكلترا، ولم يزعجوا أنفسهم للقيام بأعباء المسؤولية عن الأرواح والأنفس.

وظهرت طوائف رهبانية متعددة ونبعت بأعداد وافرة، ففي البداية ظهر الدومينيكان، وبعدهم الفرنسيسكان، وظهر الآن حملة الصليب، ثم ظهر الكرمليون، وفي ألمانيا نشأت هناك طائفة النساء العفيفات، اللائي حملن لقب الـ Beguins, وقد غدا تعدادهم كبيراً جداً، إلى حُد أن ألفاً منهن أو أكثر أقمن في كولون وحدها، ومارس هؤلاء الرهبان الدومينيكان والفرنسيسكان في البداية حياة فقر، وقداسة عظيمة، وكرسوا أنفسهم لأعمال الوعظ والتبشير، والاعترافات، وللواجبات اللاهوتية في الكنيسة، وللقراءة والدراسة، وتخلوا عن كثير من الموارد، وتبنوا فقراً تطوعياً في خدمة الرب، ولم يحتفظوا بشيء لأنفسهم لليوم التالي، لاسيها من أنواع الطعام، غير أنهم حصلوا خلال أعوام قليلة الأنفسهم على ما جعلهم في أحوال رائعة، فبنوا بيوتاً ثمينة، وعلاوة على ذلك، جعلهم البابا -على الرغم من إرادتهم- المتسلمين للضرائب، والوكلاء الذين يستخرجون الكثير من الأتاوات لصالحه، ويبدو أن الزمان قد عاد بالحقيقة، إلى الوقت الذي كان فيه القديس بندكت، الذي بروح جميع القديسين، قد عمل اشارة إلى هذا، في بداية نظامه، وذلك حيث عالج قضية مختلف أنواع الرهبانيات، هذا ولم تنحدر طائفة القديس بندكت، ولا طائفة القديس أوغسطين طوال الوقت الطويل منذ تأسيسهما أولاً، مثلها انحطتا في هذه الأيام.

وأشع القديس ادموند، رئيس أساقفة كانتربري، الذي وجد جسده غير مهترىء في بونتغناك، والقديس روبرت الناسك الذي كان في نارسبورا Knaresborough, والقديس روجر، أسقف لندن، مع عدة قديسين آخرين، أشعوا وانتشر صيتهم بوساطة عدد من المعجزات المدهشة، التي عملت عند قبورهم، ومثلهم أيضاً القديسة الليزابث، ابنة ملك هنغاريا، والقديسة هيلديغارد Hildegarde, التي كانت نبية في ألمانيا.

وأعيد بناء كنيسة ويستمنستر، وتحت إشادة معبد ذهبي بأعمال ذات نفقات عالية جداً، من قبل الملك هنري الشالث، من أجل استخدام القديس ادموند، وجلب إلى انكلترا بعض دم المسيح، وحجرة تحمل طبعة قدمه، ووضعت في ويستمنستر بمثابة هدية من الملك.

أما بالنسبة لهرطقات الألبينيين Albigenses والجوفينانيين Jovinians مع هرطقات كثير من الشعب الايطالي، التي نمت لها فروع كثيرة، فقد جرى تدميرها في هذه الحقبة.

وجرى مسح هاكو وتتويجه ملكاً على النروج.

وسار الرهبان السسترشيان على خطى رهبان الطائفة السوداء، فحصلوا على اعفاء من البابا، فعمروا أبنية موائمة في باريس وفي أماكن أخرى، حيث ازدهرت جماعات العلماء، وامتلكوا مدارس هناك، حتى لا يكونوا موضع عدم احترام من قبل الدومينيكان والفرنسيسكان.

وتمت حيازة الكرسي الجليل لكانتربري مع الكنيسة، من قبل شخص غير كفء، أقحم من قبل الملك، مع أن هذا الكرسي كان متميزاً وقد تقدس من خلال كثير من رؤساء الأساقفة في الأزمنة الماضية، وقام هذا الدخيل، وقد حرضه المثل الذي ضربه أسقف لنكولن، الذي لم يعبأ بمعارضة كهنته، فحصل على سلطة زيارتهم زيارات تفقدية، فاستخرج في السنة الأولى منافع الكنائس الشاغرة، لمدة سبعة أعوام، وظلم بذلك الكثيرين عمن كانوا خاضعين له.

وفي السنة الأخيرة هذه من نصف القرن الأخير، حصل المسلمون على نصر فرضوه بإرادتهم، وجرى تمزيق الجيش الصليبي كله، الذي تألف من نبلاء جميع فرنسا، والداوية، والاسبتارية، وفرسان طائفة التيوتون للقديسة مريم، وفرسان طائفة لعازر، وتقطيعه إلى أشلاء، وجرى بالوقت نفسه أسر لويس، الملك التقي لفرنسا، مع أحويه:

كونت بواتو، وكونت بروفانس، وكان وليم لونغوسبي هناك، وقد قتل مع كثير من نبلاء انكلترا، وهرب كونت أرتوي، أخو الملك الفرنسي، من المعركة، وغرق.

وخسر البابا والبلاط الروماني كله الحظوة والمكانة لدى رجال الدين، وكذلك لدى الناس، لأن الصليبين جرى بيعهم، وحللوا من عهودهم، مقابل دفع المال، وتأخروا وأعيقوا بطرق كثيرة مضاعفة.

وانزعجت المسيحية كلها واضطربت، وتعرضت الكنيسة العالمية للخطر، بسبب الحروب التي تفجرت عن الكراهية وصدرت عن عدم الاتفاق بين البابا وفردريك.

وحمل الملك هنري الثالث الصليب، ومثله فعل كثير من نبلاء انكلترا، وكذلك فعل كثير من ملوك، وأمراء، ونبلاء، وأساقفة العالم المسيحي، وكان راعي الدير الوحيد الذي فعل مثل هذا، هو راعي دير القديس إدموند، الذي نسي أنه مع القلنسوة الرهبانية، قد تعهد بأن يحمل بشكل دائم صليب المسيح، وسط سخرية الكثيرين، فهو حين تسلم الشارة المزيفة للصليب، بحضور الملك ومعه، عمل عملاً له بشكل واضح طعم التملق.

وفي هذا العام الميت، غادر خلاله إلى المسيح عدد كبير جداً من النبلاء، الذين كانوا قد تركوا أوطانهم، وزوجاتهم وأولادهم، وأقربائهم، وأصدقائهم، ليقاتلوا بإخلاص في سبيل المسيح، وكان هؤلاء جميعاً بشكل واضح شهداء، وأسماؤهم التي لايمكننا تقديمها في هذا الكتاب، بسبب عددها الكبير، هي قد دونت بأحرف لايمكن مسحها في كتاب الحياة، وهم أنفسهم قد تسلموا تاج الشهادة، وفقاً لما استحقوه.

وعلاوة على ذلك، توفي في يوم عيد القديسة لوسيا، فردريك أعجوبة

الدنيا، وكانت وفاته في أبوليا.

ووقعت هذه الحوادث المدهشة جميعها خلال نصف القرن الأخير، وهي حوادث غريبة مثلها لم يشاهد قط أو سمع به، كما لايمكن العثور عليه في أي من كتابات آبائنا في العصور الخالية.

米米米米 米米米米 米米米米

هنا نهاية تواريخ الراهب متى باريس، الذي هو من رهبان القديس ألبان، وقد تولى كتابة هذه التواريخ لصالح الأجيال المقبلة، صدوراً عن محبة الرب، ومن أجل تشريف القديس ألبان، رائد الشهداء الانكليز، وذلك من أجل أن لاتتعرض ذاكرة الحوادث الحديثة للدمار بوساطة تقادم الزمن أو النسيان:

منذ أن حملت العذراء أولاً بولدها، انقضى

ألف واحد ومائتين وخمسين مرة

جرى فيها سياق الأعوام حتى الآن، وخلال جميع ذلك الوقت

لم يقع الفصح قط في اليوم السادس

قبل غرة نيسان، في السنة

التي أنهت نصف قرن، باستثناء السنة

التي انتهت الآن.

. لقد انقضى على هذا خمسة وعشرين نصف قرن، منذ تجسيد ربنا، ويبدو أن الفصح لم يحتفل به في سنة اليوبيل، التي هي السنة الخمسين، في وقته الصحيح، أي في السادس والعشرين في هذه السنة الأخيرة:

تاریخ متی انتهی هنا

وأرسلت سنة اليوبيل وأنزلت رقوداً من السهاوات وأعطى أيار رقوداً له هنا على الأرض، وفي عليين في السهاء عندما فيها سيقوم هناك

ومن المعتقد، ومانعتقده ليس من دون أهمية، أن جميع العناصر الأساسية قد عانت في هذه السنة الأخيرة، من الضرر والنار، لأنه في ليلة عيد الميلاد الذي مرّ مؤخراً، أشعت الساء بطريقة مرعبة، معاكسة للمسيرة الطبيعية للطبيعة والهواء، وحدث أيضاً أنه في أسقفية نورويك وفي المناطق المجاورة لها طولاً وعرضاً، كانت الساء قد غطيت بالضباب، واضطربت برعد غير طبيعي، وليس في موسمه، وذلك لوقت طويل، وقد حجبت بغيوم كثيفة، كما أنه لم يسمع منذ زمن طويل مثل هذا الرعد المخيف، كما أنه لم يشاهد مثل ذلك البرق حتى في الشتاء، وكذلك حدث أن البحر قد تجاوز حدوده الطبيعية، ودمر الأماكن المجاورة له، كما حدث أيضاً أن الأرض اهتزت في انكلترا، لابل حتى في تشيلتيرن، التي هي بالعادة أرض حوارية وصلبة:

متى تعبك هنا انتهى أوقف قلمك ولاتتعب أكثر ولاتتعب أكثر ولاتتعب المستقبل فجيل آخر لديه أشياء أخرى\*.

 <sup>\*</sup> يبدو أن متى باريس توقف عند هذه النقطة من تاريخه، ولم يتابع العمل فيه لبعض
 الوقت، غير أنه استأنف العمل فيها بعد وكتب التكملة.

## عام ألف ومائتين وواحد وخمسين كيف احتفل الملك بعيد الميلاد في وينكستر

عام ألف ومائتين وواحد وخمسين، العام الخامس والثلاثين من حكم الملك هنري الثالث:

فيه أمضى الملك عيد الميلاد في وينكستر، وبسبب أن أخاه كما تقدم الذكر ايثيلمار قد جرى ترشيحه لشغل الكرسي الأسقفي لوينكستر، الذي كان شاغراً، كبح يديه الجشعتين عن نهب وسلب ممتلكات الأسقفية، حسبها كانت عادته الطبيعية، ولكن بها أن العادات القديمة لايمكن نسيانها بسهولة، أمر بالأشجار بأن تقطع وأن تباع، وأن يجري جمع المال الذي سيتم تحصيله من البيع وأن يضاف إلى خزينته، مع أنه أخبر بكل وضوح بأن مثل عملية السلب تلك هي بلا شك لن تفيد الذين كانوا إذاهبين إلى الحج، للقتال في سبيل الرب.

# حول عاصفة رعدية جاءت في غير موسمها في الشتاء

وفي حوالي هذا الوقت، أي في ليلة عيد الميلاد، سمع رعد خيف، وعد ذلك بمثابة دليل على غضب الرب، وظهر هذا بشكل خاص في أسقفية نورويك، وفي المناطق المجاورة لها، ولمع برق وقذف بشرره، وقد ترافق مع هياج غير معتاد للهواء، وفي غير موسمه، مما أوقع رعباً عظياً وخشية شديدة في قلوب الجميع، الذي سمعوا ذلك ورأوه، وقال اللاهوتيون بأن هذا نذير بكاء كبير في المستقبل.

## عدم توزيع الملك أية ملابس بمناسبة العيد

وفي هذا العيد الذي يحتفى به كثيراً لم يوزع الملك أية ملابس عيد على فرسانه، وعلى آل بيته وحاشيته (ولعله لم يفعل ذلك للتوفير لأنه كان قلقاً على حجه)، مع أن جميع أجداده قد مارسوا أعمال التوزيع منذ عصور قديمة، حيث كانوا يمنحون ملابس ملكية، وجواهر ثمينة.

#### كيف جرى إلغاء نفقات المائدة الملكية

وجرى أيضاً إلغاء المائدة الغنية والضيافة الملكية، وقام الملك من دون حياء، بالسعي لنيل الاقامة ووجبات طعامه مع رعاة الديرة، ورؤساء الرهبان، و الكهنة، ورجال من درجات متدنية، حيث أقام معهم، وسألهم منحه الهبات والهدايا، و في الحقيقة هو لم يعد الأشخاص الذين اقتصر عملهم فقط على تقديم الضيافة والمعاملة الفخمة له، ولحاشيته، وللملكة والأمير ادوارد ورجال البلاط، بأنهم متأدبين وكرماء، إذا لم يرفقوا ذلك بتخصيصه بهدايا كبيرة وفخمة، وفي الحقيقة هو لم يخجل بسؤالهم، ولم يكن سؤاله لهم تقديم معروف له، بل توجب عليهم ذلك لأن هذا كان حقه.

وفي هذه الآونة أيضاً، بعدما تناول الملك مؤخراً وجبه طعام عند روبرت باسلو في بيعته في ويستمنستر، أثقله بتوبيخات مهينة، فياكان منه إلا أن أجازه الآن ببعض الهدايا الثمينة، كما أن رجال البلاط، والحاشية الملكية، لم يقبلوا أية هدية، مالم تكن ثمينة، وغالية الثمن، مثل أن يكون ذلك: جياد جميلة، وكؤوس من الذهب أو الفضة، وعقود بجواهر منتخبة، وأحزمة امبراطورية، وماشابه به ذلك من أشياء، وصار بلاط الملك مثل بلاط روما، حاضنة، أو بالحري، يمدد نفسه، مثل عاهرة، من أجل الربح.

وكان عدد الذين قتلوا من جيش الملك الفرنسي —بسبب رعونة كونت أرتوي — أكثر من ستين ألفاً، وعشرين ألف رجل كانوا تحت السلاح، وذلك بالاضافة إلى الذين غرقوا، مع آخرين اختفوا أثناء الفرار، والذين سلموا أنفسهم عن طواعية إلى العدو، وصاروا مرتدين عن المسيحية، وسبب هؤلاء للمسيحيين أذى أعظم مما فعله أعداؤهم الآخرين.

ولم يختلف رقم مبلغ المال من أجل فدية الملك، الذي وقع بالأسر، من خلال غضب الرب، كثيراً عن رقم تعداد الذين قتلوا، حيث كان ستين ألف باوند، من أفضل أنواع الذهب الخالص، أي من النقود تور الاستيرلينة، إلى جانب بعض الأموال العامة الأخرى، من نقود تور وباريس، وكان ذلك مبلغاً هائلاً، ووقعت هذه المذبحة في سنة النعمة: ألف ومائتين وخمسين، وجرى دفع الفدية، مع تقديم الرهائن من أجل ذلك، في السنة التالية، أي في سنة ألف ومائتين واحدى وخمسين.

# كيف فرضت الحراسة بمزيد من الشدة على سجناء الإمبراطور

وفي هذه الآونة، كان هناك ثلاثة أو أربعة أشخاص من كل مدينة من مدن ايطاليا، مع بعض المواطنين من دول أبوليا، ممن حاربوا ضد فردريك وابنه، وكانوا مودعين في سجن فردريك (وكلهم كان قد اعتاد أن يسميهم خونة أو متمردين ضده) هؤلاء جرى إرسالهم بعد موت فردريك من قبل ابنه كونراد إلى مناطق نائية من أراضيه، أي إلى نابل فردريك من قبل ابنه كونراد إلى مناطق نائية من أراضيه، أي إلى نابل ويكونوا أكثر حفظا، وقد فعل كونراد هذا بناء على نصيحة أبيه، وجرى تسليم بعض السجناء إلى هنري بن فردريك، والذي هو أيضاً ابن أخت ملك انكلترا، غير أن وضع هؤلاء السجناء في سجن فردريك، وكان ممن بين هو لاء السجناء ابن مركير مسونتسرات Montserrat من بين هو دريك، وكان ولداً آخر من أبناء فردريك، وكان مايزال سجيناً لدى البولونين، ذلك أن المعاهدة من فردريك، وكان مايزال سجيناً لدى البولونين، ذلك أن المعاهدة من أجل هذا التبادل كانت على وشك الابرام، عندما تدخل موت فردريك، وحال دون الاتفاق النهائي عليها.

#### كيف ثار أبناء فردريك وأصدقائه ضدّ البابا

ثم شرع أبناء فردريك مع أصدقائه، الآن بتقوية أنفسهم، ومن ثم التحرك ضد البابا، وصحيح أن رأساً قد جرى قطعه -حسب ماحدث في قضية هيدرا Hydra, التي قيل بأن هرقل قد قتلها نمت عدة رؤوس في مكانه، لأن كونراد، كان فارساً شجاعاً جداً هو نفسه، ومحبوباً، ومخشياً جانبه من قبل جميع الامبراطورية، لأنه كِان ابن ابنة جون الذي كان لايغلب، وكان ملكاً على القدس، وأيضاً لأن هنري -أخي كونراد- كان شاباً وسيماً، ومقبولاً من الجميع، وقد كان موضع تقدير من قبل جميع أصدقاء الامبراطور، لأنه كان ابن الامبراطُورة ايزابيلا، التي كانت محبوبة من قبل الجميع، وكان أيضاً ابن أخت الملك المسيحي التقى لانكلترا، هذا وكان البابا، بسبب جشعه، وكذلك جشع بني جلدته كلهم، هدفاً للكراهية العالمية ولكراهية أتباع الامبراطورية، ولذَّلك غدت الكنيسة، بسبب تزايد تنكيلها في وضع خطير جداً، وعانت من أضرار مضاعفة، وكانت استعادة ذكريات كوارث الماضي، أيضاً شوكة في أعين الذين وقفوا إلى جانب البابا، وهكذا نجـد هنري راسبي Raspe, الذي كـان لانـدغـــريف ثورنجيا، والذي استهدف البابا أن يرقى به إلى العرش الامبراطوري، والذي من أجل ترقيته أنفق مبلغاً كبيراً من المال، قد هلك في ميتة مهينة، وبعد موته جرى اختيار هنري أوف غولديري Gueldres, لكنه لدى تفكره بالميتة المهينة للذي تقدم عليه، رفض هذه الترقية، وجرى من بعـده اختيــار دوق برابانت واللوريــن، لكنه رفض هذا العــرض رفضــاً تاماً، وكان الذي وقع الاختيار عليه بعد ذلك لشغل المنصب ايرل رتشارد، لأنه كان رجلاً داهية، ولديــه أموالاً كثيرة، وأيضاً لأنه كان أخاً للك انكلترا، لكنه رفض كلية المنصب، بسبب أن حظوظ الحرب كانت موضع شك، ومن بعده اختار البابا وليم كونت هولاندا، الذي بطيش وافق على ذلك، وهو الآن، بعدما فقد كل شيء، قد أرغم على العودة إلى أراضيه، وفي الحقيقة، هي الآن ليست أراضيه، لأنه كان قد أعطاها إلى أخيه، ولذلك قد أرغم الآن، على الاستجداء، وقد ازدرى مكر البابا ووعوده، وبعد هذا كله، سعى البابا إلى وضع هاكو، ملك النروج، على العرش الامبراطوري، مكان فردريك، وفي سبيل أن يحوله لأن يكون مناسبا، وأكثر حظوة وموائمة لمقصده، تدبر أمر تكريسه وتتويجه ملكا، لكن إثر تتويجه مباشرة، أعلن الملك المذكور صراحة بأنه كان دوماً على استعداد لشن الحرب ضد أعداء الكنيسة، ولكن ليس ضد أعداء البابا، وهذا ما كان هذا الملك قد أعلنه لي، أنا متى كاتب هذه الصفحات، ولكن بوساطة يمين عظيم، وإنه بسبب معطيات الظروف المبينة أعلاه، ولكن بوساطة يمين عظيم، وإنه بسبب معطيات الظروف المبينة أعلاه، أحاقت المخاطر وتفجرت يومياً من كل جانب لتصيب الكنيسة.

## حول الخلافات بين اثنين من أعظم السلاطين قوة

وفي حوالي الوقت نفسه نشب خلاف بين اثنين من أعظم أمراء المسلمين قوق هما سلطان حلب وسلطان مصر، وذلك بسبب قبول الفدية من الملك الفرنسي، واطلاق سراحه من بين أيدي المسلمين، من خلال جشع سلطان مصر، لأن الشرقيين قالوا بشكل عام، بأنه كان يبنغي عدم فقدان مثل هذه المنحة الثمينة، وأن هذا ما كان ينبغي أن يحدث لولا تقاعس المصريين وجشعهم، ولذلك تعرض السلطان المذكور للهجوم من كل جانب، من قبل المسلمين، وخاصة من قبل سلطان حلب، وأرغم على الاعتراف بهذا، وأيضاً على ارسال رسالة إلى الملك الفرنسي، يتوسل إليه بتواضع لعقد السلام معه، وعرض بنود إقامة صداقة على أساس شروط محددة وصالحة، ومن خلال ذلك، ومن معطيات الظرف توفرت الآمال، بأن الحفاظ على القدس سوف يكون معكناً بفعالية.

وفيها يتعلق بهذه القضية، تلقينا رسائل موثقة ومختومة من مقدم

الاسبتارية في القدس، وإذا ما رغب أي واحد برؤيتهم، عليه العودة إلى كتاب Additaments, وقد شعر الشخص الذي قتل السلطان بالتجبر والتفاخر، إلى حد أنه أثار غضب جميع شعب الشرق، لأن السلطان الذي جرى للتو قتله بشكل خياني، كان مستقيماً، ومعتدلاً، وواحداً غيوراً من دون تعب على إيهانه وعهده، ولأنه تعرض للنقد الشديد أثناء حياته، وللملامة لأنه سمح بفدية الملك الفرنسي وتركمه يغادر حياً، قيل بأنه قد ردّ كما يلي: « ياأصدقائي، أنتم تعلُّمون أنه الأعظم نبلاً بين جميع المسيحيين، ولذلك لو أنه قتل، لشعر أقرباؤه، الذين هم كثرة كثيرة، في قرارة قلوبهم، بوجـوب الانتقام له، وعلاوة على ذلك إنني كنت سأخسر مال الفدية، لأنه بدفع هذا المال سيلحق الفقر بفرنسا، وسينال المسلمون الغنى والسرور، كمَّ أنني لم أتجرأ على اقتراف ذنب دس السم لمثل هذا الشخص، صاحب مثل هذه المرتبة العالية، خشية من أن تثير مثل هذه الخيانة الكبيرة الرب والمسيحيين، ولذلك دعونا نكون راضين بفضل محمد (صلى الله عليه وسلم)، وبدمار مثل هذا اللك العظيم، الذي هزم، وأخل أسيراً، ودفع الفلية، وذلك مع العلم أنه لايوجد شخص له مرتبة عالية، أو حتى هو معروف، يمكنه أن ينجو من بين أيدينا، ونحن فرحون في تملكنا لأشخاصهم، وأسلحتهم، وخيولهم، وأموالهم، وعلينا أن نفتخر بالنصر الذي فـاق جميع الثروات»، ولم ترضهم هذه الإجابة فقط، بل إنها ألهبت غضبهم وزادته، وقالوا له: «أنت تكذب بدناءة، لأننا لو قتلناه، أو أودعناه في السجن الدائم، لقذفنا بالرعب وبالاحترام في قلوب جميع شعب الغرب، لكن الجشع أعمى قلبك»، وقبل أن يحذر ذلك السلطان ويكون متنبهاً، طعن بخنجر، ومات بطريقة مؤلمة، والخائن الدموي الذي - كما ذكرنا- تولى قتله، مع أنه مولاه، قد حلّ محله، وخبر مقتل هذا السلطان وتعيين السلطان الآخر، جرى اعلام الايرل رتشارد به، برسالة يمكن العثور عليها في كتاب .Additaments

## حول صبر الملك الفرنسي

وفي الوقت نفسه تحمل الملك الفرنسي المسيحي التقي جميع الانتكاسات بصبر وصمت، وبقي في عكا ينتظر المساعدة، ويرجو صلوات الرهبان، وبشكل خاص الذين كانوا في الهيئة الرهبانية لطائفة السسترشيان، حتى يمنحهم الرب لطفاً ويمنّ عليهم بالهدوء، بعد تلك العواصف الثقيلة، وقام أيضاً، كما تقدم الذكر من قبل، بارسال أخويه، اللذين عقد عليهما آمالاً كبيرة، ووضع بهما ثقة عظيمة، وقد بعث بهما إلى المناطق القريبة من جبال الألب، ولكنهما —على كل حال— نسيا يوسفهما، وتوليا القيام بالواجب الذي فرض عليهما، بإهمال كبير، وأخرا القضايا إلى درجة أنهما بديا وكأنهما غير راغبين بمساعدته، وذلك وفقاً لكلمات الفيلسوف: «المهاطلة الطويلة هي تردد كبير».

## وصول غي أخي الملك من الأرض المقدسة

أثناء الاحتفالات المهيبة لعيد الميلاد، وصل غي، أخو الملك لأمه، وهو عظيم السرعة، من الأرض المقدسة، وليس معروفاً فيها إذا كان قد جاء فاراً من المعركة، وعلى كل حال من الممكن القول أنه بالنسبة لقامه، بأنه هرب بحكمة ونجا من السجن في دمياط، بعد إعادة تأسيس السلام، وبها أنه وصل إلى انكلترا في حالة من الفقر، وكان مسافراً على قدميه تحول وهو على طريقه إلى دير فيفرهام مسافراً على قدميه تحول وهو على طريقه إلى دير فيفرها وعومل بفخامة وكرم، ثم إنه سأل راعي الدير بأن يتفضل صدوراً عن رعايته له، وبسبب مكانته، ولاحترامه للملك، بإعارته وأصحابه، بعض الخيول، وأيضاً بعض الخدم، إلى أن يتمكن من الوصول إلى لندن، معلناً ومقسها، أنه بمجرد وصوله إلى هناك، هو سوف يعيد الخيول ويرسلها مع الخدم مصحوبة بكثير من الشكر، وعلى هذا وافق راعي الدير، ولبى مطالبه، ولكن عندما وصل غي المذكور إلى وافق راعي الدير، ولبى مطالبه، ولكن عندما وصل غي المذكور إلى

لندن، لم يخف من نيل تهمة نكران المعروف، مع الخزي البواتي القديم، ولذلك لم يعد الشكر إلى راعي الدير، كما لم يرجع الخيول، بل أعاد الخدم فقط، بعدما أغضبهم بشتائم لايمكن ذكرها، وعلى هذا من الممكن مقارنة هذا الضيف، الذي هو بلا حياء بأفعى في الصدر، أو بفأر في الجبن.

## كيف أغنى ملك إنكلترا إخوته

وعندما رآه الملك، اندفع مسروراً، واحتضنه بسرور أخوي، وبها أنه وجيده فارغ اليـدين، يتطلُّع لنيل المال الملكي، أعطاه على الفور مبلغـاً كبيراً من المال، كان قد أخذه من اليهود، وعلى هذا فإن الحقائب التي كانت فارغة على ظهـور الخيل، امتلأت الآن بخمسائة باوند، وعلاوة على ذلك أعطى إلى أخيه غيوفري المسؤولية عن بارونية هيستنغ Hastings الفخمة، التي كانت شاغرة آنذاك، وهكذا ضلل النبلاء المحليين لانكلترا، الذين هم رعاياه الطبيعيين، وحرمهم من كل شيء، وعيّـن الأجانب كل يوم في مكانهم، وبذلك يمكن للانكليـز الشكاية محقين، وأن يرددوا مع النبي قــوله: «أعطيت مــواريثنا إلى الآخرين، وبيوتنا إلى الغرباء»، كما أنَّ الملـك لم يكن قانعاً بالتوزيع غير المعقول بين العلمانيين والأجانب، المال، الذي توجب عليه حفظه، لتأمين شراء الضروريات من أجل حجه، بل سعى بمواظبة للحصول على ترقية الأجانب غير الأكفاء، وغير الجديرين، إلى المراتب اللاهوتية العالية، وتسليحهم وتشجيعهم ضد الانكليز، والدفاع عنهم في القضايا القضائية المرفوعة ضدهم، لأنه كان قد كتب إلى البابا يرجوه بحرارة أن يبدى بشخصه الرعاية نحو بونيفيس، رئيس أساقفة كانتربري، في القضية القائمة بينه وبين أساقفة انكلترا، وبشكل خاص بينه وبين أسقف لندن وكهنتها، وذلك حتى لايحبط رئيس الأساقفة المذكور في أي من رغباته وخططه.

## كيف أقسم أسقف لندن على الالتزام بمراسيم رئيس الأساقفة

وعلى الرغم من أن أسقف لندن قد تعرض مؤخراً إلى الإيذاء الكبير من قبل رئيس الأساقفة، الذي حرمه كنسيا، وتسبب بنشر قرار الحرمان الكنسي في الطول والعرض، إنه عندما تأمل في هذه الأشياء كلها، ونظر إليها بعين الحكمة، وتفكر فيها قال لنفسه: "إن شرف انكلترا ينحدر بسرعة، ورئيس الأساقفة يقوم باضطهادي والتنكيل بي وبجميع الانكليز، ومع أنه أجنبي، يتولى مضايقتي مع أنني من أهل البلاد، وشخصية متميزة بدم نبيل انكليزي، ثم إنه عندما سيمتلك الملك الفرصة للتعبير عن غضبه نحوي ونحو أسرقي، سوف يسخر نفسه لفعل ذلك بكل سرعة وسرور، ولسوف يجرد أقربائي من جميع الأجانب بكل وسيلة من الوسائل في قدرته، ومن ثم سوف يغني الأجانب بها، وبذلك فإن الشرور سوف تتكدس فوق الشرور في وضع صعب، وكأنه مسحوق بين حجري رحا، وقد سيق ودفع إلى هذا وكرامتها، ومن الجانب الأخر عنف الغضب الملكي.

واختار أخيراً -في سبيل أن يعاني من أدنى أذى ممكن، مع أنه انزعج وتألم تحت الأذى - أن يتواضع بنفسه لبعض الوقت، وأن يقسم على الالتزام بمراسيم رئيس الأساقفة، مع أنه عدو، بدلاً من أن يخاطر في نيل غضب الملك، وحصل بهذه الوسائل على التحليل من قرار الحرمان الكنسي الذي صدر ضده، وذلك في الوقت الذي عجب فيه كثيرون من عدم خوفه من تهديد النبي في قوله «ويل لك يامن تسوغ عمل الرجل غير التقى».

#### ذهاب البابا إلى بيروسيا

وفي حوالي الوقت نفسه، بعدما أمضى البابا شهراً وزيادة في ميلان، وسط كثير من القلق، تابع سفره إلى المدينة (روما)، وأثناء عبوره خلال المدن التي كانت على طريقه، أنفق مبالغ كبيرة من المال، ووصل أخيراً إلى بيروسيا Perusia, حيث رأى أنه سيكون من الحكمة والأفضل له البقاء، لأنه فهم أنه إذا ما ذهب إلى روما، سوف يستخرج منه شعب روما مبلغاً كبيراً من المال بالقوة، وأنه لن يمتلك القدرة على الوقوف بوجههم وفق شروط متساوية، لأنه سوف يكون داخل شباكهم، ولذلك، وعلى الرغم من أن الرومان رغبوا بحضوره، لم يذهب إلى هناك، خائفاً من المؤامرات، التي نجا منها منذ بعض الوقت، وقال وكأنه كان يخاطب روما:

إن آثار الأقدام تلك التي تشير إلى الوكر فقط

تخيفني كثيراً، لأنه لاتوجد آثار تشير إلى طريق العودة.

# إجراءات شكاوى البنادقة مع آخرين ضدّ ملك فرنسا

وفي هذه الآونة أيضاً، شكل البنادقة، والبيازنة، والجنويون مؤامرة ضد ملك فرنسا، وضد أخويه، وضد رعيته، مع أنهم كانوا ليسوا بحاجة للمشاكل وللاضطراب والأذى، ذلك أنهم قالوا بأنهم تمكنوا بالقوة من الحصول على مدخل إلى دمياط قبله، غير أنهم طردوا بعد ذلك من المدينة بسبب جبروت وعنف الفرنسيين عندما وصلوا، كها أنهم اتهموا الملك الفرنسي بمهارسة الفوضوية، وبالخيانة، والجبن، ذلك أنه عندما كان الملك جاهزاً للاقلاع برحلته، أبعد عشرة آلاف رجل من رماة القسي الزيارة، كان من بينهم بنادقة، وبيازنة، وجنويين، وكذلك بعض الفرنسين، ولم يتعب نفسه بأخذهم معه، مع أنه قد استدعاهم، ووعدهم بأن يدفع لهم مبلغاً محدداً من المال عندما سينطلق، وبإجرائه

هذا الذي قضى بابعادهم، هو أرغمهم على العودة إلى حالة من التسول، فعندما عادوا إلى مناطقهم، لم يسمح لهم حتى بالاقامة في البيوت والحقول التي باعوها، ولذلك قاموا بإغلاق الموانىء بغلايينهم، وراقبوا البحر بحرص، من أجل سلب، أو إغراق أي فرنسي، يمكن أن يعبر البحر.

#### حول اتحاد بعض الرهبان

وفي هذا العام، رأى بعض القساوسة والرهبان الذين انتموا إلى الكنائس الديرية، بوضوح بأن الأساقفة في جميع الأماكن، الذين من المفترض أن يجدوا فيهم حماتاً لهم، قد أصبحوا الآن منكلين بهم بشكل مكشوف، وآذوهم أكثر من أي رجل علماني أو مدني، وأيضاً أن الحبر الأعظم كان الأكثر حدة في ظلمهم، وأن هذا كان يزداد، كلما ازداد قوة، لذلك عقدوا اتحاداً فيها بينهم، من أجل أنه بالمساعدة في تحمل أعباء بعضهم بعضاً، يمكن لهذه الأعباء أن تكون أقل ثقلاً عليهم، وبناء عليه قام تحالف تجاري بين التجمع الرهباني للكنيسة الأسقفية لكانتربري، مع رعوية ودير وولتهام Waltham, وقاموا هم، وكذلك قام آخرون بالرجاء بتواضع بتقديم طلب المعونة نفسها والمساندة، من قبل دير القديس ألبان.

#### عودة سيمون إيرل ليستر من غسكوني

في يوم عيد الغطاس، عاد فجأة سيمون ايرل ليستر، وبشكل مهين، وبكل سرعة من غسكوني، يحيط به ثلاثة رجال مسلحين فقط، كانت خيولهم قد هدها الجوع والتعب، وعند وصوله إلى لندن طالب بسرعة وإلحاح تقديم مساعدة فعالة من الملك، بالمال والعساكر، حتى يكبح وقاحة العصاة الغسكونيين، ذلك أنه أكد، أنه لن يستطيع الاستمرار في تلك الحرب العالية النفقات اعتهاداً على امكانياته وحده فقط، من دون تلك الحرب العالية النفقات اعتهاداً على امكانياته وحده فقط، من دون

مساعدة الملك، علماً بأنه سوف يستنزف موارد ايرليته في ليستر، وفي سبيل هذه الغاية، حث الملك وشجعه بالكلمات التالية، حيث قال:

«مولاي الملك، عليك أن تعيد إلى ذاكرتك، أنك عندما كنت مؤخراً في غسكوني، لجأت واثقاً، إلى مساعدة أولئك الذين عددتهم رعاياك المخلصين، ومع ذلك لم يفتحوا صدر العطف والمساعدة إليك، كما أنهم لم يمدوا يد العون إليك، حسبها هـو متوجب عليهم، كما أنهم لم يشفقوا مطلقاً عليك، عندما كنت هارباً من خيانة وتنكيل الملك الفرنسي، وأيضاً لم يشفقوا على الملكة أثناء حملها، وعندما كانت متمددة مريضة في ريولي Reoli, ولا أثناء ولادتها في بوردو، بل انتزعوا أموالك منك، وسمحوا لك بفقدان أراضيك، وكرامتك»، وعندما سمع الملك هذا تأثر، وأشفق على الايرل لما عاناه من آلام وارهاق، فأجابه بطريقة فيها مواساة له قائلاً: «بحق رأس الرب، لقد أخبرتني بالصدق، أيها الايرل، وأنا سوف لن أرفض تقديم عون فعال لك، أنت الذي تقاتل بنشاط ومواظبة من أجلي، غير أن صرخات شكاية قد وصلت إليّ، من أنك توليت بشكل تعسفي سجن الذين جاءوا إليك بطريقة مسالمة، والذين أنت بعثت خلفهم، وأنت قد وعدتهم بالوفاء وتعهدت لهم بالحفاظ عليهم، غير أنك توليت قتلهم عندما أصبحوا تحت سلطانك»، وقد أنكر الأيرل هذا بشكل كامل، وأضاف قائلاً: «مولاي، إن خيانتهم معروفة، فأنت قـد جربت ذلك وعانيت منه، وقد جعلهم هذا غير جديرين بالتصديق».

## إجراءات الإيرل سيمون قبل مغادرته غسكوني

قام الايرل سيمون المتقدم الذكر، الذي كان رجلاً صاحب قوة وخبرة في الحرب، قبل مغادرته غسكوني، بالاستيلاء على قلعة فرونساك Fronsac الحصينة، وأسر المحاصرين، وسوى القلعة مع الأرض، وكانت هناك قلعة لايمكن الوصول إليها تقريباً، وواقعة

في منطقة جبلية، وكانت بالفعل قلعة لاترام، وكان اسمها ايغريمونت وهذه أيضاً أفرغها من سكانها، وبذلك صار بإمكان جميع المسافرين عبر ذلك الطريق، متابعة سفرهم، وتنفيذ ارتحالهم بسلام، وكان هذا المكان محاطاً بصخور لايمكن اجتيازها، وكانت هناك أبراج قد بنيت على قمم الصخور حيث أشرفت من علو فوق الوديان، كما أنه لم يكن بإمكان التجّار أو الحجاج، لابل حتى سكان تلك المنطقة، العبور من دون التعرض للسلب من قبل اللصوص، والتعرض حتى للقتل، وقد أخضع الايرل هؤلاء جميعاً، وجعلهم طائعين للملك بقوة السلاح، وهذا أيضاً مافعله بالنسبة لبعض سكان بوردو، والذين تمردوا ضد القوانين العادلة.

#### مغادرة الإيرل المذكور إلى غسكوني

واسترد الايرل المتقدم ذكره أعلاه أنفاسه من المواساة، التي قدمت إليه من قبل الملك، ومع أنه كان مقه وراً من قبل ثورة جماعة الخونة كلها في غسكوني ضده، أصبح الآن متشجعاً ولديه آمالاً عالية، وبعدما تسلم ثلاثة آلاف مارك من خزانة الملك، وبعدما جمع مبلغاً كبيراً من كونتية ليستر التابعة له، ومن الأراضي التي كانت عائدة مؤخراً إلى غيلبرت دي همفرونفيل Humfronville, التي كان له حق الوصاية عليها، عاد على الفور مسروراً، وأرسل رسالة إلى دوق برابانت، وإلى المقدمين الجيران له، حتى يرسلوا له بعض الفرسان والأتباع المزوديين بالسلاح، لكي يستقبلوه لدى وصوله، لأنه كان مسرعاً تماماً في طريقه إلى غسكوني، وقال بأن أولئك الرجال سوف يقاتلون مخلصين لصالحه، فلسوف يغنيهم بعطاء وافر، وإطاعة من الكونت لأوامره، أرسل إليه ثلاثائة فارس غير نظاميين، وبعض رماة القسي الزيارة، الذين هبوا لمساعدة الايرل، وكانوا متعطشين مثل علقات لامتصاص دماء الغسكونيين، وفي الوقت نفسه كان الغسكونيون غير مهملين لأمرهم، فحصنوا أنفسهم ضدهم.

# كيف جرى ادخال عبارة «دون التقيد» بالاستخدام في المحاكم العلمانية

وفي حوالي الوقت نفسه، نشب خلاف قضائي بين سيلفستر Sylvester, أسقف كارلآيل، وواحد من البارونات، حول عزبة، كان البارون المذكور قد باعها إلى وولتر، سلف الأسقف المذكور، والتي قد رغب البارون المذكور باسترداد تملكها، وبحكمة ظهر الأسقف المذكور بشخصه في المحكمة، لأن خصمه كان في القارة، مع أن حماته كانوا موجـودين، ولذلك حصل على رسـائل حماية من الملك، طوال غياب البارون، وإلى عودته مسر وراً إلى مقاطعته، وبقيت الفئة المعارضة ساكنة، لكن عندما سافر الأسقف وابتعد إلى مسافة، حصلوا على رسائل من الملك فيها عبارة «عدم التقيد بالرسائل السالفة، وأن قضية البارون لا يجوز تأخيرها»، ومن المعتقد أنه لم يتم الحصول على هذا الإجراء، من دون استخدام المال، وانتشرت الرسائل وتوزعت في كل اتجاه، وفيها قـد أقحمت العبارة المقيتـة «دون التقيد بالأمـر المتقدم»، أو عبارة «عدم التقيد بأي امتياز قديم، وبموجب ذلك ينبغي أن تكون إجراءات القضية»، ولقد أدخلت هذه العبارة بالاستخدام، وبالاضافة إلى هذا تسللت تأويلات شريرة الآن إلى الصكوك، وباتت ممارسة، من ذلك على سبيل المثال، إذا ورد مكتوباً مايلي: «نحن نمنح امتياز كذا إلى الدير الفلاني»، وقد ورد ذكر الدير بوضوح، وتبع ذلك قوله: «وجميع عزبه»، وهنا إذا لم يرد ذكر العزب بكل دقة ووضوح، من المكن للعبارة المضافة أن تكون بلا فعالية، وهذا كما هو واضح مضاد للعقل، ولجميع أشكال العدل، لابل في الحقيقة معاكس لأحكام المنطق، التي بوساطتها يمكن البحث عن الحقيقة من دون اخفاق، وتولى تأسيس طريقة الإجراءات هذه رجل غير مستقيم، كان وقتها مسؤولاً عن العدالة، وكان اسمه روجر دي ثيركباي Thurkeby, وقد قال

وهو يتنهد بعمق مشيراً إلى العبارة المتقدمة الذكر: «واأسفاه، واأسفاه، للذا انتظرنا كل هذا الوقت؟ إن المحكمة المدنية ملطخة الآن بالأمثلة اللاهوتية، والنهر كله قد تسمم بالنبع الكبريتي».

## إطلاق سراح بعض الصليبيين من الأسر بين المسلمين

وفي هذه الآونة، تبين أن بعض الأشخاص الذين كان من المعتقد أنهم قد قتلوا في المعركة ضد المصريين، هم أحياء في سجون المسلمين، وتمّ الآن دفع فديتهم من قبل أصدقائهم، فقد جرى دفع فدية كبيرة من أجل مقدم الاسبتارية، وأطلق سراحه، ونظراً لسجنه جرى تعليق استخدام ختم الاسبتارية، الذي كان من الرصاص، وذلك وفقاً لعادة الطائفة، وظل معلقاً حتى تمّ التأكد من اطلاق سراحه ثانية، وجرى تقديم شكل الختم المذكور في كتاب Additaments, كما أن الرسالة التي قيل بأن المقدم المذكور قد بعث بها إلى أصدقائه، قد جرى ادخالها هناك.

### حول تحليل عمدة لندن وكهنتها من قرار الحرمان الكنسي

وفي حوالي الوقت نفسه، جرى تحليل عمدة وكهنة كنيسة القديس بولص في لندن، الذين تقدمت الاشارة إليهم في الصفحات الماضية، من العقوبة التي أصدرها ضدهم رئيس أساقفة كانتربري، وجاء ذلك بناء على سلطان البابا، وتولى ذلك راعي دير القديس ألبان، وراعي دير وولتهام Waltham, ورئيس شهامسة كنيسة القديس ألبان، غير أنهم وضعوا بعد ذلك تحت العقوبة نفسها، لسبب آخر.

## حول النزاع المتعلق بحصة الأسقف الأخير لدرم

ورغب في حـوالي الوقت نفسه، بعض ذوي العقـول الشريرة، والأشخاص المرائين بإرضاء وولتر أسقف درم، فـذهبـوا إلى البابا، وأعلنوا بأن حصـة من أسقفية درم، قـد أعطيت من دون سبب إلى

نيقولا، الأسقف الأخير، الذي كان قد استقال من منصبه، وأن نيقولا المذكور، قد احتفظ بحوالي ثلث الأسقفية، وبناء عليه تقدموا الآن الرجاء إلى البابا من أجل إعادة الأسقفية كاملة، أو على الأقل أن تكون أقل ضرراً، وعلى هذا ردّ البابا قائلاً: «نحن مندهشون لساع كلامكم هذا، أولم يكن قد جرى التوزيع والتقسيم بعد مداولات طويلة، ووفقا لرأي أناس متعلمين، وكذلك بناء على موافقة الفرقاء، وأولم يجري تثبيت ذلك من قبلنا ومن قبل ملك انكلترا، ومن قبل نوابنا؟»، وكان أسقف باث، الذي كان واحداً من النواب، آنذاك موجوداً في البلاط، ولذلك دعي ليقدم بينة حول الحقيقة، فشهد بأن كل شيء قد عمل، مع التقدير المتوجب للعدالة، ولذلك جرى ابعاد المشتكين مع الملامة، وهم في حين فكروا باضعاف قضية الأسقف نيقولا، هم قاموا فقط بزيادة في حين فكروا باضعاف قضية الأسقف نيقولا، هم قاموا فقط بزيادة قوتها، ولم تمر هذه الإجراءات من دون تسبيب الاهانة لوولتر أسقف درم، وإلى رئيس رهبان ورهبان ذلك المكان، الذين من الواضح أنهم كانوا شركاء سريين في المؤامرة وفي التحريض عليها.

## حول التقارير الشريرة المتعلقة بهنري أوف باث

وجرى في العام نفسه، في يوم عيد طهارة القديسة مريم تقديم شكوى ثقيلة ضد هنري أوف باث Bath, وكان فارساً متعلماً وبارعاً تماماً في شريعة البلاد، ورجل عدالة ومستشاراً خاصاً للملك، وكانت فحوى التهمة، أن كونه صديقاً وحيداً للملك، قام بخداع مولاه أثناء شغله لمنصب المسؤول عن العدالة الذي عهد به إليه، وتولى بوساطة حجج بارعة، إن لم نقل بوساطة الخيانة، من افراغ حافظات النقود للآخرين، ليملأ حافظته، ولم يتردد، أو يخف، من تسلم الهدايا من جميع الجهات بكلتا يديه، وبذلك صار ثرياً، بالموارد، والعزب، والذهب، والفضة، حتى أنه صار الآن الأول الأكثر ثروة بين زملائه المتولين لأعمال العدالة، وكانت زوجته أيضاً، امرأة جشعة ومتجبرة،

وكانت من حيث الأصل من أسرة باسيت Bassets ساندفوردز Sandfords, وعلى هذا كانت متفاخرة بنسها وأصلها، وقامت بتحريض هنري المذكور على هذا السلوك، وبها أنه حرض، ومال ليعمل هكذا بإرادته، صار متشوقاً للبحث وراء الربح الدنيء، بالعدل وأيضاً من دون وسائل عادلة، فقد قيل إنه حصّل لنفسمه ولاستخداماته في جولة واحدة أثناء ممارسته لأعمال العدالة، على أكثر من مائتي قطعة أرض، ولذلك انتشرت حوله فضائح كثيرة، ونشب خصــام أيضــاً بين هنري المذكــور وايفــرارد دي ترمبنغتــون Everard de Trumpington, بشأن إحسدى العسزب، ووجهت التهمة إلى هنري بالحنث بالوعود وبالخيانة، من قبل أحد الفرسان واسمه فيليب دي أرسى Arcy, وكان ذلك بحضور الملك والملكة، وللذلك احتجز، أو بالحري كما يقال بالعادة جرى اعتقىاله، مع أن جمون مونسيل Maunsell, الذي كمان كــــاهناً ومستشاراً خاصاً للملك رغب بضانته، وأن يكون كفيله بأنه سوف يلتزم بالعدل، غير أنه أخفق بالحصول على الإصغاء، لأن غضب الملك اشتعل بشكل مرتفع، وأجاب بأنه لن يقبل بأي كاهن ليكون كفيلاً له في مثل هذه القضية، لأنه عدّ الجريمة إحدى جرائم الخيانة العظمى، وبها أن أسقف لندن جاء ليتحدث لصالحه، وبناء على وساطة وتدخل كثير من الوسطاء، جرى تسليمه وعهد به إلى أربعة وعشرين فارساً، سوف يحضرون المحاكمة ويسوغون هنري المذكور بالمحاكمة خلال مدة جرى الاتفاق عليها وتحديدها.

## حول كفالة هنري أوف باث

وكان هنري رجلاً بارعاً وداهية، ففكر آنذاك وتصرف وفق قول الشاعر الكافر:

مساعدة القاضي مطلوبة من أجل الشرائع غير العادلة

وبناء عليه أرسل زوجته إلى جميع أقربائها من الباسيت Bassets, ورجتهم بحرارة، من أجل التدخل بشكل فعال لدى الملك من أجله، وأن لايوفروا تقديم الهدايا الكثيرة، والوعود الأكثر، وإذا لم يتمكنوا من نيل أي شيء بهذه الوسائط، عليهم الظهور من أجله في يوم الفزع، وهم مجهزين بالسلاح والخيول إذا كان ذلك ضرورياً، وعلى هذا وافقوا جميعاً بصُوتُ واحد، لأنه كان هناك واحداً مِن بينهم اسمه نيقولا دي ساندفورد Sandford, وكان فارساً جــريثاً، وكان قادراً، وراغباً وعلى استعداد للقيام بدوره ضدهم جميعاً، حتى لو كلفه ذلك المخاطرة بحياته، وأبلغت أخبار هذه الاجراءات سراً إلى الملك، فازداد غضبه، ورفض بإصرار قبول جميع الهدايا، والكلام التلطيفي، وأقسم على أنه سوف يتابع القضية حتى تعرض وسط محاكمة دقيقة، وعندها عرف هنري أنه في وضع حرج، لذلك ذهب مع أسقف لندن، وفيليب باسيت وبعض أصدقائه الآخرين إلى الايرل رتشارد، وأمكن بوساطة الالتهاسات والرشاوي جعل قلب ذلك النبيل يميل إلى قضيته، وأضافوا متوعدين بوساطة أيمان مرعبة، أن الملك إذا ما تسبب بموته، لابل حتى بحرمانه من ميراثه، لسوف تثار المملكة كلها، وتثور ضد الملك، وأنه إذا ما حدث هذا، فإن قضايا أخرى سوف تستخدم، خاصة التحكم غير العادل والصحيح للأجانب، وبالتالي ظلم الانكليز، وأن الشقاق الذي ظهر في الخارج، سوف لن يهدأ ويخمد، وعندما سمع الايرل هذا، استولى عليه الرعب، ولكونه تحت السيطرة عليه بوساطة التاسات وهدايا هنري المذكور، ذهب إلى الملك ليهدىء غضبه، وليطالب لصالح هنري، ولصالح سلام المملكة، ولكن غضب الملك وسخطه كان من غير الممكن تهدئته هكذا، وعندما كان الايرل على وشك المغادرة وتركه، خاطبة على الشكل التالي: «نحن لايمكننا منع نبلاء المملكة من تأييد حقوقهم وامتيازاتهم، ولن نستطيع النجاح في تأسيس سلام المكلة المترنحة».

#### إحصاء كمية نفقات الملك

وأمر الملك في تلك الآونة بإجراء احصاء وفحص لجميع السجلات والملفات، بغية اكتشاف مبلغ النفقات غير العادية التي عملها منذ تتويجه، وقد تبين أن ذلك كان مبلغاً ضخاً جداً، وقد جرى تقديمه في كتاب Additaments.

### تأسيس دير للنساء من قبل كونتسة آرونديل

وفي حوالي الوقت نفسه، أسست السيدة النبيلة ايزابيل، كونتسة آرونديل Arundel أرملة هوغ ايرل آرونديل، ديراً للنساء في مكان اسمه مارهام Marham قرب ليني Lynne, وكان ذلك على نفقتها، أي من حصة زواجها.

#### جلب أخبار وفاة الإمبراطور فردريك إلى المالك الغربية

ومع نهاية عيد الميلاد، ومع اقتراب عيد طهارة القديسة مريم، انتشر تقرير في جميع بلدان الغرب، مالبث أن تأكد، وقد تحدث عن وفاة فردريك الامبراطور الروماني الأخير، ذلك أنه أصيب بمرض متعذر الشفاء، في يوم عيد القديسة لوسيا العذراء، ومات في يوم عيد القديس اسطفان، وأضاف التقرير أنه عندما شاهد أن حلول موته بات مؤكدا، بات نادما، ومع دموع غزيرة عمل اعترافاً كاملاً تماماً بذنوبه، وعهد بنفسه إلى الرب، وإلى طائفة السسترشيان، التي كان قد لبس زيها، فهذا مأخبرنا به رفاقه بشهادة مؤكدة، حيث قالوا أنه قام بتواضع وبتقوى قبل وفاته بلبس زيهم وارتدائه، وبحكم اقتراب وفاته، تم جلب أحد الأساقفة، بناء على طلب الامبراطور، من أجل التحليل من ذنوبه، وأيضاً لتحليله من حكم الحرمان الكنسي، وذلك باسم الرب، الذي لايرغب بهلاك أي واحد يؤمن به.

#### وصية الإمبراطور فردريك

ومع تنهدات عميقة، وإعلان أنه ودّ لو أنه لم يلد، ولم يتسلم حكومة الامبراطورية، وفي سبيل استرداد وتأييد الحقوق التي من أجلها تورط في كثير جداً من الأحزان العميقة، وأسف كثيراً، يروى بأنه عمل الوصية التالية:

أنا فردريك، أترك من أجل خلاص روحي في المقام الأول ألف أونصـة Ounces من الذهب، حتى تنفق، وتـوضع تحت تصرف ابني كونراد، من أجل استرداد الأرض المقدسة، ومن أجل الكنيسة الرومانية المقدسة.

بند: إن إرادتي تقضي برد كل الممتلكات التي أخــــذت بشكل غير عادل من أى واحد.

بند: إنني أمنح الحرية إلى جميع السجناء العائدين للامبراطورية أو المملكة، باستثناء الخونة فقط.

بند: إنني أدع جميع ممتلكات الكنيسة حرة، وتقضي رغبتي بإعادة جميع حقوقها إليها.

بند: إنني أترك كـونراد بمثـابة وريثي للامبراطوريـة الرومـانيـة، ولمملكة صقلية.

بند: إنني أترك لابني هنري مملكة القدس، وعشرة آلاق أوتصة [من الذهب] لتدفع باملاء من ابني يحونراد.

بند: وأترك لحفيدي، أي اين إيني إهنري بدوقية النمسا، يوعشرة آلاف أو نصة ذهب.

بند: وأترك ابني مانفرد Manfred بمثابة نائب لكونراد في

الامبراطورية، من بافيا Pavia على هذا الجانب، ومملكة صقلية، لمدة سبعين سنة، إلا عندما يكون كونراد موجوداً.

بند: انني أختار هنغاريا لتكون مكان دفني، وذلك حيث جرى دفن الملك وليم».

وتحتوي الوصية على أعطيات أخرى كثيرة، لم أقم بتذكرها، لأنها أقل أهمية، وقد وزع بين أصدقائه، وأولاده الآخرين، وخدمه كميات كبيرة من الممتلكات، وبشكل رئيسي من الذهب والفضة، وهذا من الممكن تصديقه، لأنه في تلك السنة نفسها، جرى ارسال اثني عشر جملاً إليه من الشرق، كانوا محملين بالذهب والفضة، لأنه كان شريكاً في حركة نقل التجارات، وصديقاً كبيراً لجميع سلاطين الشرق، ولذلك فإن الذين كانوا يسافرون بالبر والبحر، وصولاً حتى إلى الهند، كانوا على حسابه.

#### كيف جرى إيقاع عقوبة الحرمان الكنسي بعميد وبكهنة لندن

وفي حوالي الوقت نفسه، قام رئيس أساقفة كانتربري بوساطة المعلم يوستاس أوف ليني Lynne, الذي كان موظفاً لديه، بانزال عقوبة الحرمان والملامة بعميد وبكهنة لندن، مما سبب الدهشة لكثيرين، وعلّل ذلك بسبب اعتداءاتهم، وزاد على ذلك، دعوتهم للظهور أمام البابا، وبذلك تفجرت فضيحة مهينة، لأنهم حرموا في الوقت الأول كنسياً من قبل فئة أولى لسبب ما، ومن جهة أخرى جرى تحليلهم من قبل آخرين لسبب ما آخر، وكان حال الكهنة أنهم شعروا بخوف كبير، وبمرارة في القلب، والتمسوا من جميع أساقفة انكلترا مساعدتهم في الوقوف ضد هذه المظالم، وأن يقاوموا العنف الذي أنزل بهم، بحكم أن جدار جيرانهم كان يحترق، وأما الملك، فلأنه كان همها، لم

يستطيعا تركه معزولاً مهجوراً، مع أنها شعرا بالخجل، وعلى الرغم من أن قضيته كانت قضية غير عادلة.

#### الموت الجريء للإيرل وولتر

وتعرض في هذا العام الايرل وولتر للانهاك والتلاشي، وهو الذي كان قد أظهر قوته في الأرض المقدسة بالقول والفعل، وهو الذي كان لبعض الوقت حاكم يافا، وبعض القلاع الأخرى على الساحل، وبعض الجزر القريبة منها، وكان مسجوناً ومضيقاً عليه في زنزانة قذرة لدى المسلمين، ذلك أن المسلمين قــد كــرهوه، لأنه عندمــا كــان حراً، غــالبــاً ماألحق بهم أذى كبيراً، ولأنه لم يكن هناك واحداً أكثر شهرة منه في جميع الأرض المقدسة، أو أعظم قـوة منه، أو أخلاقه رضية أكثـر منه، وبعدما كاد يتلاشى وبعدما تعرض للجوع والعطش، بناء على إرادة أعدائه، ونظراً لأنه كان قد تعرض للجلد مراراً، بات واضحاً أنه أخذ يقترب من الموت، وأن القبر هو كل مابقي له، واستخدم المسلمون جميع وسائل التعذيب حتى يرضخ ويرتد، أو يذعن لإرادتهم، لكن من دون فائدة، وبناء عليه جرى عقد مؤتمر فيها بينهم، وجرى جلب الايرل للوقوف وسطهم، وعلى هذا تولى السلطان مخاطبته بكلام ناعم وبتهديدات، ومزج ذلك بوعود وافرة، وحثه المسلمون بقدر ما كان لديهم من قوة، ووعدوه بالحصول على حريته، بحكم أنه كان بين أيديهم، على أن يقوم بتسليمهم يافا، التي كانت موضوعة تحت عهدته، والتي كان قـ د عهد بها إلى أتباعه الشجعان والمخلصين، وخاطبه السلطان قائلًا: «أيها الايرل الذي لايقهر، إنك غالباً ما ألحقت بي أذى لايمكن الخلاص منه، ولذَّلُك إنك تستحق أن تعاقب بعدة ميتات، ومع ذلك، يمكنك الآن أن تنقذ حياتك، وأن تنال التكريم مع هدايا كثيرة، إذا أعدت يافا إلينا، التي كانت لبعض الوقت تحت حكمك، والتي وضعت فيها حامية موثوق بها من أتباعك، الذين لم نستطع اضعافٌ ثباتهم، ولسوف يجري

آخذك إلى باب تلك المدينة، لتتولى إعلام المحاصرين بهذه الشروط، أي حصولك على حريتك مع حرية جميع سكان المدينة»، وأعطى الايرل موافقته على هذا، وحمل إلى باب المدينة —التي كانت مطوقة بعساكر المسلمين - من أجل أن يخبر الحامية بذلك العرض، وعندما شاهد سكان المدينة الايرل، وجدوا صعوبة بالغة بالتعرف عليه، لأنه كان متلاشياً، وقام الايرل أولاً بمخاطبة حرسه قائلاً: «اسمحوا لي بإلقاء خطابي حتى النهاية، لأننا نقول بأن الكلمة الأخيرة تحتوى على المغزى»، وأعطي الاذن ليفعل ذلك، وسعى الايسرل إلى ايصال الكلمات التالية. بوضوح وبصوت مسموع، إلى جنوده الذين اجتمعوا فوق الباب، حيث قال: «أيها الصليبيون الشجعان والأتقياء،والجنود المخلصين، انظروا إلى جسدي حيث أنه قد تلاشي إلى حد أنكم تستطيعون التعرف لي فقط من خلال صوتي، وكلامي وحده، إن موتي بات وشيكاً، وجسدي هو تقريباً بلاحياة، وبصعوبة يحتفظ بالرمق الأخير، لاتتنازلوا عن شيء أبداً، ولاتمنحوهم أية عروض للسلام مطلقاً من أجلي، فلهاذا يتوجب فداء جسد شبه ميت؟ وإنه إذا ماجري فدائي، إنني لن أتمكن مطلقاً من استرداد صحتي، ولذلك إنني أرجوكم بحقّ دم السيح المسفوك، الذي تدفق في هذه الأرض من أجل خلاص العالم كله، بأن لاتسلموا لاالقلعة ولاالمدينة إلى هؤلاء الكلاب الكفرة، الذين هم متشوقون بشدة للاستحواذ على هذه المدينة، وتدمير المسيحية كلها، لأنهم سوف لن يظهروا الرحمة نحوكم بعد تسليمها، كما أن الحجاج والسكان الذين قد استعدوا الآن للقدوم إلى مساعدتكم على الفور، لن يتمكنوا وقتها من مساعدتكم»، ولدى سماع المسلمين لهذا الخطاب ضربوا الايرل صاحب العقل النبيل على فمه بمقابض سيوفهم، التي أبقوها مجردة، فسببوا تدفق الدم الكثير، وخلعوا أسنانه، ثم سحبوه وجروه إلى الوراء ليتولوا قتله بوساطة جميع أنواع العذاب القاسية، وقد تحمل الايرل جميع هذه الاجراءات برجولة، وسار على الطريق الذي سلكه قريبه أمير أنطاكية،

وبها أن الاشارة قد تمت إلى هذا الشخص الأخير، نعتقد أن من الموائم ادخال رواية قصيرة حول موته وكتابتها على صفحات هذا الكتاب.

# حول ثبات أمير أنطاكية أمام الموت

عندما كان صلاح الدين يقاتل ضد الملك رتشارد في الأرض المقدسة، وقع أمير أنطآكية بالأسر، وقد عومل بشكل لاإنساني كبير في السجن الاسلامي، حيث احتفظ به مضيقاً عليه بشدة، وكان يعاني من الجوع والعطش، ولذلك بدأ يتلاشى، وأمر صلاح الدين في أحد الأيام بجلبه إلى حضرته، الأمر الذي جرى تنفيذه، ونظر إليه صلاح الدين وهو مقطب وقال له: «أخبرني الصدق، لو أن الله قد أعانك وكنت بين أيديك وتحت سلطانك، كما أنت الآن بين يدي، مالذي كنت ستفعله بي»؟ وعلى هذا ردّ عليه بازدراء ودونها خوف: «لو أن الرب قد أعانني، لقمت على الفور بالأمر بقطع رأسك، لكن بها أنك ملك، وإن كنت كافراً، لما جعلت أحداً يتولى قطع رأسك، بل توليت ذلك بنفسي أنا شخصياً، لأنه لايجوز لأي انسان من مرتبة متدنية فعل ذلك»، وعلى هذا ردّ صلاح الدين قائلاً: «إن فمك قد أملي عقوبتك» ودعا على الفور بجلب سيف إليه، وقال: «وهكذا إنني سوف أتولى على الفور قطع رأسك»، وكان أمير أنطاكية مغلولاً من يديه وقدميه، ومع ذلك قفر نحو الأمام وهو مسرور، واقترب من صلاح الدين، ومدّ رأسه نحو الأمام، وكذلك مدّ رقبته، حتى يكون أكثر جاهزية لضربة يد صلاح الدين، وتفوه للمرة الأخيرة بالكلمات التالية: «خذ أيها الكلب، هذا الرأس المهان، والأشعث، وذي اللحية، وهذا الوجه الهزيل، والاذنين القذرتين، وإن الذي ستكسبه قليلاً - لابل لاشيء له قيمة زائدة — وإنني أعهد بروحي إلى الرب»، وعند ذلك تمكن صلاح الدين بضربة واحدة خفيفة من قطع رأس ذلك الشهيد الرائع في الرب، قائلاً:

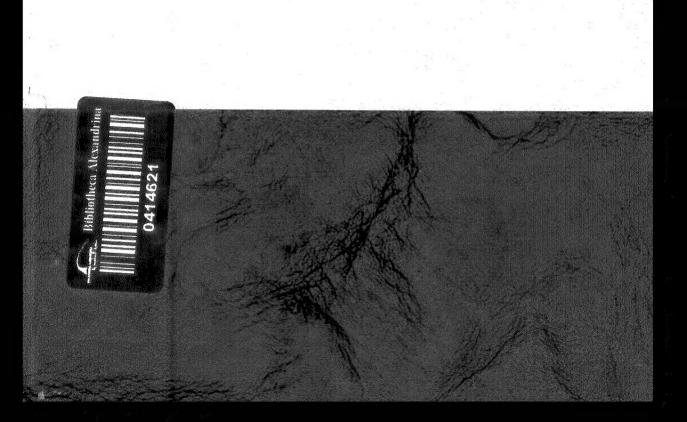